



www.moswarat.com تَعْلِيقَاتٌ عَلَىٰ ፞፞፞፞፞፞፞፞፞ዹ፞ዄ፞፞፞ፙዹ፞ጛ *ፙ*፞ዄፙዄ

🕏 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٧ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر العثيمين، محمد بن صالح

تعليقات على الاختيارات الفقهية. / محمد بن صالح العثيمين \_ ط ١ \_ القصيم، ١٤٣٧هـ

۷۹ه ص؛ ۱۷ × ۲۶ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ۱۵۲) ردمك: ۲ ـ ۷۰ ـ ۸۱۶۳ ـ ۸۷۶ ـ ۹۷۸

٢ ـ الفتاوي الشرعية.

١ ـ الفقه الحنبلي.

أ\_العنوان ديوى: ۲۵۸،٤ \A**£**V

1247/1757

رقم الإيداع: ١٤٣٧/١٨٤٧ ردمك: ٢ ـ ٧٠ ـ ٨١٦٣ ـ ٢٠٦٨ ـ ٩٧٨

#### حقوق الطبع محفوظة

لِمُؤسَّسَ فَ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بْنِ مَالِحِ الْمُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُثْمَرِ الْحُدُمُ المُؤسسة المؤسسة

#### الطبعة الأولى ١٤٣٧ هـ

يُطلب الكتاب من :

مُؤَسَّسِ إِللَّهُ عَجْمَدِ بُنِ صَالِحِ الْعُثِيمِينَ الْخِيرَيةِ

المملكة العربية السعودية

القصيم ـ عنيزة ـ ١٩١١ ٥ ص.ب: ١٩٢٩

هاتف: ۱۱۲/۳۹٤۲۱۰۷ \_ ناسوخ: ۲۰۰۹۳۹۲۱۰۷

www.ibnothaimeen.com

جوّال: ١٠٧٤٤٣٥٥٠

info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية دار الذّرة للنشر والتوزيع ـ شارع محمد مقلد ـ متفرع من مصطفى النحاس

بجوار سوبر ماركت أولاد رجب

هاتف وفاكس: ۲۲۷۲۰۵۵۲ ـ محمول: ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



<del>፞</del>፞፞፞ፘኯፙ፧፞፞፞፞ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፟ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፞ዄኯፚ፧፞ዄ رَفْعُ لمُسلَة مُولِّفات نَضيلَة اليِّيخ عي (الرَّحِيم) (النَّجَنَّى) السكتر الانزر الفزوى ww.moswarat.com تَعَلِيقًاتٌعَ لِشَنيخ الإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْرَعَبْدِ الْحَلِيرِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ يَمْيِيَّةَ تغمَّدُهُ اللَّهِ بِوَاسِعِ حُمَيَهِ وَرِضُوانِهِ وَأَسْكُنَه نَسِيحَ جَنَّايِه غفَراللَّهُ لَهُ ولوالدَّبِّهِ وَللمُسَالِ

> مِن إِصْدَالِت مُوْسَسة النَّبِخ محمّد فِي صَالِح العثيم بِي الخيرِيةِ

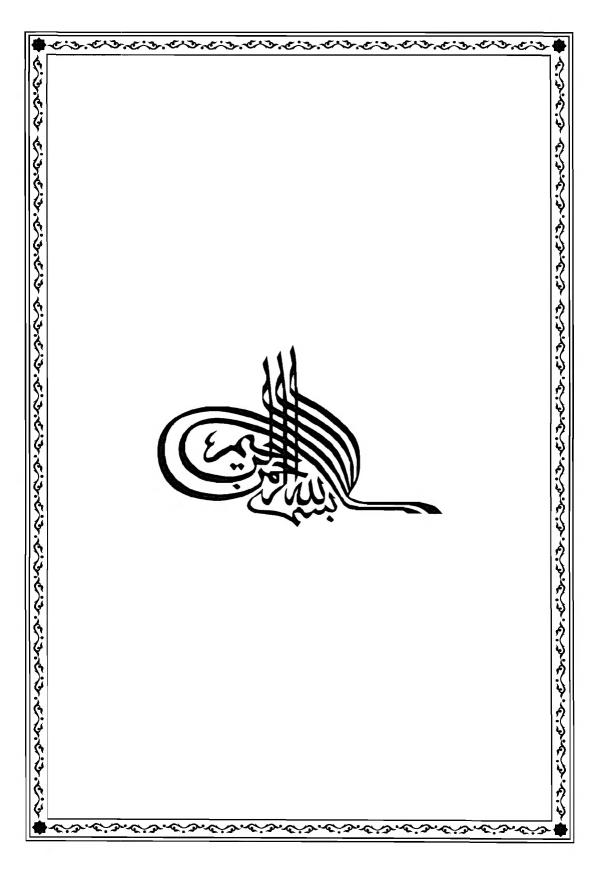

# بِسُ مِلْ اللَّهِ الرَّمْزِ الرِّحِيمِ

## تقديم

إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدَه لا شَريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُّدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ بالهُّدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جهادِه حتَّى أتاهُ اليقينُ، فصَلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين، أمَّا بَعْدُ:

فَلَقَدِ اعَتنَى فَضِيلةُ شيخِنا العلَّامةُ الوالِدُ محمَّدُ بنُ صالِحِ العُثَيْمِين -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي الْسَائِلِ الفِقْهيَّةِ، تَعَالَى- بِاخْتِيارَاتِ شَيْخِ الإسلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي الْسَائِلِ الفِقْهيَّةِ، وهِي التِي قامَ بجَمْعِها وتَصْنِيف مَادَّتِها العِلْميَّة العَلَّامةُ أَبُو الحَسن عَلاءُ الدِّينِ البَعْلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ المَشْهُورُ بِابْنِ اللَّحَّامِ (۱) المُتوفَّى عامَ ١٠٨ه تغمَّدَهُ اللهُ بواسِع رَحْمتِه البَعْلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ المَشْهُورُ بِابْنِ اللَّحَّامِ (۱) المُتوفَّى عام ١٠٨ه تغمَّدَهُ اللهُ بواسِع رَحْمتِه ورِضُوانِه وأَسْكنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِه، وذَلِك فِي كِتابِ (الاختِيارات الفِقْهِيَّة).

وقَدْ عَمِل فَضِيلةُ شَيْخِنا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عَلَى تَدْقِيق وَغُرِير نُصُوصِ هَذا الكِتابِ مُعْتَمِدًا مَطْبُوعَةَ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحُمَّد حَامِد الفقِي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، إِذْ هِيَ النَّسْخَةُ المُتداوَلَةُ فِي تِلْكَ الفَتْرة، فَقَابَلَها علَى نُسَخٍ أُخْرَى، وأَثْبَتَ مَا يَصِحُّ بِهِ السِّياقُ، ثُمَّ كَتَب فَضِيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- السِّياقُ، وَحَشَّى بِهَا يَصِحُّ بِهِ وبِغَيْرِهِ السِّياقُ، ثُمَّ كَتَب فَضِيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

<sup>(</sup>١) ينظر: المقصد الأرشد (٢ / ٢٣٧)، شذرات الذهب (٧ / ٣٠).

فَوائِدَ وتَعْلَيْقَاتٍ عِلْمَيةً مُتعلِّقةً بهادَّةِ الكِتابِ، وضَمَّ إلَيْها مَا تفرَّق مِن كَلامِ شَيْخ الإسلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- علَى بَعْضِ المَسَائِلِ فِي كُتُبِه الأُخْرَى أَوْ مَا نَقَله عَنْهُ تِلْمَيذُهُ العَلَّمَة ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

ومِن أَجْل تَعْميمِ الفائِدَةِ؛ وإِنْفاذًا للقَوَاعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوجِيهات التِي قرَّرها شيخُنا -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لإِخْراجِ تُراثِهِ العِلْميِّ؛ تَمَّ -بعَوْنِ اللهِ تَعالَى وتَوْفِيقِه-إعْدادُ هذَا التعليق وتَجْهِيزُه للطِّباعة والنَّشر.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُغْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك على عَبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لـهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْم الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ

فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الْخَيْرِيَّةِ

١٤ مُحَرَّم ١٤٣٧هـ



وَقُعُ مِن الرَّجِي الْمُجْزِّي (سُلِيَة الْمِنْ الْمِزْدُوكِ سُلِيْة الْمِنْ الْمِزْدُوكِ سُلِيْة الْمِنْ الْمِزْدُوكِ سُلِينِ الْمِنْرُ الْمِزْدُوكِ

## نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ

# فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين

#### **→ 1871 - 1787**

## نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الـوَرع الزَّاهـد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُتَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَمْيِم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُدِن القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

## نَشْأَتُهُ العلْمِيَّةِ:

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمَّه المعلِّم عَبْد الرَّحْن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنَّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ الحِسابِ، والنَّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِمَدْرسة المعلِّم عليِّ بنِ عَبْدالله الشّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَةَ مِن عُمْرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَبِ العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرٍ السَّعْـديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُدرِّس العُلـوم

الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ (۱) مِن طَلَبته الكِبار لِتَدريسِ اللَّبتِدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْجِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ رَحَهُ اللهُ، فدرَس عليه فِي التّفسير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوجِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحْو، وحَفِظَ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- هُو شيخَه الأوَّل؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ ممَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأْثَر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عـودانَ –رَحِمَهُ اللهُ– قــاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قــرَأ عليه فِي عِلــم الفَرائضِ، كـما قَــرأ علَى الشَّيْخ عَبْدِ الـرَّزَّاقِ عَفِيفِي –رَحِمَهُ اللهُ– فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولــيًا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحمنِ بنَ ناصرٍ السّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- فأَذِنَ له، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْن اللَّتَيْن انتظَم فِيها فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بِالعُلْماءِ النَّذين كانُوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ العُلماءِ اللَّذينِ كانُوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّمَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ الْعَلِيْ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ، والشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>١) هما الشَّيْخان محمد بن عَبْد العزيز المطوع، وعلي بن حمد الصالحي رحمهما الله تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وفي أثناء ذلك اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ حَرْجَهُ اللهُ-، فقرأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحديث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ- هو شَيْخَهُ الثَّانِي في التَّحْصِيلِ والتَّأْثِر بِهِ.

ثُمَّ عـادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عـامَ (١٣٧٤هـ)، وصـارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العـلَّامةِ عَبْدِ الرَّحنِ بِنِ ناصرٍ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بِنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

#### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأَ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

ولــَّا تَخَرَّجَ فِي المَعْهَـدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَـدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وِفِي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوُفِّيَ شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أَسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَــ كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-يُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةَ تَحصيلٍ جادًّ، لَا لِـمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ علَى ذَلكَ -إمامًا وخَطيبًا ومُدرِّسًا-حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إلَى عام (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ الإمام مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

## آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللَّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجِهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّويَةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّحْويَّةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسُؤُ وليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةً آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

## أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جَانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإِفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمالٌ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي
   العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨–١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَلْسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.

- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته
   رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر،
   ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأحكامِ الشَّرعيَّة.
- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ
   (١٤٠٥هـ) حتَّى وفاتِه.
- اً أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةٍ داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ علَى فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ علَى تَجَمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ حولَ أَحكامِ الدِّينِ وأُصُولِه؛ عَقِيدةً وشَريعةً، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ الشَّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ).
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإِجابَةِ علَى أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجُدْوَلَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنَّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَّابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ المُتَعدِّدةِ، والاهتهامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ ومَجَالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإخلاصِ.

### مَكَانَتُهُ العلْميَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفُوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغْوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْهِمْ، واطْمَأَنُوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَمْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لمَنْحِهِ الجَائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ، وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُصْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالِثًا: إِلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُختلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتِّباعُه أُسلوبًا مُتميِّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِـمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

### وَهَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِينَةِ جُدَّةَ، قُبيلَ مَغْرِبِ يَومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عَامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ مَنْ شَهْرِ شَوَّال، عَامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ يَومِ الحَمِيسِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثَّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بِمِغْفِرَتِهِ ورِضُوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلامِ والمُسلِمِينَ خَيْرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ رَفَحُ معب لارتَعِي لافتِرَّري لاسكتر لافترَ لافتروكس www.moswarat.com

> فراصاط البينين موسف بنيان الاستلان

#### الأخبار العلمية من :

الخينية لأثم الففهية

من فنادى شيخ الإسسلام ابن تيمييّه

يتحقيق الفقير إلى عنو الله ومغفرته محمر من العيث المعاشقة

1190--1479

विकासि। सके ११: १४ :

صفحة الغلاف الداخلي للكتاب من نسخة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا . فان أصحابنا بنوه على أن«كذا ، .وكذا «تأكيد، وهو خلاف الظاهر المروف، وأن الدرم مثل الترجمة لمها. وهو

يقتضى الرفع ﴿ النصب ، ثم هو خلاف لغة المرب .

وأيضاً لو أراد درهما لما كان في قوله كا درماً » فائدة ، بل بكفيه أن يقول ورهر(لانه يكفيه إن يقول كذا دوها لما كان (١) في أراد درهما.

> وأيضا <sup>(٢)</sup> لو لفت المرب هو خلاف لا النصب ، ثم يقتضى الرفع لها . وهذا مثل الترجمة ، وأن الدرهم المعروف الظاهر أن يقول درهم ﴿ ﴾

والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما ولآخر عادة :كالقراب

في السيف ، والخاتم في الفص ، لأن ذلك إقرار سهما . وكذلك الزيت في الزق والتم في الجواب .

ولو قال : غصبته ثو باً في منديل ، أو أخذت منه ثو ما في منديل ، كان

إقراراً بهما . لا : له عندي ثوب في منديل ، فانه إقرار بالثوب خاصة ، وهو قول . أبي حنيفة .

وإذا قال: له على من درهم إلى عشرة ، أو ما بين الدرهم إلى العشرة . فلنا (أوحه .

أحدها : يلزمه تسمة · وثانيها : عشرة . وثالثها : ثمانية .

والذي ينبغي : أن يجمع بين الطرفين من الأعداد . فاذا قال : من واحد

إلى عشرة : لزمه خمسة وخسون ، إن أدخلنا الطرفين ، وخمسة وأر بعون إن

لحخلنا المبتدأ فقط ، وأرجنة وأربعون إن أخرجناهما . نا المبتدأ فقط ، وأربعة وأربعون إن اخرجناهما . ويعتبر في الإقرار عرف المتكلم ، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملات ملخ لصحاركم و كمردة .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

(٧) قوله وأيضا الح كذا بالأصل.

#### الصفحة الأخيرة من الكتاب

<sup>(</sup>١)كذا بالأسل.





# كِتَابُ الطُّهَارَةِ



# بَابُ الْمِيَاهِ

#### • ● ﴿﴾ ● •

الطَّهَارَةُ تَارَةً تَكُونُ مِنَ الأَعْيَانِ النَّجِسَةِ، وَتَارَةً مِنَ الأَعْمَالِ الخَبِيثَةِ، وَتَارَةً مِنَ الأَحْدَاثِ المَانِعَةِ.

فَمِنَ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَثِيَابُكَ فَطَهِرَ﴾ [المدثر:٤] عَلَى أَحَدِ الأَقْوَالِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِيهِ مِاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مُعَالًا مَنْ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مُوالِقًا مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مِنْ اللَّا مُنْ أَلَّ مُنْ اللَّهُ مِ

وَمِنَ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب:٣٣] الآيةَ.

وَمِنَ الثَّالِثِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾ [المائدة:٦].

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الطَّهُورِ هَلْ هُوَ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ أَمْ لَا؟

وَهَذَا النَّزَاعُ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَتْبَاعِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ.

قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ: الطَّهُورُ مُتَعَدِّ، وَالطَّاهِرُ لَازِمٌ.

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: بَلِ الطَّاهِرُ هُوَ الطَّهُورُ، وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ.

وَفَصْلُ الخِطَابِ: أَنَّ صِيغَةَ اللَّزُومِ وَالتَّعَدِّي لَفْظٌ مُجْمَلٌ يُرَادُ بِهِ اللَّزُومُ الظَّاهِرُ، وَالتَّعَدِّي الفِقْهِيُّ.

فَالأَوَّلُ: هُوَ أَنْ يُرَادَ بِاللَّازِمِ مَا لَمْ يَنْصِبِ المَفْعُولَ بِهِ. وَيُرَادُ بِالْمَتَعَدِّي: مَا نَصَبَ المَفْعُولَ بِهِ. فَهَنْ قَالَ: إِنَّ «فَعُولًا» المَفْعُولَ بِهِ. فَهَنْ قَالَ: إِنَّ «فَعُولًا» المَفْعُولَ بِهِ. فَهَذَا بِمَعْنَى «فَاعِلٍ» - حَمَا قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ أَصَابَ. وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ «فَعُولًا» بِمَعْنَى فِعْلِ المَاضِي فَقَدْ أَخْطأً.

وَأَمَّا التَّعَدِّي الحُكْمِيُّ الفِقْهِيُّ: فَيُرَادُ بِهِ أَنَّ المَاءَ هُوَ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ فِي رَفْعِ الحَدَثِ بِخِلَافِ مَا كَانَ كَالأَدْهَانِ وَالأَلْبَانِ.

وَعَلَى هَذَا فَلَفْظُ «طَاهِرٍ» فِي الشَّرْعِ أَعَمُّ مِنْ لَفْظِ «طَهُورٍ» فَكُلُّ طَهُورٍ طَاهِرٌ، وَلَيْسَ كُلُّ طَاهِرٍ طَهُورًا.

وَقَدْ غَلِطَ الفَرِيقَانِ فِي ظَنِّهِمْ أَنَّ «طَهُورًا» مَعْدُولٌ عَنْ «طَاهِرٍ» وَإِنَّمَا هُوَ اسْمٌ لِهَا يُتَطَهَّرُ بِهِ. فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: طَهُورٌ، وَوَجُورٌ، لِهَا يُتَطَهَّرُ بِهِ وَيُوجَرُ بِهِ، وَبِالضَّمِّ لِلْفِعْلِ الَّذِي هُوَ مُسَمَّى المَصْدَرِ. فَطَهُورٌ هُو صِيغَةٌ مَبْنِيَّةٌ لِهَا يُفْعَلُ بِهِ، وَلَيْسَ مَعْدُولًا لِلْفِعْلِ الَّذِي هُو مُسَمَّى المَصْدَرِ. فَطَهُورٌ هُو صِيغَةٌ مَبْنِيَّةٌ لِهَا يُفْعَلُ بِهِ، وَلَيْسَ مَعْدُولًا عَنْ طَاهِرٍ؛ وَلِمِنَا قَالَ تَعَالَى فِي إِحْدَى الآيتَيْنِ: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ وَلِمَانَ اللهُ مَانَ اللهُ وَلَا هُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]، وَقَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ عَلَى اللهُ ا

إِذَا عَرَفْتَ [1] هَذَا، فَالطَّاهِرُ يَتَنَاوَلُ المَاءَ وَغَيْرَهُ، وَكَذَلِكَ الطَّهُورُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ وَعَيْرَهُ، وَكَذَلِكَ الطَّهُورُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُورًا، وَلَكِنْ لَفْظُ الطَّاهِرِ يَقَعُ عَلَى جَامِدَاتٍ كَثِيرَةٍ: كَالثِّيَابِ، وَالأَلْبَانِ، وَتِلْكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُطَهَّرَ بِهَا وَالأَطْعِمَةِ، وَعَلَى مَائِعَاتٍ كَثِيرَةٍ: كَالأَدْهَانِ، وَالأَلْبَانِ، وَتِلْكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُطَهَّرَ بِهَا فَهِي طَاهِرَةٌ لَيْسَتْ بِطَهُورٍ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «عُرِفَ».

قُلْتُ: وَذَكَرَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ فِي (شَرْحِ الإِلمَامِ) عَنْ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ المُتَأَخِّرِينَ مَعْنَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو العَبَّاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا فَائِدَةَ فِي النِّزَاعِ فِي المَسْأَلَةِ.

قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى: فَائِدَتُهُ أَنَّهُ عِنْدَنَا لَا تَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ المَاءِ لِإِخْتِصَاصِهِ بِالتَّطْهِيرِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُمْ تَجُوزُ لِمُشَارَكَتِهِ غَيْرَ المَاءِ فِي الطَّهَارَةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّ المَاءَ يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ بِكَوْنِهِ مُطَهَّرًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِطَهُورٍ، فَلَا يَدْفَعُ، وَعِنْدَهُمُ الجَمِيعُ سَوَاءٌ.



## فَصْلٌ

وَتَجُوزُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى مَاءً وَبِمُعْتَصِرِ الشَّجَرِ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالأَصْمُّ، وَابْنُ شَعْبَانَ. وَبِالْمُتَغَيِّرِ بِطَاهِرٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهَاءٍ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَةِ الثَّلَاثَةِ، وَبِالمُسْتَعْمَلِ فِي رَفْعِ حَدَثٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيل، وَأَبُو البَقَاءِ، وَطَوَائِفُ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى نَجَاسَتِهِ وَهُوَ [١] رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

قَالَ الْحَلَّالُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ فِي البِسْرِ أَوْ فِي الْغَدِيرِ، وَفِيهِ مِنَ المَاءِ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ؟ قَالَ: أَيُجْزِيهِ ذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ أَنْجَسَ المَاءَ.

قَوْلُ أَحْمَدَ: «قَدْ أَنْجَسَ المَاءَ» ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ أَرَادَ نَجَاسَةَ الخَبَثِ، فَذَكَر رِوَايَةً عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ نَجَاسَةَ الحَدَثِ، كَمَا أَنَّهُ يُرَادُ بِالطَّهَارَةِ طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَأَحْمَدُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ لَا يُخَالِفُ سُنَّةً ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً قَطُّ، وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ أَبْيَنُ مِنْ الْحَدَثِ، وَأَحْمَدُ رَضَالِسَهُ عَنْهُ لَا يُخَالِفُ سُنَّةً ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً قَطُّ، وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ تَخْفَى عَلَى أَقَلِّ أَتْبَاعِهِ.

وَلَيْسَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنْ مَوَارِدِ الظُّنُونِ، بَلْ هِيَ قَطْعِيَّةُ بِلَا رَيْبٍ. وَلَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالبَدَنِ مِنْهُ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «حُكِيَ».

قُلْتُ: وَأُوَّلَ القَاضِي الرِّوَايَةَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: «أَنْجَسَ الْمَاءَ» جَعَلَهُ فِي حُكْمِ النَّجَسِ فِي مَنْعِ الوُّضُوءِ، لَا أَنَّهُ تَنَجَّسَ حَقِيقَةً.

وَظَاهِرُ كَلَامِ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: أَنَّ الحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَعْضَاءِ إِلَّا بَعْدَ الإِنْفِصَالِ، كَمَا لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِذَلِكَ، هَذَا إِذَا نَوَى وَهُوَ فِي المَاءِ، وَإِذَا نَوَى قَبْلَ الإِنْفِصَالِ، كَمَا لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِذَلِكَ، هَذَا إِذَا نَوَى وَهُوَ فِي المَاءِ، وَإِذَا نَوَى قَبْلَ الإِنْفِهَاسِ، فَفِيهِ الوَجْهَانِ. وَأَمَّا إِذَا صَبَّ المَاءَ عَلَى العُضْوِ فَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ الْحَدَثُ.

وَيُكْرَهُ الغُسْلُ - لَا الوُّضُوءُ- بِمَاءِ زَمْزَمَ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَفِي كَرَاهَةِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ رِوَايَتَانِ.

وَهَذِهِ الكَرَاهَةُ لَهَا مَأْخَذَانِ.

أَحَدُهُمَا: احْتِمَالُ وُصُولِ النَّجَاسَةِ إِلَى المَاءِ، فَيَبْقَى مَشْكُوكًا فِي طَهَارَتِهِ شَكَّا مُسْتَنِدًا إِلَى أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ.

فَعَلَى هَذَا الْمَأْخَذِ: مَتَى كَانَ بَيْنَ المَوْقِدِ وَالمَاءِ حَاجِزٌ حَصِينٌ كَمِيَاهِ الحَمَّامَاتِ لَمُ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّا قَدْ تَيَقَّنَّا أَنَّ المَاءَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ النَّجَاسَةُ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، كَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَابْنِ عَقِيلِ، وَغَيْرِهِمَا.

المَأْخَذُ الثَّانِي: أَنَّ سَبَبَ الكَرَاهَةِ كَوْنُهُ مُسَخَّنًا بِإِيقَادِ النَّجَاسَةِ، وَاسْتِعْمَالُ النَّجَاسَةِ مَكْرُوهٌ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ القَاضِي وَغَيْرِهِ. النَّجَاسَةِ مَكْرُوهٌ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ القَاضِي وَغَيْرِهِ. فَعَلَى هَذَا المَأْخَذِ: إِنَّمَا حَصَلَتِ الكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ المُسَخَّنُ المَّاحَذِ: إِنَّمَا حَصَلَتِ الكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ المُسَخَّنُ المَّاحَذِ: إِنَّمَا حَصَلَتِ الكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ المُسَخَّنُ اللَّاحَصَلَ بِالنَّجَاسَةِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «التَّسْخِينُ».

وَأَمَّا إِنْ كَانَ غَالِبُ الوَقُودِ طَاهِرًا أَوْ شَكَّ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

وَإِذَا احْتَاجَ إِلَى مَكْرُوهٍ كَالْمَسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ، وَكَالْمُشَمَّسِ -عَلَى قَوْلٍ- ارْتَفَعَتِ الكَرَاهَةُ، وَوَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ؛ إِذِ الوَاجِبُ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا.

وَلَا يَنْجَسُ المَاءُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ المُنَى، وَأَبُو نَصْرٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَأَبُو نَصْرٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَلَوْ كَانَ تَغَيَّرُهُ فِي مَحَلِّ التَّطْهِيرِ، وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

وَفَرَّقَتْ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ الجَارِي وَالوَاقِفِ، وَهُــوَ أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، فَـلَا يَنْجَسُ الجَارِي إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ، سَــوَاءً كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا.

وَحَوْضُ [٢] الحَمَّامِ إِذَا كَانَ فَائِضًا يَجْرِي إِلَيْهِ المَاءُ، فَإِنَّهُ جَارٍ فِي أَصَحِّ قَوْلَيِ العُلَمَاءِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَإِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ، فَلِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: هَلْ مُقْتَضَى القِيَاسِ فِيهِ النَّجَاسَةُ لِإخْتِلَاطِ الحَلَالِ بِالحَرَامِ إِلَى حِينِ[1] يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَى تَطْهِيرِهِ، أَوْ مُقْتَضَى القِيَاسِ طَهَارَتُهُ إِلَى أَنْ تَظْهَرَ النَّجَاسَةُ؟ قَوْلَانِ، وَالثَّانِي الصَّوَابُ.

وَالْمَائِعَاتُ كُلُّهَا حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَاءِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَمُذْهَبُ الزُّهْرِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «ابْنُ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «الحَوْضُ فِي».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «حَيْثُ».

وَذَكَرَ فِي (شَرْحِ العُمْدَةِ) أَنَّ نَجَاسَةَ المَاءِ لَيْسَتْ عَيْنِيَّةً؛ لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ، فَنَفْسُهُ أَوْلَى.

وَالثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ إِذَا اشْتَبَهَتْ بِنَجِسَةٍ يَتَحَرَّى وَيَصَلِّي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَسَوَاءٌ قَلَّتِ الطَّاهِرَةُ أَوْ كَثُرَتْ.

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي فُنُونِهِ وَمُنَاظَرَاتِهِ.

قُلْتُ: وَرَجَّحَهُ ابْنُ القَيِّمِ، قَالَ: وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْ مَالِكٍ كَمَا يَتَحَرَّى فِي القِبْلَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنْ كَثُرَ عَدَدُ الثِّيَابِ ثَحَرَّى دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ، وَإِنْ قَلَّتْ عَمِلَ بِاليَقِينِ.

وَقَدْ نَصَّ الأَئِمَّةُ، أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَلَيْهِ مَاءٌ مِنْ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا أَمَارَةَ عَلَى النَّجَاسَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ السُّؤَالُ عَنْهُ، بَلْ يُكْرَهُ، وَإِنْ سُئِلَ فَهَلْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الجَوَابِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ الأَصْحَابِ وَغَيْرُهُمُ السُّوَّالَ، وَهُو ضَعِيفٌ، قُلْتُ: وَأَضْعَفُ مِنْهُ مَنْ أَوْجَبَهُمَا [1]. قَالَ الأَزَجِيُّ: إِنْ عَلِمَ المَسْؤُولُ نَجَاسَتَهُ وَجَبَ الجَوَابُ. وَإِلَّا فَلَا.

وَإِذَا شَكَّ فِي النَّجَاسَةِ هَلْ أَصَابَتِ الثَّوْبَ أَوِ البَدَنَ فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَأْمُرُ بِنَضْحِهِ، وَيَجْعَلُ حُكْمَ المَشْكُ وكِ فِيهِ النَّضْحَ، كَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُوجِبُهُ،

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «أَوْجَبَ السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ».

فَإِذَا احْتَاطَ وَنَضَحَ كَانَ حَسَنًا، كَمَا رُوِيَ فِي نَضْحِ أَنْسٍ لِلْحَصِيرِ الَّذِي قَدِ السُوَدَّ، وَنَضْحِ عُمَرَ ثَوْبَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.





# بَابُ الآنِيَةِ



#### · • 😭 • ·

يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَاتِّخَاذُهَا، ذَكَرَهُ القَاضِي فِي (الخِلَافِ).

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا، وَلَا يُكْرَهُ يَسِيرٌ لِحَاجَةٍ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا، قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الحَارِثِ: رَأْسُ الْمُكْحُلَةِ، وَاللِيلُ، وَحَلْقَةُ المَرْآةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ فَهِيَ مِنَ الآنِيَةِ.

وَمَا لَا يُسْتَعْمَلُ فَهُو أَسْهَلُ، مِثْلُ الضَّبَّةِ فِي السِّكِّينِ وَالقَدَحِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ: لَا تُعْجِبُنِي رُؤُوسُ القَوَارِيرِ، وَحَلْقَةُ المِرْآةِ، وَالْمُكْحُلَةِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ (بِهَا يُضَبِّبُهُ)<sup>[1]</sup> وَأَكْرَهُ الحَلْقَةَ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَابْنِ مَنْصُورٍ: لَا بَأْسَ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ <sup>[1]</sup> إِذَا لَمْ يَقَعْ فَمُهُ عَلَى الفِضَّةِ<sup>[1]</sup>.

قَالَ القَاضِي: قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الضَّبَّةِ، وَالحَلْقَةِ، وَرَأْسِ الْمُكْحُلَةِ، وَأَجَازَ الضَّبَّةَ فَإِنَّهَا فِي الْعَادَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَاجَةِ، وَهُوَ كَسْرُ الإِنَاءِ، وَمَنَعَ مِنَ الْحَلْقَةِ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، وَلِهَذَا تُسْتَعْمَلُ مَعَ صِحَّةِ الإِنَاءِ، وَكَذَلِكَ رَأْسُ الْمُكْحُلَةِ وَالْقَوَارِيرُ تُسْتَعْمَلُ لِلزِّينَةِ.

تُسْتَعْمَلُ لِلزِّينَةِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بِالضَّبَّةِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مُضَبَّب».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «الضَّبَّة».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَكَلَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّهُ لَمِنْ تَدَبَّرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَبَيْنَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ. فَإِنَّهُ قَالَ: رَأْسُ الْمُكْحُلَةِ، وَالمِيلُ، وَإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ فَهُوَ أَهُونُ، مِثْلُ وَحَلْقَةُ المِرْآةِ إِذَا كَانَ مِنَ الفِضَّةِ فَهُوَ مِنَ الآنِيَةِ، وَمَا لَا يُسْتَعْمَلُ فَهُو أَهُونُ، مِثْلُ الضَّبَةِ فِي السِّكِينِ وَالقَدَح.

فَقَدْ نَصَّ عَلَى إِمْكَانِ الفَرْقِ فِي الْأَسْتِعْمَالِ، فَالْحَلْقَةُ يُمْسَكُ بِهَا الإِنَاءُ، وَكَذَلِكَ رَأْسُ الْمُكْحُلَةِ يُلْمَسُ، وَكَذَلِكَ المِيلُ، بِخِلَافِ ضَبَّةِ السِّكِّينِ فَإِنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ. ثُمَّ أَطْلَقَ: لَا بَأْسَ بِالضَّبَّةِ، وَأَكْرَهُ الحَلْقَةَ، وَلَمْ يَعْتَبِرِ الحَاجَةَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَابْنِ مَنْصُورٍ: لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي قَدَحٍ مُضَبَّبٍ إِذَا لَمَ يَقَعْ فَمُهُ عَلَى الضَّرْبِ فِي المُّفَضَضِ لَمْ يَقَعْ فَمُهُ عَلَى الضَّرْبِ فِي المُّفَضَضِ وَلَمْ يَشَرَطْ حَاجَةً وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِالقِلَّةِ، بَلْ قَاسَهُ عَلَى العَلَمِ فِي الثَّوْبِ، وَهَذَا بَيِّنٌ فِي أَنَّ الفِضَّة تُبَاحُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَع، كَا لَحَرِيرٍ.

وَمُقْتَضَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: أَنْ يُبَاحَ الكَثِيرُ إِذَا كَانَ أَقَلَ مِمَّا هُوَ فِيهِ، وَلَمْ يُسْتَعْمَل، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.

وَكَذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ القَدِيمِ: إِنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ الْحَلْقَةَ فِي الإِنَاءِ، وَلَمْ يَكْرَهِ الضَّبَّةَ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَةَ يَحْصُلُ الإِنْقِطُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ، الْحَلْقَةَ يَحْصُلُ الإِنْقِطُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ، وَالضَّبَّةُ لَا تَنْفَرِدُ بِاسْتِعْمَالِهَا، وَلِأَنَّ الْحَلْقَةَ قَدْ يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهَا لَوِ انْفَرَدَتْ.

وَذَكَرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَنَّ أَحْمَدَ إِنَّهَا كَرِهَ الحَلْقَةَ فِي الإِنَاءِ اتِّبَاعًا لِإبْنِ عُمَرَ، وَالمَنْعُ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «عَلَى».

هُنَا مُقْتَضَى النَّصِّ وَالقِيَاسِ، فَإِنَّ تَحْرِيمَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ؛ إِذِ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ بَعْضِهِ.

فَأُمَّا يَسِيرُ الذَّهَبِ فَلَا يُبَاحُ بِحَالٍ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ فِي الفَّصِّ: إِذَا خَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْقُطَ هَلْ يُجْعَلُ لَهُ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ فِي الأَسْنَانِ عَلَى الضَّرُورَةِ، فَأَمَّا المِسْمَارُ فَلَا، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي اللِّبَاسِ فَفِي الآنِيَةِ أَوْلَى.

وَقَدْ غَلِطَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ حَيْثُ حَكَتْ قَوْلًا بِإِبَاحَةِ يَسِيرِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِقَوْلِهِ فِي الآنِيَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِنَّهَا قَالَ ذَلِكَ فِي بَابِ اللِّبَاسِ وَالتَّحَلِّي، وَبَابُ اللِّبَاسِ أَوْسَعُ.

وَلَا يَجُوزُ تَمْوِيهُ السُّقُوفِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.

وَلَا يَجُوزُ لَطْخُ اللِّجَامِ وَالسَّرْجِ بِالفِضَّةِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَحَيْثُ أُبِيحَتِ الضَّبَّةُ فَإِنَّمَا مُرَادٌ مِنْ إِبَاحَتِهَا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ لَا إِلَى كَوْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّ هَذِهِ ضَرُورَةٌ، وَهِيَ تُبِيحُ الْمُنْفَرِدَ.

وَيُبَاحُ الإِكْتِحَالُ بِمِيلِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ؛ لِأَنَّهَا حَاجَةٌ، وَيُبَاحَانِ لَـهَا. وَقَالَهُ أَبُو المَعَالي.



# بَابُ آدَابِ التَّخَلِّي



#### • • ﴿﴾ • •

يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْدَ التَّخَلِّي مُطْلَقًا، سَوَاءٌ الفَضَاءُ وَالبُنْيَانُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ، وَلَا يَكْفِي انْحِرَافُهُ عَنِ الجِهَةِ.

قُلْتُ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَام جَدِّهِ.

رَوَى عَبْدُ اللهِ وَحَنْبُلُ عَنْ أَحْمَدَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ يَحْمَدُ اللهَ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَيَحْمَدُ اللهَ فِي نَفْسِهِ إِذَا عَطَسَ بِخَلَاءٍ، وَكَذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ: فِي الرَّجُلِ يَعْطَسُ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا؟ قَالَ أَحْمَدُ: يَحْمَدُ اللهَ وَلَا يَجْهَرُ، قُلْتُ: أَيُحِرِّكُ بِهَا لِسَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ القَاضِي: وَفِي هَذَا المَعْنَى إِذَا عَطَسَ فِي الْحَلَاءِ فَقَدْ نَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ: يَعْنِي يَعْمَدُ فِي نَفْسِهِ، وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحُمَّدٍ: يُحُرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فِي الْحَلَاءِ، قَالَ القَاضِي: يَعْنِي يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ، وَنَقَلَ بَكُرُ بْنُ مُحُمَّدٍ: يُحُرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فِي الْحَلَاءِ، قَالَ القَاضِي: يَعْنِي بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ لَا يَكُونُ كَلَامًا فَيَجْرِي مَجُرَى الذِّكْرِ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يُفْضِي إِلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَكَأَنَّ القَاضِيَ أَوَّلًا قَدْ جَعَلَهُمَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَمَّا مَسْأَلَـةُ الصَّلَاةِ فَتُفَارِقُ مَسْأَلَـةَ الْحَلَاءِ، فَإِنَّ الحَمْدَ للهِ ذِكْرُ اللهِ، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى <sup>[1]</sup> أَنَّهُ يَقُولُهُ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ أَذْكَارِ المُخَافَتَةِ، لَكِنْ لَا يَجْهَرُ بِهِ كَمَا يَجْهَرُ بِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ، لَيْسَ أَنَّهُ لَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يَقْتَضِي».

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْحَلَاءِ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ القَاضِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَتَانِ مَعْنَاهُمَا الذِّكْرُ الحَفِيُّ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي المَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا فِي نَفْسِهِ بِلَا لَفْظٍ، وَالثَّانِيَةُ بِاللَّفْظِ.

وَيُكْرَهُ السَّلْتُ وَالنَّتْرُ، وَلَمْ يَصِحَّ الحَدِيثُ فِي الأَمْرِ بِهِ، وَالمَشْيُ وَالتَّنَحْنُحُ عَقِيبَ البَوْلِ بِدْعَةُ. البَوْلِ بِدْعَةُ.

وَيَجْزِي الْإِسْتِجْمَارُ وَلَوْ تَعَدَّى الْخَارِجُ إِلَى الصَّفْحَتَيْنِ وَالْحَشَفَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ بِجَوَازِ الْإِسْتِجْمَارِ، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْهُ ﷺ فِي ذَلِكَ تَقْدِيرٌ.

وَلَوِ اسْتَجْمَرَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ الْمَاْمُورَ بِهِ، وَإِنْ أَنْقَى بِدُونِهِ، وَإِنِ اسْتَجْمَرَ وَلَوْ بِرَوْثٍ أَجْزَأَهُ، وَيُجْزِي بِعَظْمِ وَرَوْثٍ.

قُلْتُ: وَمَا نَهَى عَنْهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُنْقِي، بَلْ لِإِفْسَادِهِ، فَإِذَا قِيلَ: يَزُولُ بِطَعَامِنَا مَعَ التَّحْرِيمِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَالأَفْضَلُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَ النَّحْرِيمِ. وَلَا يُكْرَهُ الإِقْتِصَارُ عَلَى الحَجَرِ عَلَى الصَّحِيح.

وَلَيْسَ لَهُ البَوْلُ فِي المَسْجِدِ وَلَوْ فِي وِعَاءٍ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ فِي البَوْلِ حَوْلَ البِرْكَةِ فِي المَسْجِدِ: هَذَا يُشْبِهُ البَوْلَ فِي الْقَارُورَةِ فِي المَسْجِدِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَهَى عَنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ، وَالأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا إِنْ فُعِلَ لِلحَاجَةِ فَقَرِيبٌ، فَأَمَّا اتِّخَاذُهُ مَبَالًا وَمُسْتَنْجًى فَلَا.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ فِي المَسْجِدِ ضَحَايَا وَلَا غَيْرَهَا، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّخِذَ المَسْجِدَ طَرِيقًا؟!

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: "بَيْنَ المَاءِ وَالْحَجَرِ".

وَيَحْرُمُ مَنْعُ الْمُحْتَاجِ إِلَى الطَّهَارَةِ وَلَوْ وُقِفَتْ عَلَى طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَدْرَسَةِ رِبَاطٍ وَلَوْ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهَا بِمُوجِبِ الشَّرْعِ وَالعُرْفِ مَبْذُولَةٌ لِلْمُحْتَاجِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الوَاقِفَ صَرَّحَ بِالمَنْعِ، فَإِنَّمَا يَسُوغُ مَعَ الإسْتِغْنَاءِ، وَإِلَّا فَيَجِبُ بَذْلُ المَنافِعِ المَحْضَةِ لِلْمُحْتَاجِ صَرَّحَ بِالمَنْعِ، فَإِنَّمَا يَسُوغُ مَعَ الإسْتِغْنَاء، وَإِلَّا فَيَجِبُ بَذْلُ المَنافِعِ المَحْضَةِ لِلْمُحْتَاجِ كَسُكْنَى دَارِهِ، وَالإِنْتِفَاعِ بِهَاعُونِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لِذَلِكَ، وَهُو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْدَ، وَلِي كُنْ يَكُنْ فِي وَلَا أَجْرَةَ لِذَلِكَ، وَهُو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْدَ، وَلَا أَكْبَلُونَ فَلْ فَلَاهُ مَاء، أَوْ تَنْجِيسٌ وَإِنْ كَانَ فِي دُخُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ طَهَارَةَ المُسْلِمِينَ تَضْيِيقٌ، أَوْ إِفْسَادُ مَاءٍ، أَوْ تَنْجِيسٌ وَجَبَ مَنْعُهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمِمْ ضَرَرٌ، وَلَمُ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ مِنْ مَطْهَرَةٍ، فَلَيْسَ لَمُمْ وَرَدُ، وَلَمُ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ مِنْ مَطْهَرَةٍ، فَلَيْسَ لَمُ مُورَدً، وَلَمُ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ مِنْ مَطْهَرَةٍ، فَلَيْسَ لَمُنْ مُرَاهُ مُولًا اللّهُ مُورِهِ اللّهُ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ مِنْ مَطْهَرَةٍ، فَلَيْسَ هُمُ مُورَاءَ الْمُؤَامَ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ مِنْ مَطْهَرَةٍ، فَلَيْسَ هُمُ مُورَاءَ مُنْ مُنْ مُنْ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ مِنْ مَطْهُرَةٍ، فَلَيْسَ هُمُ مُورَاءَ مُنْ مُا يَسْتَغْنُونَ بِهِ مِنْ مَطْهُرَةٍ، فَلَيْسَ هُمُ الْمُسْتَعْنُونَ الْمُؤْمِةُ مُنْ يَسْتَعْنُونَ عُولِ الْمُؤْمِنُ مِنْ مَا يَسْتَعْنُونَ الْمُ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ مُلْ الْمُعْمَالِ اللْمَامِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُنْ مُنْ يَعْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا





# بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ



#### • • 🚱 • •

يُطْلَقُ عَلَى الفِعْلِ وَعَلَى مَا يُتَسَوَّكُ بِهِ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ.

قَالَ اللَّيْثُ: وَتُوَنِّثُهُ الْعَرَبُ أَيْضًا، وَغَلَّطَهُ الأَزْهَرِيُّ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ تَبِعَهُ ابْنُ سِيدَهْ فِي (المُحْكَم).

وَهُوَ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ مُسْتَحَبُّ، وَالأَصَحُّ وَلَوْ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَالأَفْضَلُ بِيَدِهِ اليُسْرَى.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: مَا عَلِمْتُ إِمَامًا خَالَفَ فِيهِ، وَالسِّوَاكُ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَرِهَهُ فِي المَسْجِدِ، وَالآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَاكُونَ فِيهِ، فَكَيْفَ يُكْرَهُ؟!

وَإِذَا سَرَّحَ شَعَرَهُ فِي المَسْجِدِ وَجَمَعَهُ فَلَمْ يَتُرُكُهُ فِيهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ قُلْنَا: بِطَهَارَةِ شَعَرِهِ أَوْ بِنَجَاسَتِهِ، فَأَمَّا إِذَا تَرَكَ شَعَرَهُ فِي المَسْجِدِ، فَهَلْ يُكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجَسًا؟ الأَصَحُّ: نَعَمْ؛ فَإِنَّ المَسْجِدَ يُصَانُ حَتَّى عَنِ القَذَاةِ الَّتِي تَقَعُ فِي العَيْنِ.

وَيَفْعَلُ الْأَصْلَحَ فِي كُلُّ بَلَدٍ بِهَا يُنَاسِبُهُ فِي العَمَلِ، كَالغُسْلِ فِي بَلَدٍ رَطْبٍ، وَالإِدِّهَانِ فِي بَلَدٍ حَارٍّ.

وَالأَفْضَلُ قَمِيصٌ مَعَ سَرَاوِيلَ (لَا رِدَاءِ، وَإِزَارٍ) [١] وَلَوْ مَعَ القَمِيصِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَي العُلَمَاءِ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «كَالرِّدَاءِ وَالإِزَارِ».

وَيَحْرُمُ حَلْقُ لِحِيَةٍ، وَيَجِبُ الْجِتَانُ إِذَا وَجَبَتِ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ، وَ<sup>[1]</sup> يَنْبَغِي إِذَا رَاهَقَ البُلُوغَ أَنْ يَخْتَتِنَ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ؛ لِئَلَّا يَبْلُغَ إِلَّا وَهُوَ خَتُونٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لَكِنْ».







# بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

#### • ● Ѿ • •

لَمْ يَرِدْ لَفْظُ<sup>[1]</sup> الوُضُوءِ بِمَعْنَى غَسْلِ اليَدِ وَالفَمِ إِلَّا فِي لُغَةِ اليَهُودِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سُلَيُهَانَ الفَارِسِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الوُضُوءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ » وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ قَبْلَهُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الوُضُوءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ » وَهُو مِنْ خَصَائِصِ قَبْلَهُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الوُضُوءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ » وَهُو مِنْ خَصَائِصِ هَبْلَهُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنَّهُ اللَّعَامِةِ غُرَّا » هَذِهِ الأُمَّةِ كَمَا جَاءَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ "أَنَّهُمْ يُبَعِثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا » الحَدِيثَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِفُهُمْ بِهَذِهِ السِّيمَاءِ، فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ .

وَحَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ تَوَضَّاً مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوعِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوعِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، لَا يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الكِتَابِ خَبَرٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَتُوضًا وُضُوءَ المُسْلِمِينَ، بِخِلَافِ الإغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا، وَلَمْ يَكُنْ يَتُوضًا وُضُوءَ المُسْلِمِينَ، بِخِلَافِ الإغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا، وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ تَيَمُّمُ إِذَا عَدِمُوا المَاءَ، وَهَذِهِ الأُمَّةُ مِمَّا فُضِّلَتْ بِهِ التَّيَمُّمُ مَعَ الجَنَابَةِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ، وَهُوَ الوُضُوءُ.

وَيَجِبُ الوُضُوءُ بِالحَدَثِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَفِي (الإنْتِصَارِ): بِإِرَادَةِ الصَّلَةِ، وَهُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيُّ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الوُضُوءُ فِي المَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ، إِلَّا أَنْ يَحْصُلَ مَعَهُ بُصَاقٌ أَوْ مُخَاطٌ فَإِنَّ البُصَاقَ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا فَكَيْفَ بِالمُخَاطِ؟!

وَالأَفْضَلُ فِي المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ أَنْ يَفْعَلَهُمَا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، يَجْمَعُهُمَا بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَتَجِبُ النَّيَّةُ لِطَهَارَةِ الحَدَثِ لَا الْحَبَثِ، وَهُو مَذْهَبُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَلَا يَجِبُ نُطْقُهُ بِهَا سِرًّا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَشَذَّ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ فَأَوْجَبَ النَّطْقَ بِهَا، وَهُو خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاعِ، وَقَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِي اسْتِحْبَابِ النَّطْقِ بِهَا، وَهُو خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاعِ، وَقَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِي اسْتِحْبَابِ النَّطْقِ بِهَا، وَهُو وَهُو كَالِ النَّطْقِ بِهَا، وَاللَّقَوْمِ عَدَمُهُ، وَاتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الجَهْرُ بِهَا وَلَا تَكْرَارُهَا، وَاللَّ يَشِعِي وَالْأَقْوَى عَدَمُهُ، وَاتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الجَهْرُ بِهَا وَلَا تَكْرَارُهَا، وَاللَّ يَنْفِي وَاللَّوْمِ اللَّهُ اللللْمُولِ اللَّ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لِأَحْمَدَ: يَقُولُ قَبْلَ الإِحْرَامِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. وَالْجَاهِرُ بِهَا مُسْتَحِقُّ لِلتَّعْذِيرِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ، لَا سِيَّا إِذَا آذَى غَيْرَهُ أَوْ كَرَّرَهَا، وَالْجَهْرُ بِلَفْظِهَا مَنْهِيُّ عَنْهُ عِنْدَ لِلتَّعْذِيرِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ، لَا سِيَّا إِذَا آذَى غَيْرَهُ أَوْ كَرَّرَهَا، وَالْجَهْرُ بِلَفْظِهَا مَنْهِيُّ عَنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ، وَإِنِ اعْتَقَدَهُ دِينًا خَرَجَ عَنْ إِجْمَاعِ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ، وَإِنِ اعْتَقَدَهُ دِينًا خَرَجَ عَنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَجِبُ نَهْيُهُ.

وَيُعْزَلُ عَنِ الإِمَامَةِ إِنْ لَمْ يَتُبْ.

وَيَجُوزُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ لِلْعُذْرِ، وَقَالَهُ القَاضِي فِي (التَّعْلِيقِ) وَيَمْسَحُ مَعَهُ العِمَامَةَ، وَيَكُونُ مَسْحُ جَمِيعِهِ، وَهُو العِمَامَةَ، وَيَكُونُ كَالجَبِيرَةِ فَلَا تَوْقِيتَ، وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَجَبَ مَسْحُ جَمِيعِهِ، وَهُو

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «بَلْ».

مَذْهَبُ أَحْمَدَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ، بَلْ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ خَطَأٌ مُحَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الْمُجْمَع عَلَيْهَا.

وَلَا يُسَنُّ تَكْرَارُ مَسْح جَمِيعِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَمَالِكِ، وَأَبِي حَنيفَةَ.

وَلَا يَمْسَحُ [1] العُنْقَ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَلَا أَخْذُهُ مَاءً جَدِيدًا لِلْأُذُنَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِ.

وَإِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخٍ فِي ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ المَاءِ صَحَّتِ الطَّهَارَةُ، وَهُوَ وَجُهُ لِأَصْحَابِنَا، وَمِثْلُهُ كُلُّ يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُولَ المَاءِ حَيْثُ كَانَ: كَدَم، وَعَجِينٍ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ الغُرَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالوُضُوءُ إِنْ [<sup>1]</sup> كَانَ مُسْتَحَبَّا لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى البَعْضِ؛ لِوُضُوءِ ابْنِ عُمَرَ لِنَوْمِهِ جُنْبًا إِلَّا رِجْلَيْهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يُسَنُّ مَسْحُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «إِذَا».





## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ



#### · • • • • • • •

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَخَفِيَ أَصْلُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ حَتَّى أَنْكَرَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَأَهْلِ البَيْتِ، وَصَنَّفَ الإِمَامُ أَهْمَدُ كِتَابًا كَبِيرًا فِي الصَّحَابَةِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِيهِ (الأَشْرِبَةِ) فِي تَخْرِيمِ المُسْكِرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا عَنِ الصَّحَابَةِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِيهِ فَذَكَرَ فِيهِ خِلَافًا عَنِ الصَّحَابَةِ، فَصَنَّفَ كِتَابًا فِيهِ فَذَكَرَ فِيهِ خِلَافًا عَنِ الصَّحَابَةِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِيهِ فَذَكَرَ فِيهِ خِلَافًا عَنِ الصَّحَابَةِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا صَحَّ فِيهِ الخِلَافُ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكُ مَعَ سَعَةِ عِلْمِهِ وَعُلُو قَدْرِهِ أَنْكَرَهُ فِي رِوَايَةٍ، وَاصَحَابُهُ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَحَكَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ إِنْكَارَهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَضَعَّفَ الرِّوَايَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ بِإِنْكَارِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالَّذِينَ خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّلَفِ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ ظَنُّوا مُعَارَضَةَ آيَةِ المَائِدَةِ لِلْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ فِيهَا بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حُكْمِ الآيَةِ مَعَ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: المَسْحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ نَاسِخٌ لِلْآيَةِ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ نَسْخَ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: مُخَصِّصٌ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُـ وَ أَمْـرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الكِتَابِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَيَانٌ لِمَا فِي

الكِتَابِ، وَمَالَ إِلَيْهِ أَبُو العَبَّاسِ.

وَجَمِيعُ مَا يُدْعَى مِنَ السُّنَّةِ أَنَّهُ نَاسِخٌ [١] لِلْقُرْ آنِ غَلَطٌ.

أَمَّا أَحَادِيثُ المَسْحِ فَهِي تُبَيِّنُ الْمَرَادَ بِالقُرْآنِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ لَابِسَ الْخُفِّ يَجِبُ. عَلَيْهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَغْسِلُ، وَهَذَا عَامٌّ لِكُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ، لَكِنْ لَيْسَ عَامًّا لِكُلِّ أَحْوَالِهِ، بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ فِي ذَلِكَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ.

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يُخَالِفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ اللهِ، بَلْ يُبَيِّنُ مُرَادَهُ.

وَطَائِفَةٌ قَالَتْ -كَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ القَصَّارِ، وَمَالَ إِلَيْهِ أَبُو العَبَّاسِ أَيْضًا-: إِنَّ الآيَةَ قُرِئَتْ بِالخَفْضِ وَالنَّصْبِ، فَيُحْمَلُ النَّصْبُ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَالخَفْضُ عَلَى مَسْحِ الحُقَيْنِ، فَيَكُونُ القِرَاءَتَانِ كَآيَتَيْنِ.

وَهَلِ المَسْحُ أَفْضَلُ أَمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، أَمْ هُمَا سَوَاءٌ؟ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَدَ. وَفَصْلُ الخِطَابِ أَنَّ الأَفْضَلَ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدِ بِحَسَبِ قَدَمِهِ، فَلِلَابِسِ [1] الحُفِّ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، وَلَا يَنْزِعَ خُفَيْهِ؛ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَلَيْهٍ وَأَصْحَابِهِ، وَ(الأَفْضَلُ)[7] لَمِنْ قَدَمَاهُ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ مَكْشُو فَتَيْنِ، وَلَا يَتَحَرَّى لُبْسَهُ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِذَا كَانَ لَابِسَ الْخُفَيْنِ.

[1] لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ النَّسْخَ قَدْ يُرَادُ بِهِ التَّخْصِيصُ؛ لِأَنَّهُ نَسْخٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَام المُتَقَدِّمِينَ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «فَالأَفْضَلُ لِلَابِسِ».

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، حَكَاهُ ابْنُ تَمَيِمٍ وَغَيْرُهُ، وَعَلَى الْخُفِّ الْمُخَرَّقِ مَا دَامَ اسْمُهُ بَاقِيًا، وَالمَشْيُ فِيهِ ثَمْكِنٌ، وَهُوَ قَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي البَرَكَاتِ وَغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَعَلَى القَدَمِ وَنَعْلِهَا الَّتِي يَشُقُّ نَزْعُهَا إِلَّا بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ الآثَارُ، وَالإِكْتِفَاءُ بِأَكْثَرِ القَدَمِ [نَفْسِهَا][١] هُنَا، أَوِ الظَّاهِرِ مِنْهَا غَسْلًا أَوْ مَسْحًا أَوْلَى مِنْ مَسْحِ بَعْضِ الْحُفِّ، وَلِهِذَا لَا يَتَوَقَّتُ.

وَذَكَرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنَّ الرِّجْلَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: الكَشْفُ لَهُ الغَسْلُ، وَهُوَ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ، وَالسِّتْرُ: لَهُ المَسْحُ، وَحَالَةٌ مُتَوسِّطَةٌ وَهِيَ إِذَا كَانَتْ فِي النَّعْلِ، فَلَا هِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ، وَالسِّتْرُ: لَهُ المَسْحُ، وَكَالَةٌ مُتَوسِّطَةٌ وَهُوَ (مِمَّا يُجُوِّرُ) اللَّا المَسْحَ، وَلَا هِيَ بَارِزَةٌ فَيَجِبُ الغَسْلُ، فَأَعْطِيَتْ حَالَةً مُتَوسِّطَةً وَهُوَ الرَّشُّ [فَإِنَّهُ بَيْنَ الغَسْلِ وَالمَسْحِ] [7] وَحَيْثُ أَطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ المَسْحِ فِي هَذَا الحَالِ الرَّشُّ وَالمَسْحِ فِي هَذَا الحَالِ فَالْمُرَادُ بِهِ الرَّشُّ، وَقَدْ وَرَدَ الرَّشُّ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَالمَسْحُ عَلَيْهَا فِي (المُسْنَدِ) مِنْ حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَالمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ: المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعِ النَّعْلَيْنِ، فَإِذَا أَجَازَ أَحْمَدُ المَسْحَ عَلَيْهِمَا فَالزَّرْبُولُ -الَّذِي لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِسَيْرٍ يَشُدُّهُ بِهِ مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا عَنْهُ- أَوْلَى بِالمَسْحِ عَلَيْهِ مِنَ الجَوْرَبَيْنِ، وَمَا لَبِسَهُ مِنْ فَرْوٍ أَوْ قُطْنٍ وَغَيْرِهِمَا، وَثَبَتَ بِشَدِّهِ بِخَيْطٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ، مَسَحَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مُسْتَتِرَةٌ بِهَا يَقْتَضِي جَوَازَ».

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الشَّبَاتِ بِنَفْسِهِ فَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ، وَإِنَّمَا المَنْصُوصُ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَعَلَى القَوْلِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا ثَبَتَ فِي السَّاقِ وَلَمْ يَسْتَرْسِلْ عِنْدَ المَشْيِ، وَلَا يَعْتَبِرُ مُوَالَاةَ المَشْيِ فِيهِ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ تَيْمِيَّةَ، وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا.

وَيَجُوزُ عَلَى العِمَامَةِ الصَّمَّاءِ<sup>[1]</sup>، وَهِيَ كَالقَلَانِسِ، وَالمَحْكِيُّ عَنْ أَحْمَدَ الكَرَاهَةُ، وَالأَقْرَبُ أَنَّهَا كَرَاهَةُ لَا تَرْتَقِي إِلَى التَّحْرِيمِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَمْنَعُ التَّرَخُصَ كَسَفَرِ النُّزْهَةِ، وَتُحْمَلُ كَرَاهَةُ السَّلَفِ لِغَيْرِ المُحَنَّكَةِ عَلَى الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ لِجَهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالْعَمَائِمُ المُكَلَّبَةُ بِالكُلَّابِ تُشْبِهُ المُحَنَّكَةَ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، فَإِنَّهُ يُمْسِكُهَا كَمَا تُمُسِكُ الحَنَكَ العِمَامَةُ. الحَنَافَ العِمَامَةُ.

وَمَنْ غَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ قَبْلَ غَسْلِ الأُخْرَى فَإِنَّهُ يَجُوزُ السَّهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ خَلْعِ مَا لَبِسَهُ قَبْلَ إِكْمَالِ الطَّهَارَةِ، كَلُبْسِهِ بَعْدَهَا، وَكَذَا لُبْسُ العِمَامَةِ قَبْلَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً.

[1] قَالَ فِي الهَدْيِ نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ: "وَإِنَّمَا اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الذُّوَابَةَ صَبِيحَةَ المَنَامِ حِينَ رَأَى رَبَّهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كِينَ رَأَى رَبَّهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كِيفَيَ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» الحَدِيثَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الفَائِدَةَ فِي كَتِفَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» الحَدِيثَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الفَائِدَةَ فِي إِثْبَاتِ الذُّوَابَةِ لِغَيْرِهِ. اهد. (زَادُ المَعَادِ) (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، رقم (٣٢٣٣، ٣٢٣٣)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۱/ ۱۳۱–۱۳۲).

وَلَوْ غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ فِي الخُفَّيْنِ بَعْدَ أَنْ لَبِسَهُمَا مُحْدِثًا جَازَ المَسْحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلٌ مُحْرَّجُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

قُلْتُ: وَهُوَ رِوَايَةٌ أَوْرَدَهَا أَبُو الفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ.

وَلَا تَتَوَقَّتُ مُدَّةُ المَسْحِ فِي حَقِّ المُسَافِرِ الَّذِي يَشُقُّ اشْتِغَالُهُ بِالخَلْعِ وَاللَّبْسِ، كَالبَرِيدِ الْمُجَهَّزِ فِي مَصْلَحَةِ المُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ قِصَّةُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَهُو نَصُّ [1] مَذْهَب مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَرَى التَّوْقِيتَ.

وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ المَاسِحِ عَلَى الحُفِّ وَالعِمَامَةِ بِنَزْعِهِمَا، وَلَا بِانْقِضَاءِ المُدَّةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَسْحُ رَأْسِهِ وَلَا غَسْلُ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، كَإِزَالَةِ الشَّعَرِ المَمْسُوحِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ، وَقَوْلِ الجُمْهُورِ.

وَإِذَا حَلَّ الجَبِيرَةَ فَهَلْ تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ كَالَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالنَّقْضِ بِهِ، أَوْ لَا تَنْتَقِضَ الطَّهَارَةُ بِنَاءً عَلَى (أَنَّهَا طَهَارَةُ أَصْلٍ) [7] لِوُجُوبِهَا فِي الطَّهَارَتَيْنِ، وَعَدَمِ تَوْقِيتِهَا، وَأَنَّ الجَبِيرَةَ بِمَنْزِلَةِ بَاقِي طَهَارَةُ أَصْلٍ اللَّهُ وَعُرَمِ تَوْقِيتِهَا، وَأَنَّ الجَبِيرَةَ بِمَنْزِلَةِ بَاقِي البَشَرَةِ، إِلَّا أَنَّ الفَرْضُ اسْتَتَرَ بِهَا يَمْنَعُ وُصُولَ المَاءِ إِلَيْهِ، فَانْتَقَلَ الفَرْضُ إِلَى الحَائِلِ البَشَرَةِ، إِلَّا أَنَّ الفَرْضُ اسْتَتَرَ بِهَا يَمْنَعُ وصُولَ المَاءِ إِلَيْهِ، فَانْتَقَلَ الفَرْضُ إلى الحَائِلِ البَشَرَةِ مِنَ الشَّعْرِ فِي الوَجْهِ وَالرَّأُسِ لِلْمَشَقَّةِ لِي الطَّهَارَةَ يُشِرِ فِي الوَجْهِ وَالرَّأُسِ لِلْمَشَقَّةِ لَا لِللَّهَارَةَ يَنْ اللَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ الطَّهَارَةَ لِشَدِّهَا، فَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ الطَّهَارَة لِشَدِّهَا، فَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ الطَّهَارَة لِشَدِّهَا، فَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ الطَّهَارَة لِشَدِّهَا فَأَحْتَهُ مَا بِالْحَوَائِلِ البَدَلِيَّةِ فَتَنْتَقِضُ الطَّهَارَة لِهَارَة لِثَهُ وَالْحِمَامَةِ وَالْحُقَالَ الْمَلَاقَةُ الْمَالَةُ لَوْلَامِ مَنْ الشَّعْرِ فَالْمَاء كَالْعِمَامَةِ وَالْحُقَالِ البَدَلِيَّةِ فَتَنْتَقِضُ الطَّهَارَة لِرَوالْهَا، كَالعِمَامَةِ وَالْحُقَالِ الْمَالَةُ لَنْ لَولَ الْمَالَةُ الْمِهُ وَالْمَاء مَا لَعَمَامَة وَالْحُقَلِ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَالَة الْفَرْهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُولَاء فَالْعَلَامُ الْمَالِقَةُ اللْعَلَقَ الْمَالِقَالَ الْمَلِي الْمَالِقَالَ الْمَالَوْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمَةُ وَالْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِقَ الْمِلْمُ الْمَالِقَ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَامِلُولُ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمُعْلَامِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُو

وَيُتَوَجَّهُ أَنْ تَنْبَنِيَ هَذِهِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ.

<sup>[</sup>١] لَعَلَّهُ: بَعْضُ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «أَنَّ طَهَارَتَهُ أَصْلٌ».

قُلْتُ: البَدَلُ<sup>[1]</sup> عِنْدَنَا فِي حَلِّ الجَبِيرَةِ إِنْ كَانَ بَعْدَ البُرْءِ فَكَالْخُفِّ إِذَا خَلَعَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا كَذَلِكَ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «النَّقْلُ».







### بَابُ مَا ظُنَّ نَاقِضًا وَلَيْسَ بِنَاقِضٍ

#### · • ﴿ • • •

وَالأَحْدَاثُ اللَّازِمَةُ: كَدَمِ الإِسْتِحَاضَةِ، وَسَلَسِ البَوْلِ لَا تَنْقُضُ الوُضُوءَ مَا لَمُ يُوجَدِ المُعْتَادُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

وَالدَّمُ، وَالقَيْءُ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ النَّجَاسَاتِ الخَارِجَةِ مِنْ غَيْرِ المَخْرَجِ المُعْتَادِ: لَا تَنْقُضُ الوُضُوءَ، وَلَوْ كَثُرَتْ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

قُلْتُ: اخْتَارَهُ الآجُرِّيُّ فِي غَيْرِ القَيْءِ.

وَالنَّوْمُ: لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا إِنْ ظَنَّ بَقَاءَ طَهَارَتِهِ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ رِوَايَةٍ حُكِيَتْ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ بِحَالٍ.

وَيُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الإِبِلِ، وَأَمَّا اللَّحْمُ الخَبِيثُ الْمَبَاحُ لِلضَّرُ ورَةِ: كَلَحْمِ السِّبَاعِ فَيَنْبَنِي الخِلَافُ فِيهِ عَلَى أَنَّ النَّقْضَ بِلَحْمِ الإِبِلِ تَعَبُّدِيُّ، فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ، أَوْ مَعْقُولُ المَعْنَى فَيُعْطَى حُكْمَهُ، بَلْ هُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ.

وَفِي المَسَائِلِ: يَجِبُ الوُضُوءُ مِنْ لَخَمِ الإِبِلِ؛ لِحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ، لَعَلَّهُ آخِرُ مَا أَفْتَى بِهِ.

وَيُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ عَقِيبَ الذَّنْبِ، وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا تَحَرَّكَتِ الشَّهْوَةُ بِمَسِّهِ، وَمَنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا تَحَرَّكَ الشَّهْوَةُ بِمَسِّهِ، وَمَالَ أَبُو العَبَّاسِ أَخِيرًا إِلَى اسْتِحْبَابِ الوُضُوءِ -دُونَ الوُجُوبِ- مِنْ مَسِّ النِّسَاءِ وَالأَمْرَدِ إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ.

قَالَ: إِذَا مَسَّ المَرْأَةَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَهَذَا مِمَّا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُوجِبْ مِنْهُ وُضُوءًا، وَلَا يُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي قَدِيمِ خَطِّهِ: خَطَرَ لِي أَنَّ الرِّدَّةَ تَنْقُضُ الوُضُوءَ؛ لِأَنَّ العِبَادَةَ مِنْ شَرْطِ بَقَاءِ صِحَّتِهَا دَوَامُ شَرْطِهَا اسْتِصْحَابًا فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالنَّيَّةُ مِنْ شَرَائِطِ الطَّهَارَةِ عَلَى أَصْلِنَا، وَالكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، فَلَا اسْتِصْحَابَ فِي حَقِّهِ، فَتَبْطُلُ الطَّهَارَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد.

وَلَا يَفْتَحُ الْمُصْحَفَ لِلْفَأْلِ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ؛ خِلَافًا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ بَطَّةَ، وَلَكِ إِللهِ بْنِ بَطَّةَ مَنَ العُلَمَاءِ؛ خِلَافًا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ بَطَّةَ، وَيَجِبُ احْتِرَامُ القُرْآنِ حَيْثُ كُتِب، وَتَحْرُمُ كِتَابَتُهُ حَيْثُ يُهَانُ بِبَوْلِ حَيَوَانٍ أَوْ جُلُوسٍ [1] عَلَيْهِ، إِجْمَاعًا.

وَالنَّاسُ إِذَا اعْتَادُوا القِيَامَ وَإِنْ لَمْ يُقَمْ لِأَحَدِهِمْ أَفْضَى إِلَى مَفْسَدَةٍ، فَالقِيَامُ دَفْعًا لَـهَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ.

وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْعَى فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَعَادَتِهِمْ، وَاتِّبَاعِ هَدْيِهِمْ، وَإِذَا اعْتَادَ النَّاسُ القِيَامُ، فَالقِيَامُ لِكِتَابِ اللهِ أَوْلَى.

وَالدَّرَاهِمُ المَكْتُوبُ عَلَيْهَا (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ لَـمْسُهَا، وَإِذَا كَانَتْ مَعَهُ فِي مِنْدِيلٍ، أَوْ خَرِيطَةٍ، وَشَقَّ إِمْسَاكُهَا جَازَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الحَلَاءَ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يَجْلِسُ».





### بَابُ الغُسْلِ



#### • • 🚱 • •

وَإِذَا وَجَبَ الغُسْلُ بِانْتِقَالِ المَنِيِّ فَقِيَاسُهُ وُجُوبُهُ بِانْتِقَالِ [1] الحَيْضِ.

وَيَجِبُ غُسْلُ الجُمُعَةِ عَلَى مَنْ لَهُ عَرَقٌ أَوْ رِيحٌ يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ، وَهُوَ بَعْضُ مَذْهَبِ مَنْ يُوجِبُهُ مُطْلَقًا بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

وَلَوِ اغْتَسَلَ الكَافِرُ حَالَ كُفْرِهِ بِسَبَ يُوجِبُهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ، لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهُ إِنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى طَاعَتِهِ فِي الكُفْرِ إِذَا أَسْلَمَ، وَيُكْرَهُ الذِّكْرُ لِلجُنُبِ لَا لِلْحَائِضِ.

[1] يُرِيدُ الشَّيْخُ أَنَّ القِيَاسَ يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهَذِهِ العِبَارَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ رَحَمُهُ اللَّهُ كَانَ يَخْتَارُ ذَلِكَ، أَعْنِي تَرَتُّبَ أَحْكَامِ خُرُوجِ المَنِيِّ عَلَى انْتِقَالِهِ، وَعَلَى كُلِّ فَالصَّحِيحُ عِنْدِي عَدَمُ تَرَتُّبِ الأَحْكَامِ بِالإِنْتِقَالِ كَمَا هُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدُ (١) فَالصَّحِيحُ عِنْدِي عَدَمُ تَرَتُّبِ الأَحْكَامِ بِالإِنْتِقَالِ كَمَا هُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدُ (١) وَقَوْلُهُ لِأُمِّ سُلَيْمٍ حِينَ سَأَلَتْهُ عَنِ رَحَمُهُ اللَّهُ، وَكَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ يَعِيْد: «المَاءُ مِنَ المَاء»(٢) وَقَوْلُهُ لِأُمِّ سُلَيْمٍ حِينَ سَأَلَتْهُ عَنِ المُرَاقَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فَهَلْ تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ المَاءَ»(٣) فَعَلَّقَ النَّبِيُّ الوُجُوبَ بِوُجُودِ المَاءِ وَرُؤْيَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوابُ بِلَا رَيْبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية (ص:٥٩)، والمغني (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، بأب إنها الماء من الماء، رقم (٣٤٣)، من حديث أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الحياء في العلم، رقم (١٣٠)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (٣١٣)، من حديث أم سلمة رَصِّاَلِيَّهُ عَنْهَا.

وَلَا يُسْتَحَبُّ الغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَالوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ الجَهَارِ، وَلِطَوَافِ الوَدَاعِ، وَلَوْ قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهِ لِدُخُولِ مَكَّةَ كَانَ الإغْتِسَالُ لِلطَّوَافِ نَوْعَ عَبَثٍ لَا مَعْنَى لَهُ.

وَفِي كَلَامٍ أَحْمَدَ مَا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الوُضُوءِ عَلَى الجُنْبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ: إِذَا أَحْدَثَ أَعَادَهُ لَبِيتِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ<sup>[1]</sup>. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا: لَا يُعِيدُهُ؛ لِتَعْلِيلِهِمْ بِخِفَّةِ الحَدَثِ أَوْ بِالنَّشَاطِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ اللُّبثُ فِي المَسْجِدِ إِلَّا إِذَا تَوَضَّأَ.

وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ إِلَّا إِذَا تَوَضَّأً، وَإِذَا نَـوَى الجُنُبُ الحَدَثَيْنِ أَوِ الأَكْبَرَ ارْتَفَعَا، وَقَالَهُ الأَزَجِيُّ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الغُسْلِ عَلَى بَدَنِهِ، وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَيُكْرَهُ الإغْتِسَالُ فِي مُسْتَحَمِّ أَوْ مَاءٍ: عُرْيَانًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ نُصُوصِ أَحْمَدَ، وَأَمَّا نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ بَعْدَ البَوْلِ فَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ كَنَهْيِهِ عَنِ البَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ.

وَ يَجُوزُ التَّطَهُّرُ فِي الجِيَاضِ الَّتِي فِي الحَمَّامَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ فَائِضَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَسَوَاءٌ كَانَ ثَابِيًا أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَسَوَاءٌ كَانَ ثَابِيًا أَوْ لَمْ يَكُنْ.

وَمَنِ انْتَظَرَ الْحَوْضَ حَتَّى يَفِيضَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا وَحْدَهُ، وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ دِينًا، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ، مُسْتَحِقٌّ لِلتَّعْزِيرِ الَّذِي يَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ أَنْ يُشَرِّعُوا فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: ﴿إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ».

وَلَا يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ الفَرْجِ مِنْ حَيْضٍ، أَوْ جَنَابَةٍ، وَهُوَ أَصَحُّ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي تَقْسِيمِهِ لِلْحَبَّامِ بَعْدَ ذِكْرِ مَنْ ذَمَّهُ وَمَنْ مَدَحَهُ مِنَ السَّلَفِ فَاصِلًا لِلنِّزَاعِ: الأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ: فَلَا يَخْلُو أَمْرُهَا: إِمَّا أَنْ يُحْتَاجَ إِلَيْهَا وَلَا تَحْظُورَ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُحْتَاجَ إِلَيْهَا وَلَا تَحْظُورَ، وَإِمَّا أَنْ يُحْتَاجَ إِلَيْهَا مَعَ تَحْظُورٍ، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ تَحْظُورٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

أَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ: فَلَا رَيْبَ فِي جَوَازِهِ.

وَالقِسْمُ الثَّانِي: إِذَا خَلَتْ عَنْ مَحْظُورٍ فِي البِلَادِ البَارِدَةِ أَوِ الْحَارَّةِ فَلَا رَيْبَ فِي جَوَازِ بِنَائِهَا، فَقَدْ بُنِيَتِ الْحَبَّامَاتُ فِي الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ، وَأَقَرُّوهَا، وَأَحْمَدُ لَمْ يَقُلْ: ذَلِكَ حَرَامٌ، وَلَكِنْ كَرِهَ ذَلِكَ؛ لِإشْتِهَالِهِ غَالِبًا عَلَى مُبَاحٍ وَعَظُورٍ، وَفِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ كَانَ النَّاسُ أَتْقَى اللهِ، وَأَرْعَى لِحُدُودِهِ مِنْ أَنْ يَكُثُرُ فِيهَا المَحْظُورِ، وَفِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ كَانَ النَّاسُ أَتْقَى اللهِ، وَأَرْعَى لِحُدُودِهِ مِنْ أَنْ يَكُثُرُ فِيهَا المَحْظُورُ، فَلَمْ تَكُنْ مَكُرُوهَةً إِذْ ذَاكَ لِلْحَاجَةِ.

وَالقِسْمُ الثَّالِثُ: إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْمُخْلُورِ غَالِبًا، كَغَالِبِ الْحَبَّامَاتِ النَّيِ فِي البِلَادِ البَارِدَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِأَهْلِ تِلْكَ الأَمْصَارِ مِنَ الْحَبَّامِ، وَلَا بُدَّ فِي الْعَادَةِ مِنْ الْبَيْوِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِنَ اللَّعْسَالِ مَا هُوَ وَاجِبٌ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَالْجَيْضِ، وَالنَّفَاسِ، وَمِنْهَا مَا هُو مُؤكَّدٌ قَدْ الْأَغْسَالِ مَا هُو وَاجِبٌ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَالْجَيْضِ، وَالنَّفَاسِ، وَمِنْهَا مَا هُو مُؤكَّدٌ قَدْ نُوزِعَ فِي وُجُوبِهِ: كَغُسْلِ الجُمُعَةِ، وَالغُسْلُ فِي البِلَادِ البَارِدَةِ لَا يُمْكِنُ إِلَّا فِي حَمَّامٍ، وَلَوْ قُدَّرَ وَإِنْ اغْتَسَلَ مِنْ غَيْرِهِ خِيفَ عَلَيْهِ التَّلَفُ أَوِ الْمَرْضُ، فَلَا يَجُوزُ الْإِغْتِسَالُ فِي غَيْرِ حَمَّامٍ وَلَوْ قُدْرَ عَلَى الْإِغْتِسَالُ فِي غَيْرِ حَمَّامِ وَلَوْ قُدْرً وَلِا يَجُودُ الْإِنْتِقَالُ إِلَى التَّيَمُّمِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الْإِغْتِسَالِ بِاللَاءِ فِي الْجَاءِ فِي الْجَمُورُ الْإِنْتِقَالُ إِلَى التَّيَمُّمِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الْإِغْتِسَالِ بِاللَاءِ فِي الْمَاءِ فِي الْمَاءِ فِي الْمَاءِ فِي الْمُؤْودُ الْإِنْتِقَالُ إِلَى التَيَمُّمِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الإِغْتِسَالِ بِالمَاءِ فِي الْجَمَّامِ، وَلَوْ قُدِّرَ

فِي ذَلِكَ كَرَاهَةٌ لَكَانَ فِي هَذِهِ الحَالِ لَا يَبْقَى مَكْرُوهًا، وَكَذَا كُلُّ مَا كُرِهَ اسْتِعْهَالُهُ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِطَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ أَوْ شُرْبٍ وَاجِبٍ لَا يَبْقَى مَكْرُوهًا.

لَكِنْ هَلْ يَبْقَى مَكْرُوهًا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ؟ هَذَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَقَدْ يُقَالُ: بِنَاءُ الحَيَّامِ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ؛ حَيْثُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِأَدَاءِ الوَاجِبِ العَامِّ. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا يَجِبُ الإغْتِسَالُ فِيهَا عِنْدَ وُجُودِهَا، وَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا، كَمَا لَا يَجِبُ حَمْلُ المَاءِ لِلطَّهَارَةِ.

القِسْمُ الرَّابِعُ: إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى مَحْظُورٍ مَعَ إِمْكَانِ الْإِسْتِغْنَاءِ كَمَا فِي حَمَّامَاتِ الْحِجَازِ فِي الأَزْمَانِ الْمُتَاخِّرَةِ فَهَذَا مَحَلُّ نَصِّ أَحْدَ، وَتَجَنُّبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَدْ يُقَالُ: نَحْنُ إِنَّمَا الْحِجَازِ فِي الأَزْمَانِ الْمُتَافِّذَ فَهَذَا مَحَلُّ نَصِّ أَحْدَ، وَتَجَنُّبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَدْ يُقَالُ: نَحْنُ إِنَّمَا لَحَدُولُ إِنَّا الْحَدَاءَ، فَأَمَّا إِذَا بَنَاهَا غَيْرُنَا فَلَا نَأْمُرُ بِهَدْمِهَا؛ لِهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ.

وَكَلَامُ أَحْمَدَ إِنَّهَا هُوَ فِي إِحْدَاثِ البِنَاءِ لَا فِي الإِبْقَاءِ، وَالاِسْتِدَامَةُ أَقْوَى مِنَ الإِبْتِدَاءِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِذَا جَوَّزْنَا البِنَاءَ لِلْحَاجَةِ فَحَيْثُ انْتَفَتِ الحَاجَةُ انْتَفَتِ الإِبَاحَةُ: كَحَرَارَةِ البَلَدِ. وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي البَلَدِ حَمَّامَاتٌ تَكْفِيهِمْ كُرِهَ إِحْدَاثُ حَمَّامٍ جَدِيدٍ.

وَيُتَوَضَّأُ بِاللَّهِ وَيُغْتَسَلُ بِالصَّاعِ.

وَالأَظْهَرُ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عِرَاقِيَّةً، سَوَاءٌ صَاعُ الطَّعَامِ وَالمَاءِ، وَهُو قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ كَابْنِ قُتَيْبَةَ، وَالقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ، وَأَبِي البَرَكَاتِ: أَنَّ صَاعَ الطَّعَامِ خَسْتَهُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَصَاعَ المَاءِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ عِرَاقِيَّةً، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، لَكِنْ مِقْدَارُ طَهُورِ النَّبِيِّ عَيَيْ فِي الغُسْلِ مَا بَيْنَ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ، وَالوُضُوءُ رُبُعُ ذَلِكَ.



# بَابُ الثَّيَمُّمِ



#### · • 🚱 • ·

وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ التُّرَابِ مِنْ أَجْزَاءِ الأَرْضِ إِذَا لَمْ يَجِدْ تُرَابًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ المَاءِ فَرْضًا، وَكَذَا تَمَنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يُوَفِّيهِ.

وَلَا يُكْرَهُ لِعَادِمِهِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ.

وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ أَوَّلَ الوَقْتِ، وَلَوْ عَلِمَ وُجُودَ المَاءِ آخِرَ الوَقْتِ، وَلَوْ عَلِمَ وُجُودَ المَاءِ آخِرَ المَوَقْتِ، وَصَلَّى فِي آخِرِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ. وَإِذَا كَانَ فِيهِ جُرْحٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ فَمَسْحُ الجُرْحِ بِالمَاءِ أَوْلَى مِنْ مَسْحِ الجَبِيرَةِ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ التَّيَمُّمِ، وَنَقَلَهُ المَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ.

وَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِمَنْ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ فِي البَلَدِ، وَلَا يُؤَخِّرُ وِرْدَهُ إِلَى النَّهَارِ.

وَيَجُوزُ لِخَوْفِ فَوَاتِ صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ، وَأُلِحْقَ بِهِ مَنْ خَافَ فَوَاتَ العِيدِ.

وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَنَفِيَّةُ، بَلْ لَمِنْ خَافَ فَوَاتَ الجُمُعَةِ كَمَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ.

وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلنَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّلاَثَةِ؛ خِلَافًا لِأَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وَيَجِبُ بَذْلُ المَاءِ لِلْمُضْطَرِّ المَعْصُومِ، وَيَعْدِلُ إِلَى التَّيَمُّم، كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ.

وَمَنِ اسْتَيْقَظَ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَخَافَ إِنِ اغْتَسَلَ خَرَجَ الوَقْتُ اغْتَسَلَ وَصَلَّى، وَلَوْ خَرَجَ الوَقْتُ، وَكَذَا مَنْ نَسِيَهَا، بِخِلَافِ مَنِ اسْتَيْقَظَ أَوَّلَ الوَقْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَوِّتَ الصَّلَاةَ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي [١].

وَمَنْ أَمْكَنَهُ الذَّهَابُ إِلَى الحَمَّامِ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الخُرُوجُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ الوَقْتِ، كَالغُلَامِ وَالمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا أَوْلَادُهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا الخُرُوجُ حَتَّى تَغْسِلَهُمْ، وَنَحْوِ الوَقْتِ، كَالغُلَامِ وَالمُرْأَةِ التَّيَى مَعَهَا أَوْلَادُهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا الخُرُوجُ حَتَّى تَغْسِلَهُمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَالأَظْهَرُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي خَارِجَ الحَمَّامِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الحَمَّامِ وَبَعْدَ الوَقْتِ مَنْهِيُّ ذَلِكَ، فَالأَظْهَرُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي خَارِجَ الحَمَّامِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الحَمَّامِ وَبَعْدَ الوَقْتِ مَنْهِيُّ عَنْهَا.

وَتُصَلِّى المَرْأَةُ بِالتَّيَمُّمِ عَنِ الجَنَابَةِ إِذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهَا تَكْرَارُ النُّزُولِ إِلَى الحَيَّامِ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الإغْتِسَالِ فِي البَيْتِ.

وَكُلُّ مَنْ صَلَّى فِي الوَقْتِ كَمَا أُمِرَ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ العُذْرُ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا، وَقَالَهُ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ.

وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؛ لِحِدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ.

[1] وَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّائِمِ هُوَ وَقْتُ اسْتِيقَاظِهِ، وَأَمَّا اليَقْظَانُ فَتَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ تَأْخِيرٌ لَا عُذْرَ لَهُ بِهِ، فَيَكُونُ وَقْتُهَا بِحَقِّهِ مِنْ أَوَّلِ الوَقْتِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَخْرُجَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالْجَرِيحُ إِذَا كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ، فَلَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، فَيَصِحُّ أَنْ يَتَيَمَّمَ بَعْدَ كَمَالِ الوُضُوءِ، بَلْ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ.

وَالفَصْلُ بَيْنَ أَبْعَاضِ الوُضُوءِ بِتَيَمُّم بِدْعَةٌ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ حَمْلُ التُّرَابِ مَعَهُ لِلتَّيَمُّمِ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ؛ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ.

وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتَّرَابَ يُتَوَجَّهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ مِنْ صَلَاةِ فَرْضٍ، أَوْ نَفْلٍ، وَزِيَادَةِ قِرَاءَةٍ عَلَى مَا يُجْزِئُ.

وَفِي (الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ): عَلَى أَصَحِّ القَوْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ.

وَإِذَا صَلَّى قَرَأَ القِرَاءَةَ الوَاجِبَةَ.

قُلْتُ: وَالَّذِي ذَكَرَهُ جَدُّهُ أَبُو البَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ لَا يَتَنَفَّلُ، وَلَا يَزِيدُ فِي القِرَاءَةِ عَلَى مَا يُجْزِئُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالتَّيَمُّمُ يَرْفَعُ الحَدَثَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الجَوْزِيُّ.

وَفِي (الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ): التَّيَمُّمُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى، كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ، وَهُوَ أَعْدَلُ الأَقْوَالِ.

وَلَوْ بَذَلَ مَاءً لِلْأَوْلَى مِنْ حَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَاللَيِّتُ أَوْلَى وَلَوْ كَانَ الحَيُّ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي البَرَكَاتِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ فِي المَاءِ المُشْتَرَكِ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَهْدَ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنَ التَّشْقِيصِ.

وَإِذَا كَانَ عَلَى وُضُوءٍ وَهُو حَاقِنٌ يُحْدِثُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ؛ إِذِ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ غَيْرُ حَاقِنٌ. حَاقِنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالوُضُوءِ وَهُوَ حَاقِنٌ.





## بَابُ إِزَالَةٍ النَّجَاسَةِ



#### • ● ﴿﴾ • •

وَاخْتَلَفَ كَلَامُ أَبِي العَبَّاسِ فِي نَجَاسَةِ الكَلْبِ.

وَلَكِنَّ الَّذِي نُقِلَ عَنْهُ أَخِيرًا أَنَّ مَذْهَبَهُ نَجَاسَةُ غَيْرِ شَعَرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ.

وَالمَسْكُ وَجِلْدَتُهُ طَاهِرَانِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَعَمَلُ المُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُبَانُ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ، بَلْ إِذَا كَانَ يَنْفَصِلُ عَنِ الغَزَالِ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ، وَالبَيْضِ، وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَصِلُ عَنِ الْحَيَوَانِ.

وَلَا يَنْجُسُ الآدَمِيُّ بِالمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصَحُّ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكِ، وَخَصَّهُ فِي (شَرْحِ العُمْدَةِ) بِالمُسْلِمِ، وَقَالَهُ جَدُّهُ أَبُو البَرَكَاتِ فِي (شَرْحِ الهِدَايَةِ).

وَتُطَهَّرُ النَّجَاسَةُ بِكُلِّ مَاثِعٍ طَاهِرٍ يُزِيلُ: كَالْخَلِّ، وَنَحْوِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.

وَإِذَا تَنَجَّسَ مَا يَضُرُّهُ الغَسْلُ: كَثِيَابِ الحَرِيرِ، وَالوَرَقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ أَجْزَأَ مَسْحُهُ فِي أَظْهَرْ قَوْلَي العُلَمَاءِ.

وَأَصْلُهُ الخِلَافُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ المَاءِ.

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ لإِفْسَادِ المَالِ المُحْتَاجِ إِلَيْهِ، كَمَا يُنْهَى عَنْ ذَبْحِ الخَيْلِ الَّتِي يُجَاهَدُ عَلَيْهَا، وَالإِبِلِ الَّتِي يُحَجُّ عَلَيْهَا، وَالبَقرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الحَاجَةِ إِلَيْهَا.

وَتُطَهَّرُ الأَجْسَامُ الصَّقِيلَةُ -كَالسَّيْفِ، وَالمِرْآةِ، وَنَحْوِهِمَا- إِذَا تَنَجَّسَتْ بِالمَسْحِ، وَالمِرْآةِ، وَنَحْوِهِمَا- إِذَا تَنَجَّسَتْ بِالمَسْحِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ.

وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ فِي السِّكِّينِ مِنْ دَمِ الذَّبِيحَةِ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ خَصَّصَهُ بِهَا لِمَشَقَّةِ الغُسْلِ مَعَ التَّكْرَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّاهُ كَقَوْلِهِمَا.

وَيَطْهُرَ النَّعْلُ بِالدَّلْكِ بِالأَرْضِ إِذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَكَذَا الرِّجْلُ، وَهُوَ قَوْلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَذَيْلُ المَوْأَةِ يَطْهُرُ بِمُرُورِهِ عَلَى طَاهِرٍ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، وَنَقَلَهُ إِسْهَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ عَنْ أَحْمَدَ.

وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ بِالإسْتِحَالَةِ، أَطْلَقَهُ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ طَهُرَتْ بِالإِسْتِحَالَةِ، فَإِنَّ نَفْسَ النَّجَسِ لَمْ يَطْهُرْ، بَلِ اسْتَحَالَ.

وَصَحَّحَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنَّ الخَمْرَةَ إِذَا خُلِّلَتْ لَا تَطْهُرُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْدَ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ اقْتِنَائِهَا، مَأْمُورٌ بِإِرَاقَتِهَا، فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَهُوَ اللُوجِبُ لِتَنَجُّسِهَا، وَعَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ اقْتِنَائِهَا، مَأْمُورٌ بِإِرَاقَتِهَا، فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَهُوَ اللُوجِبُ لِتَنَجُّسِهَا، وَعَيْرِهِ؛ وَعَيْرِهِ.

وَلَوْ أَلْقَى أَحَدٌ فِيهَا شَيْئًا يُرِيدُ بِهِ إِفْسَادَهَا عَلَى صَاحِبِهَا لَا تَخْلِيلَهَا، أَوْ قَصَدَ صَاحِبُهَا ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْ إِرَاقَتِهَا لِكَوْنِهَا فِي حِبٍّ فَيُرِيدُ إِفْسَادَهَا لَا تَخْلِيلَهَا، فَعُمُومُ كَلَامِ الأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَحِلُّ؛ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَحِلَّ.

وَإِذَا انْقَلَبَتْ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى فَالقِيَاسُ<sup>[1]</sup> فِيهَا، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مِلْحٌ فَيَقَعُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ، فَيَنْبَغِي عَلَى الطَّرِيقَةِ المَشْهُورَةِ أَنْ تَحِلَّ، وَعَلَى طَرِيقَةِ مَنْ عَلَّلَ النَّجَاسَةَ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ لَا تَحِلُّ.

فَإِنَّ القَاضِيَ ذَكَرَ فِي خَمْرِ النَّبِيذِ أَنَّهَا عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لَا تَحِلُّ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ المَاءِ، وَأَنَّ كَلَامَ الإِمَامِ أَحْدَ يَقْتَضِي حِلَّهَا.

أَمَّا تَخْلِيلُ الذِّمِّيِّ الحَمْرَ بِمُجَرَّدِ إِمْسَاكِهَا فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ عَلَى مَعْنَى كَلَامِ أَحْدَ، فَإِنَّهُ عَلَى اللَّمْ اللَّهِ الْحَمْرُ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ عَلَى النَّعُ بِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ الْحَمْرُ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وَلِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُمْنَعُ مِنْ إِمْسَاكِهَا.

وَعَلَى القَوْلِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَطْهُرُ بِالإِسْتِحَالَةِ فَيُعْفَى مِنْ ذَلِكَ عَمَّا يَشُقُّ الإِحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ عَالِمَ الْعَجْرَازُ عَنْهُ مِنْ عَمَّا يَشُقُّ الإِحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ وَغُبَارِهَا، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ نَجَسٌ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ عَلَى أَصَحِّ القَوْلَيْنِ. طِينِ الشَّوَارِعِ وَغُبَارِهَا، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ نَجَسٌ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ عَلَى أَصَحِّ القَوْلَيْنِ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ نَجَسٌ وَلَمْ يَعْفُ عَمَّا يَشُقُّ الإحْتِرَازُ عَنْهُ فَقَوْلُهُ أَضْعَفُ الأَقْوَالِ. وَلَـوْ كَانَ المَائِعُ -غَيْرُ الـمَاءِ- كَثِيرًا فَـزَالَ تَغَيَّرُهُ بِنَفْسِهِ تَوَقَّفَ أَبُو العَبَّاسِ فِي طَهَارَتِهِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ».

وَتَطْهُرُ الأَرْضُ النَّجِسَةُ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ إِذَا لَمْ يَبْقَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا، بَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ تُغْسَلْ.

وَيَطْهُرُ غَيْرُهَا بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي حَبْلِ الغَسَّالِ.

وَتَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ بِإِزَالَةِ نَجَاسَةِ المَذْيِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَروايَةٌ عَنْهُ فِي المَذْي.

وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَارِحِ الطَّيْرِ إِذَا أَكَلَتِ الجِيَفَ، فَلَا يُعْجِبُنِي عِرْقُهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَرِهَهُ؛ لِأَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَقَطْ، وَهُوَ أَوْلَى.

وَلَا فَرْقَ فِي الكَرَاهَةِ بَيْنَ جَوَارِحِ الطَّيْرِ وَغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ يَأْكُلُ الجِيفَ أَمْ لَا.

وَإِذَا شَكَّ فِي الرَّوْتَةِ هَلْ هِيَ مِنْ رَوْثِ مَا يُؤْكَلُ خَمُهُ أَوْ لَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَهُ أَوْ لَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَرْوَاثِ الطَّهَارَةُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، أَوِ النَّجَاسَةُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ.

قُلْتُ: وَالوَجْهَانِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُمَا رِوَايَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: إِنَّ الأَبْوَالَ كُلَّهَا نَجِسَةٌ إِلَّا مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.

وَالثَّانِيَةُ: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَـةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الحَارِثِ فِي رَجُلٍ وَطِـئَ عَلَى رَوْثٍ لَا يَدْرِي هَلْ هُوَ رَوْثُ حِمَارٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ، فَرَخَّصَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ.

وَبَوْلُ مَا أُكِلَ لَحُمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ طَاهِرٌ، لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى تَنَجُّسِهِ، بَلِ القَوْلُ بِنَجَاسَتِهِ قَوْلٌ مُحُدَثٌ، لَا سَلَفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَرَوْثُ دُودِ القَرِّ طَاهِرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَدُودِ الجُرُّوحِ. وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَوْلُ الأَصْحَابِ: الهِرَّةُ وَمَا دُونَهَا فِي الجِلْقَةِ طَاهِرٌ؛ يَعْنِي أَنَّ جِنْسَهَا طَاهِرٌ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَكُونُ نَجَسَ العَيْنِ: كَالدُّودِ المُتَوَلِّدِ مِنَ العَذِرَةِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ، ذَكَرَهُ القَاضِي، وَتَتَخَرَّجُ طَهَارَتُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإسْتِحَالَةَ إِذَا كَانَتْ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى طَهُرَتْ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُلْحَظَ طَهَارَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنَ العَذِرَةِ بِأَنْ يُعْمَسَ فِي مَاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَى طَهُرَتْ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُلْحَظَ طَهَارَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنَ العَذِرَةِ بِأَنْ يُعْمَسَ فِي مَاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى بَدَنِهِ شَيْءٌ مِنْهَا.

وَيَطْهُرُ جِلْدُ المَيْتَةِ الطَّاهِرَةِ حَالَ الحَيَاةِ بِالدِّبَاغِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ، وَرَجَّحَ فِي (الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ) طَهَارَةَ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ خَمْهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا.

وَجِلْدُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحُمُهُ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا.

وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالبَدَنِ مِنَ المِدَّةِ، وَالقَيْحِ، وَالصَّدِيدِ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَحَكَى أَبُو البَرَكَاتِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم طَهَارَتَهُ.

وَالْأَقْوَى فِي المَذْيِ: أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ النَّضْحُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد.

وَيَدُ الصَّبِيِّ إِذَا أَدْخَلَهَا فِي الإِنَاءِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ المَاءِ الَّذِي غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ. وَكَذَلِكَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِهِ.

وَقَدْ سُئِلَ أَحْدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الصَّبِيِّ فَكَرِهَهَا. وَقَرْنُ المَيْتَةِ، وَعَظْمُهَا، وَظَهْرُهَا، وَمَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ، كَالْحَافِرِ وَنَحْوِهِ، طَاهِرٌ، وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَاتِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَحْمُ المَيْتَةِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَوْمَاً إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ.

وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ حَتَّى بَعْرِ فَأْدٍ، وَنَحْوِهَا فِي الأَطْعِمَةِ، وَغَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ؛ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ النَّجِسِ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُمْكِنِ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، عُفِيَ عَنْهُ، وَلَمْ يُمْكِنِ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، عُفِي عَنْهُ، وَإِذَا قُلْنَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّبِيذِ المُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَجْلِ الخِلَافِ فِيهِ، فَالخِلَافُ فِي عَنْهُ، وَإِذَا قُلْنَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةِ الكَلْبِ. الكَلْبِ أَظْهَرُ وَأَقْوَى، فَعَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةِ الكَلْبِ.

وَإِذَا أَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَأْرَةً وَنَحْوَهَا فَإِذَا طَالَ الفَصْلُ طَهُرَ فَمُهَا بِرِيقِهَا لِأَجْلِ الحَاجَةِ، وَهَذَا أَقْوَى الأَقْوَالِ، وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.

وَكَذَلِكَ أَفْوَاهُ الأَطْفَالِ، وَالبَّهَائِمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





### بَابُ الحَيْض



#### • • •

وَيَحْرُمُ وَطْءُ الْحَائِضِ.

فَإِنْ وَطِئَ فِي الفَرْجِ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ كَفَّارَةً، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَضْرُوبًا.

وَإِذَا تَكَرَّرَ مِنَ الزَّوْجِ الوَطْءُ فِي الفَرْجِ فِي الحَيْضِ وَلَمْ يَنْزَجِرْ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، كَمَا قُلْنَا فِيءَا إِذَا وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ وَلَمْ يَنْزَجِرْ.

وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ الطَّوَافُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا، وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهَا مَعَ لُزُومِ الفِدْيَةِ، وَلَا يَأْمُرُهَا بِالإِقْدَامِ عَلَيْهِ، وَأَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَا يُقَيِّدَانِهِ بِحَالِ الضَّرُورَةِ.

وَإِنْ طَافَتْ مَعَ عَدَمِ العُذْرِ تَوَجَّهَ هُنَا القَوْلُ: يَجِبُ [١] الدَّمُ عَلَيْهَا.

وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ بِخِلَافِ الجُنْبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ أَحْدَ.

وَإِنْ خَشِيَتْ [1] نِسْيَانَهُ وَجَبَ.

وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فَلَا يَطَوُّهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ إِنْ كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى الإغْتِسَالِ، وَإِلَّا تَيَمَّمَتْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "بِوُجُوبِ".

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «طَنَّتْ».

وَلَا يَتَقَدَّرُ أَقَلُّ الحَيْضِ وَلَا أَكْثَرُهُ، بَلْ كُلُّ مَا اسْتَقَرَّ عَادَةً لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ يَوْم أَوْ زَادَ عَلَى الخَمْسَةَ عَشَرَ أَوِ السَّبْعَةَ عَشَرَ.

وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّ سِنِّ تَحِيضُ فِيهِ المَرْأَةُ وَلَا لِأَكْثَرِهِ، وَلَا لِأَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ.

وَالْمُبْتَدَأَةُ تَحْسِبُ [1] مَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ مَا لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَذَلِكَ المُنْتَقِلَةُ إِذَا تَغَيَّرَتْ عَادَتُهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، أو انْتِقَالِ، فَذَلِكَ حَيْضٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهَا اسْتِحَاضَةٌ بِاسْتِمْرَارِ الدَّم.

وَالْمُسْتَحَاضَةُ تُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا، ثُمَّ إِلَى تَمْيِيزِهَا، ثُمَّ إِلَى غَالِبِ عَادَاتِ النِّسَاءِ، كَمَا جَاءَتْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ سُنَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ أَخَذَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِالسُّنَنِ الثَّلَاثِ فَقَالَ: الحَيْضُ يَدُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ: حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، وَحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَحَدِيثِ حَمْنَةَ. وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ خَمْنَةً. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَكَانَ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةً. حَبِيبَةً.

وَالصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَقَالَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ؛ لِقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»[٢].

[١] فِي نُسْخَةٍ: «تَجْلِسُ».

[٢] قَالَ فِي (الإِنْصَافِ)<sup>(١)</sup> عَمَّنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً: إِنَّ الدَّمَ حَيْضٌ وَالنَّقَاءَ طُهْرٌ. قَالَ: وَعَنْهُ: أَيَّامُ النَّقَاءِ وَالدَّمِ حَيْضٌ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ (الفَائِقِ). وَقِيلَ: إِنْ تَقَدَّمَ دَمٌ يَبْلُغُ الأَقَلَ عَلَى طُهْرِ يَنْقُصُ عَنْهُ فَهُوَ حَيْضٌ تَبَعًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا. اه.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٧٧).

وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّ النَّفَاسِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الأَرْبَعِينَ أَوِ السِّبِّينَ أَوِ السَّبْعِينَ وَانْقَطَعَ فَهُو نِفَاسٌ، وَلَكِنْ إِنِ اتَّصَلَ فَهُ وَ دَمُ فَسَادٍ، وَحِينَئِذٍ فَالأَرْبَعُونَ مُنْتَهَى الغَالِب.

وَالْحَامِلُ قَدْ تَحِيضُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَاهُ البَيْهَقِيُّ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، بَلْ حَكَى أَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ.

وَيَجُوزُ التَّدَاوِي لِحُصُولِ الحَيْضِ إِلَّا فِي رَمَضَانَ؛ لِئَلَّا تُفْطِرَ، وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ، وَالأَحْوَطُ أَنَّ المَرْأَةَ لَا تَسْتَعْمِلُ دَوَاءً يَمْنَعُ نُفُوذَ المَنِيِّ فِي مَجَارِي الحَبَلِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَانَ أَعْلَمُ.







## كِتَابُ الصَّلاَةِ



#### · • • • • • • •

قَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي اسْمِ الصَّلَاةِ: هَلْ هُوَ مِنَ الأَسْمَاءِ المَنْقُولَةِ عَنْ مُسَمَّاهَا فِي اللَّغَةِ، أَوْ أَنَّهَا تَصَرَّفَ فِيهَا الشَّارِعُ تَصَرُّ فَ اللَّغَةِ، أَوْ أَنَّهَا تَصَرَّفَ فِيهَا الشَّارِعُ تَصَرُّ فَ اللَّغَةِ، أَوْ أَنَّهَا تَصَرَّفَ فِيهَا الشَّارِعُ تَصَرُّ فَ اللَّغَةِ، أَوْ أَنَّهَا تَصَرَّفَ فِيهَا الشَّارِعِ حَقِيقَةٌ؟ أَهْلِ العُرْفِ، فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُرْفِ اللَّغَةِ مَجَازٌ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى عُرْفِ الشَّارِعِ حَقِيقَةٌ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُغَيِّرْهَا وَلَكِنِ اسْتَعْمَلَهَا مُقَيَّدَةً لَا مُطْلَقَةً كَمَا يَسْتَعْمِلُ وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُغَيِّرُهَا وَلَكِنِ اسْتَعْمَلَهَا مُقَيَّدَةً لَا مُطْلَقَةً كَمَا يَسْتَعْمِلُ نَظَائِرَهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران:٩٧] فَذَكَر بَيْتًا خَاصَّا، فَلَمْ يَكُنْ لَفْظُ الحَجِّ مُتَنَاوِلًا لِكُلِّ قَصْدٍ، بَلْ لِقَصْدٍ خَصُوصٍ دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ نَفْسُهُ.

وَمَنْ كَانَ قَبْلَنَا كَانَتْ لَـهُمْ صَلَاةٌ لَيْسَتْ مُمَاثِلَةً لِصَلَاتِنَا فِي الأَوْقَاتِ وَلا فِي الْمَيْتَاتِ.

وَلَا تَلْزَمُ الشَّرَائِعُ إِلَّا بَعْدَ العِلْمِ، وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، فَعَلَى هَذَا لَا تَلْزَمُ الصَّلَاةُ حَرْبِيًّا أَسْلَمَ فِي دَارِ الحَرْبِ وَلَا يَعْلَمُ وُجُوبَهَا.

وَالوَجْهَانِ فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ كَمَنْ لَمْ يَتَيَمَّمْ لِعَدَمِ المَاءِ؛ لِظَنِّهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ، أَوْ لَمْ يُزَكِّ، أَوْ أَكَلَ حَتَّى تَبَيَّنَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ؛ لِظَنِّهِ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ تُصَلِّ مُسْتَحَاضَةً. وَالْأَصَحُّ: أَنْ لَا قَضَاءَ وَلَا إِثْمَ؛ إِذْ لَمْ يُقَصِّرِ، اتِّفَاقًا؛ لِلْعَفْوِ عَنِ الخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَنْ عَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا ثَخْتَلَفًا فِيهِ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، وَاتَّصَلَ بِهِ القَبْضُ لَمْ يُؤْمَرْ بِرَدِّهِ، وَإِنَّ كَانَ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ.

وَكَذَلِكَ النَّكَاحُ إِذَا بَانَ لَهُ خَطَأُ الإجْتِهَادِ أَوِ التَّقْلِيدِ، وَقَدِ انْقَضَى الْمُفْسِدُ لَـمْ يُفَارِقْ، وَإِنْ كَانَ الْمُفْسِدُ قَائِمًا فَارَقَهَا.

بَقِيَ النَّظُرُ فِيمَنْ تَرَكَ الوَاجِبَ، وَفَعَلَ الْمَحَرَّمَ لَا بِاعْتِقَادٍ وَلَا بِجَهْلٍ يُعْذَرُ فِيهِ، وَلَكِنْ جَهْلًا وَإِعْرَاضًا عَنْ طَلَبِ العِلْمِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ سَمَاعٍ وَلَكِنْ جَهْلًا وَإِعْرَاضًا لَا كُفْرًا بِالرِّسَالَةِ [\*]، فَإِنَّ هَذَا قَدْ تَرَكَ إِيجَابِ هَذَا وَتَحْرِيمِ هَذَا، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ؛ إِعْرَاضًا لَا كُفْرًا بِالرِّسَالَةِ [\*]، فَإِنَّ هَذَا قَدْ تَرَكَ الإِعْتِقَادَ الوَاجِبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَمَا تَرَكَ الكَافِرُ الإِسْلَامَ، فَهَلْ يَكُونُ حَالُ الإعْتِقَادَ الوَاجِبَ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَمَا تَرَكَ الكَافِرُ الإِسْلَامَ، فَهَلْ يَكُونُ حَالُ هَذَا إِذَا أَسْلَمَ؛ هَذَا إِذَا أَسْلَمَ؛

[\*] قال الشيخ محمد حامد الفقي رَحَمَهُ اللّهُ في الحاشية: "وَهَلْ كَفَرَ أَئِمَّةُ الكُفْرِ بِالرِّسَالَةِ إِلَّا إِعْرَاضًا عَنْهَا، مَعَ فَهْمِهِمْ لَهَا، وَاعْتِقَادِهِمْ صِدْقَ الرَّسُولِ ﷺ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ الدِّينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِئْبُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ الْعَقَّ تَعَالَى: ﴿ الدِّينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِئْبُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ الْعَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦]، وقَالَ: ﴿ وَمَا تَأْلِيهِم مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَجِمْ إِلَا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمَدُونَ ﴾ [النمل: ١٤]»[١] مُعْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ٤]، وقَالَ: ﴿ وَمَا تَأْلِيهِم اللّهِ الْفُلُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُولًا ﴾ [النمل: ١٤]»[١].

<sup>[1]</sup> يَقْصِدُ الشَّيْخُ بِالإِعْرَاضِ هُنَا الإِعْرَاضَ عَنْ طَلَبِ العِلْمِ الوَاجِبِ لَا عَنِ الإِيمَانِ بِاللهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ، وَأَمَّا مَا اعْتَرَضَ بِهِ المُحَشِّي مِنَ الكُفْرِ بِالإِعْرَاضِ فَإِنَّمَا هُوَ الإِيمَانِ بِاللهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ ، وَأَمَّا مَا اعْتَرَاضَ عَلَى شَيْخِ الإِسْلَامِ بَلْ عَلَى المُحَشِّي، سَامَحَ اللهُ إِعْرَاضٌ عَلَى اللهَ عَلَى المُحَشِّي، سَامَحَ اللهُ الجَمِيعَ.

لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا كَالإِسْلَامِ؟ فَهَذِهِ أَبْعَدُ مِمَّا قَبْلَهَا، فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ فِيهَا قَبْلَهَا فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ فِيهَا قَبْلَهَا فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ فِيهَا قَبْلَهَا فَهُنَا أَوْلَى.

وَأُمَّا عَلَى القَوْلِ الَّذِي جَزَمْنَا بِصِحَّتِهِ فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ.

وَقَدْ يُقَالُ: لَيْسَ هَذَا بِأَسْوَأَ حَالًا مِنَ الكَافِرِ الْمُعَانِدِ، وَالتَّوْبَةُ وَالإِسْلَامُ يَهْدِمَانِ مَا قَبْلَهُهَا.

وَلَا تَلْزَمُ الصَّلَاةُ صَبِيًّا وَلَوْ بَلَغَ عَشْرًا، وَقَالَهُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ، وَثَوَابُ عِبَادَةِ الصَّبِيِّ لَهُ.

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ.

وَفِي (الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ): يَلْزَمُهُ بِلَا نِزَاعٍ.

وَمَنْ كَفَرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ الأَصْوَبُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِفِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الشَّهَادَتَيْنِ؛ لِأَنَّ كُفْرَهُ بِالإمْتِنَاعِ كَإِبْلِيسَ؛ وَتَارِكُ الزَّكَاةِ كَذَلِكَ.

وَفَرَضَ مُتَأَخِّرُو الفُقَهَاءِ مَسْأَلَةً يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا: وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مُقِرَّا بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَدُعِيَ إِلَيْهَا وَامْتَنَعَ ثَلَاثًا مَعَ تَهْدِيدِهِ بِالقَتْلِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قُتِلَ، هَلْ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.

وَهَذَا الفَرْضُ بَاطِلٌ؛ إِذْ يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ فَرَضَهَا وَلَا يَفْعَلَهَا، وَيَصْبِرَ عَلَى القَتْلِ، هَذَا لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ قَطُّ.

وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَيَنْبَغِي الإِشَاعَةُ عَنْهُ بِتَرْكِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ، وَلَا يَنْبَغِي السَّلَامُ عَلَيْهِ، وَلَا إِجَابَةُ دَعْوَتِهِ. وَالْمُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ أَقْرَبُ إِلَى الرَّحْمَةِ مِكَّنْ لَمْ يُصَلِّهَا وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ. وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِغَيْرِ الجَمْعِ.

وَأَمَّا الْمَسَافِرُ العَادِمُ لِلْمَاءِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَجِدُ المَاءَ بَعْدَ الوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى مَا بَعْدَ الوَقْتِ، بَلْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الوَقْتِ بِلَا نِزَاعٍ، وَكَذَلِكَ العَاجِزُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقِرَاءَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الوَقْتِ بِإِعْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقِرَاءَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الوَقْتِ بِإِعْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقِرَاءَةِ كَانَ الوَاجِبُ أَنْ يُصَلِّي فِي الوَقْتِ بِحَسَبِ إِمْكَانِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَّا لِنَاوِ جُمْعَهُمَا أَوْ مُشْتَغِلِ بِشَرْطِهَا، فَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ مِنَ الأَصْحَابِ، بَلْ وَلَا مِنْ سَائِرِ طَوَائِفِ الْسُلِمِينَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. فَهَذَا لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَيْسَ السُّلِمِينَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. فَهَذَا لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، وَإِنَّهَا أَرَادَ صُورًا مَعْرُوفَةً، كَمَا إِذَا أَمْكَنَ الوَاصِلَ إِلَى البِيْرِ أَنْ يَصْنَعَ عَلَى عُمُومِهِ، وَإِنَّهَا أَرَادَ صُورًا مَعْرُوفَةً، كَمَا إِذَا أَمْكَنَ الوَاصِلَ إِلَى البِيْرِ أَنْ يَصْنَعَ حَبْلًا يَسْتَقِي بِهِ وَلَا يَفْرُغُ مِنْ صَنْعِهِ إِلَّا بَعْدَ الوَقْتِ، أَوْ أَمْكَنَ العُرْيَانَ أَنْ يَخِيطَ ثَوْبًا وَلَا يَفْرُغُ مِنْ الْوَقْتِ، وَنَحْوُ هَذِهِ الصَّورِ، وَمَعَ هَذَا فَالَّذِي قَالَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَفْرُغُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ الوَقْتِ، وَنَحْوُ هَذِهِ الصَّورِ، وَمَعَ هَذَا فَالَّذِي قَالَهُ فِي ذَلِكَ هُو خِلَافُ المَذْهُ إِلَا بَعْدَ الوَقْتِ، وَنَحْوُ هَذِهِ الصَّورِ، وَمَعَ هَذَا فَالَّذِي قَالَهُ فِي ذَلِكَ هُو خِلَافُ المَذْهُ إِلَا الشَّافِعِيِّ.

وَيُوَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا أَنَّ العُرْيَانَ لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى قَرْيَةٍ يَشْتَرِي مِنْهَا ثَوْبًا وَلَا يُصَلِّي إِلَّا بَعْدَ الوَقْتِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ بِلَا نِزَاعٍ.

وَكَذَلِكَ الْعَاجِزُ عَنْ تَعَلَّمِ التَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ أِذَا ضَاقَ عَلَيْهِ الوَقْتُ صَلَّ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَكَذَلِكَ المُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَ دَمُهَا يَنْقَطِعُ بَعْدَ الوَقْتِ لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّأْخِيرُ، بَلْ تُصَلِّي فِي الوَقْتِ بِحَسَبِ حَالِهَا.



### بَابُ المَوَاقِيتِ



#### • ● ﴿۞ ● •

بَدَأَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَالِخِرَقِيِّ وَالقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَغَيْرِهِمَا بِالظُّهْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَأَ بِالفَهْرِ كَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي الخَطَّابِ، وَالقَاضِي فِي مَوْضِع، وَهَذَا أَجُودُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى هِيَ العَصْرُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الوُسْطَى إِذَا كَانَتِ الفَجْرُ هِيَ الْأُولَى.

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ وَقْتَ العِشَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الفَجْرِ فِي الشِّتَاءِ وَفِي الصَّيْفِ، فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا بَيِّنَا بِاتِّفَاقِ النَّاسِ.

وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي التَّأْخِيرِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ، مِثْلَ الْمُتَيَمِّمِ يُؤَخِّرُ لِيُصَلِّيَ آخِرَ الوَقْتِ بِوُضُوءٍ، وَالمُنْفَرِدِ يُؤَخِّرُ لِيُصَلِّيَ آخِرَ الوَقْتِ بِوُضُوءٍ، وَالمُنْفَرِدِ يُؤَخِّرُ لِيُصَلِّيَ آخِرَ الوَقْتِ مِعَ جَمَاعَةٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَيُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي دُخُولِ الوَقْتِ مَعَ إِمْكَانِ العِلْمِ بِالوَقْتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْدَ وَسَائِرِ العُلَمَاءِ المُعْتَبِينَ، وَكَمَا شَهِدَتْ لَهُ النُّصُوصُ؛ خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا.

وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الوَقْتُ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ فَلَا قَضَاءَ إِلَّا أَنْ يَتَضَايَقَ الوَقْتُ عَنْ فِعْلِهَا، ثُمَّ يُوجَدُ المَانِعُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَزُفَرَ، وَرَوَاهُ زُفَرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَمَتَى زَالَ المَانِعُ مِنْ تَكْلِيفِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ لَزِمَتْهُ إِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا قَدْرَ رَكْعَةٍ وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَمَقَالَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِحَجِّ، وَلَا تَضْعِيفٍ فِي المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، إِجْمَاعًا.

وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا [إِذَا تَابَ][1] لَا يُشْرَعُ لَهُ قَضَاؤُهَا وَلَا تَصِتُّ مِنْهُ، بَلْ يُكْثِرُ مِنَ التَّطَوُّعِ، وَكَذَا الصَّوْمُ، وَهُو قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ يُكْثِرُ مِنَ التَّطُوُّعِ، وَكَذَا الصَّوْمُ، وَهُو قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَثْبَاعِهِ، وَلَيْسَ فِي الأَدِلَّةِ مَا يُخَالِفُ هَذَا، بَلْ يُوافِقُهُ، «وَأَمْرُهُ الشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَثْبَاعِهِ، وَلَيْسَ فِي الأَدِلَّةِ مَا يُخَالِفُ هَذَا، بَلْ يُوافِقُهُ، «وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ المُخارِيِّ وَمُسْلِم عَنْهُ.

وَقَالَ أَبُو الْحَطَّابِ فِي (الإنْتِصَارِ): إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَكُونُ عَاصِيًا بِالإِجْمَاعِ. وَقَالَ أَبُو الْحَطَّابِ: يَحْتَمِلُ عِصْيَانُهُ وَلَاَّتُهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَقَضَاءِ لَهُ التَّأْخِيرُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَقَضَاءِ الصَّلَاةِ ، وَالكَفَّارَةِ. وَكُلُّ ذَلِكَ بِشَرْ طِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ.

وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَعْصِي -وَهُوَ الصَّحِيحُ- فَلِأَنَّ مَا وَجَبَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا لَا يَعْصِي مَنْ أَخَرَهُ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ إِذَا مَاتَ، كَالْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ وَالكَفَّارَةِ فَعِنْدَنَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، فَلَا تُنَاظِرُ المَسْأَلَةَ، وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ مُوسَّعٌ، وَالمَذْهَبُ هُنَاكَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ اسْتِطَاعَةِ القَضَاءِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلَيَّهُ، وَالمَشْهُورُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَعْصِي، فَيَتَوَجَّهُ التَّخْرِيجُ فِيهِمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ.

وَقَالَ أَبُو الْحَطَّابِ: اتَّفِقَ عَلَى الإِيجَابِ الْمُوسَّعِ فِي القَضَاءِ، وَالْحَجِّ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالذَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ،

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَهَذَا غَلَطٌ؛ فَإِنَّ فِيهِ مَا هُوَ مُضَيَّقٌ، وَمَا هُوَ عَلَى التَّرَاخِي.

وَيَجِبُ قَضَاءُ الفَوَائِتِ عَلَى الفَوْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْدَ وَغَيْرِهِ.

وَالنَّائِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الصَّلَاةَ حَالَ نَوْمِهِ بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ تَنَازَعَ العُلَمَاءُ هَلْ وَجَبَتْ فِي ذِمَّتِهِ؟ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، أَوْ يُقَالُ: لَمْ تَجِبْ فِي ذِمَّتِهِ لَكِنِ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.

وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا قَضَاءٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هِيَ أَدَاءٌ. وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ.

وَيُشْبِهُ هَذَا النَّزَاعَ فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي الوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي أَنَّهُ يَمُوتُ فِي هَذَا الوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ، فَلَوْ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ فَعَلَهُ فَهَلْ يَكُونُ أَدَاءً كَقَوْلِ الجُمْهُورِ أَوْ قَضَاءً كَقَوْلِ البَاقِلَّانِيِّ وَغَيْرِهِ؟ فِيهِ نِزَاعٌ.

وَلَا تَأْثِيرَ لِهِذَا النَّزَاعِ فِي الأَحْكَامِ، وَإِنَّمَا هُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ فَقَطْ، بَلْ لَوِ اعْتَقَدَ بَقَاءَ الوَقْتِ فَصَلَّى أَدَاءً، ثُمَّ تَبَيَّنَ خُرُوجُهُ، أَوْ بِالعَكْسِ، صَحَّتِ الصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ نِزَاعِ أَعْلَمُهُ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي قَدِيمِ خَطِّهِ: قَوْلُ البَاقِلَّانِيِّ قِيَاسُ المَدْهَبِ؛ إِذِ الإعْتِبَارُ بِحَالَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ لَا بِمَا يُخَالِفُهَا، وَذَلِكَ كَمَا قُلْنَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ فِي المَدْهَبِ فِي المَعْضُوبِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ بَرَأً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الحَجِّ، المَعْضُوبِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ بَرَأً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الحَجِّ، فَاعْتَبَرْ نَا حَالَةَ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَلَمْ نَعْتَبِرْ تَبَيُّنَ فَسَادِهِ، وَلَا أَعْرِفُ بَيْنَهُمَا فَرْقًا.



### بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ



#### · • ﴿ • •

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَهْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ أَطْلَقَ طَوَائِفُ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ الأَذَانَ سُنَّةٌ، ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ قُوتِلُوا.

وَالنَّرَاعُ مَعَ هَوُّلَاءِ قَرِيبٌ مِنَ النَّرَاعِ اللَّفْظِيِّ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يُطْلِقُ القَوْلَ بِالسُّنَّةِ عَلَى مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ شَرْعًا.

وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا إِثْمَ عَلَى تَارِكِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ.

وَلَيْسَ الأَذَانُ بِوَاجِبٍ لِلصَّلَاةِ الفَائِتَةِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَإِنِ اكْتَفَى بِالإِقَامَةِ أَجْزَأَهُ.

وَإِنْ كَانَ يَقْضِي صَلَوَاتٍ فَأَذَّنَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَقَامَ لِبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ كَانَ حَسَنًا أَيْضًا، وَهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الإِمَامَةِ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.

وَأَمَّا إِمَامَتُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِمَّامَةُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَكَانَتْ مُتَعَيَّنَةً عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهَا وَظِيفَةُ الإِمَامِ الأَعْظَمِ، وَلَمْ يَكُنْ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَذَانِ، فَصَارَتِ الإِمَامَةُ فِي حَقِّهِمْ الإِمَامِ الأَذَانِ، فَصَارَتِ الإِمَامَةُ فِي حَقِّهِمْ أَفْضَلَ مِنَ الأَذَانِ؛ لِخُصُوصِ أَحْوَالهِمْ، وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرِ النَّاسِ الأَذَانُ أَفْضَلَ.

وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا [1] يُجْزِئَ أَذَانُ القَاعِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، كَأَحَدِ الوَجْهَيْنِ فِي الخُطْبَةِ،

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَأُوْلَى؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الأَذَانُ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَخَطَبَ بَعْضُهُمْ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَخَطَبَ بَعْضُهُمْ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ الكَرَاهَةَ، وَالكَرَاهَةُ اللَّطْلَقَةُ هَلْ تَنْصَرِفُ إِلَى التَّحْرِيمِ أَوِ التَّنْزِيهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

قُلْتُ: قَالَ أَبُو البَقَاءِ العُكْبَرِيُّ فِي (شَرْحِ الهِدَايَةِ): نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا يُعِيدُ.

قَالَ القَاضِي: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الاِسْتِحْبَابِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى نَفْيِ الاِسْتِحْبَابِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى نَفْيِ الاِعْتِدَادِ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ المَنْعُ مِنْ أَذَانِ الجُنُبِ، وَتَوَقَّفَ عَنِ الإِعَادَةِ فِي بَعْضِهَا، وَصَرَّحَ بِعَدَم الإِعَادَةِ فِي بَعْضِهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ.

وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَنْهُ رِوَايَةً بِالإِعَادَةِ، وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيِّ.

وَفِي إِجْزَاءِ الأَذَانِ مِنَ الفَاسِقِ رِوَايَتَانِ، أَقْوَاهُمَا عَدَمُهُ؛ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا تَرْتِيبُ الفَاسِقِ مُؤَذِّنًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ، قَوْلًا وَاحِدًا.

وَالصَّبِيُّ الْمُمِّزُ يَتَخَرَّجُ فِي أَذَانِهِ لِلْبَالِغِ رِوَايَتَانِ، كَشَهَادَتِهِ وَوَلَايَتِهِ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: اخْتَلَفَ الأَصْحَابُ فِي تَحْقِيقِ مَوْضِعِ الجِلَافِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَوْضِعُ الجِلَافِ سُقُوطُ الفَرْضِ بِهِ وَالسُّنَّةِ الْمُؤكَّدَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ سِوَاهُ. وَأَمَّا صِحَّةُ أَذَانِهِ فِي الجُمْلَةِ، وَكَوْنُهُ جَائِزًا إِذَا أَذَّنَ غَيْرُهُ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ إِذَا كَانَ قَدْ رَاهَقَ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ: وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الغُلَامِ يُؤَذِّنُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ.

وَالأَشْبَهُ أَنَّ الأَذَانَ الَّذِي يُسْقِطُ الفَرْضَ عَنْ أَهْلِ القَرْيَةِ، وَيُعْتَمَدُ فِي وَقْتِ الصَّلَةِ وَالطِّيَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَهُ صَبِيٍّ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَلَا يُسْقِطُ الفَرْضَ، وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي مَوَاقِيتِ الْعِبَادَاتِ.

وَأَمَّا الأَذَانُ الَّذِي يَكُونُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً فِي مِثْلِ المَسَاجِدِ الَّتِي فِي المِصْرِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا فِيهِ الرِّوَايَتَانِ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ.

وَيُكْرَهُ أَنْ يُوصَلَ الأَذَانُ بِذِكْرٍ قَبْلَهُ، مِثْلَ قَوْلِ بَعْضِ الْمُؤَذِّنِينَ قَبْلَ الأَذَانِ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُۥ شَرِيكُ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكُبِّرُهُ تَكْمِيرًا ﴾ [الإسراء:١١١].

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَرْفَعَ فَمَهُ وَوَجْهَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِذَا أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلَّذِي يَتَشَهَّدُ عَقِيبَ الوُّضُوءِ أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ [1] إِلَى السَّمَاءِ.

وَكَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ بِالصَّلَاةِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَلِيلًا؛ لِأَنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ إِعْلَانٌ بِذِكْرِ اللهِ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لَهُ، فَاسْتُحِبَّ الإِشَارَةُ لَهُ، كَمَا تُسْتَحَبُّ الإِشَارَةُ بِالأُصْبُعِ الوَاحِدَةِ فِي التَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ؛ إِذِ المُسْتَحَبُّ فِيهِ خَفْضُ الطَّرْفِ. الطَّرْفِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «رَأْسَهُ».

وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ -وَهُوَ قَائِمٌ- يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى تَحَيَّةَ المَسْجِدِ.

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ خَرَجَ عِنْدَ المَغْرِبِ فَحِينَ انْتَهَى إِلَى مَوْضِع الصَّفِّ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ، فَجَلَسَ.

وَالْخُرُوجُ مِنَ المُسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

وَهَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ فِي المَسْأَلَةِ وَجْهَانِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ التَّأْذِينُ لِلْفَجْرِ قَبْلَ الوَقْتِ، فَلَا يُكْرَهُ الْخُرُوجُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَالْإِقَامَةُ كَالنِّدَاءِ بِالْأَذَانِ.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُنَادَى لِلْكُسُوفِ «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» لِحَدِيثِ عَائِشَة: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَبَعَثُ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» وَلَا يُنَادَى لِلْعِيدِ وَالإسْتِسْقَاءِ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ وَلِمِنَا السَّلَاةُ لِلْجِنَازَةِ وَلَا لِلتَّرَاوِيحِ عَلَى نَصِّ أَحْدَ؛ خِلَافًا لِلْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالقِيَاسُ عَلَى الكُسُوفِ فَاسِدُ الإعْتِبَادِ.

وَقَالَ الآمِدِيُّ: السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَوْلَادِ مَنْ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِمُ الأَذَانَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ جَازَ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ لَا يُقَدَّمُ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي الأَذَانِ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِ أَبِيهِ هُوَ الْمُؤَذِّنَ.

وَأُمَّا مَا سِوَى التَّأْذِينِ قَبْلَ الفَجْرِ مِنْ تَسْبِيحٍ، وَنَشِيدٍ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِدُعَاءٍ، وَنَشِيدٍ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِدُعَاءٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي المَآذِنِ، فَهَذَا لَيْسَ بِمَسْنُونٍ عِنْدَ الأَئِمَّةِ. بَلْ قَدْ ذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ

مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ البِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى السَّتِحْبَابِهِ، وَلَا حَدَثَ سَبَبٌ يَقْتَضِي إِحْدَاثَهُ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّهُ مِنَ البِدَعِ اللُّغُوِيَّةِ الَّتِي اسْتِحْبَابِهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ، وَلَا يُنْكِرَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ، وَلَا يُعْلَقُ اسْتِحْقَاقَ الرِّزْقِ بِهِ، وَإِنْ شَرَطَهُ وَاقِفٌ.

وَإِذَا قِيلَ: إِنَّ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأَصْوَاتِ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً عَلَى مَفْسَدَتِهَا، فَنَقْتَصِرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى القَدْرِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ المَصْلَحَةُ دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ ضَرَرٌ بِلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُجِيبَ الْمُؤَذِّنَ، وَيَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّ ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ وُجِدَ سَبَبُهُ فِي الصَّلَاةِ.

وَيُجِيبُ مُؤَذِّنًا ثَانِيًا، فَأَكْثَرَ؛ حَيْثُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، كَمَا كَانَ الْمُؤَذِّنَانِ يُؤَذِّنَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكِيْةٍ.

وَأَمَّا الْمُؤَذِّنُونَ الَّذِينَ يُؤَذِّنُونَ مَعَ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي مِثْلِ صَحْنِ المَسْجِدِ، فَلَيْسَ أَذَانُهُمْ مَشْرُوعًا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ، بَلْ ذَلِكَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ.

وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ التَّبْلِيغُ وَرَاءَ الإِمَامِ، بَلْ يُكْرَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ إِلَى بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُبَلِّغِ إِذَا لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ هَذَا أَنَّ الْمُجِيبَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ حَتَّى فِي الْحَيْعَلَةِ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَقُـولُ مِثْلَ مَا يَقُـولُ إِلَّا فِي الْحَيْعَلَةِ، فَيَقُـولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَيَجُوزُ الأَذَانُ لِلْفَجْرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَقَالَهُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ.

وَلَيْسَ عَنْ أَحْمَدَ نَصُّ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّأْذِينُ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: يَجُوزُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ الإِفَاضَةُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ.

وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اللَّيْلُ الَّذِي يُعْتَبَرُ نِصْفُهُ، أَوَّلُهُ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَآخِرُهُ غُرُوبُهَا؛ وَآخِرُهُ طُلُوعُها، كَهَا أَنَّ النَّهَارَ المُعْتَبَرُ نِصْفُهُ، أَوَّلُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَآخِرُهُ غُرُوبُهَا؛ لِانْقِسَامِ الزَّمَانِ لَيْلًا وَنَهَارًا. وَلَعَلَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْقِيًّ فِي أَحَدِ الحَدِيثَيْنِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى الشَّهَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ » يَعْنِي اللَّيْلَ الَّذِي يَنْتَهِي لِطُلُوعِ الفَجْرِ، وَفِي الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ إِذَا الآخِرِ حِينَ يَمْضِي نِصْفُ اللَّيْلِ، يَعْنِي اللَّيْلَ الَّذِي يَنْتَهِي بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ إِذَا الشَّمْسِ اللَّيْلُ اللَّيْلُ الفَجْرِيِّ تَقْرِيبًا.

وَلَوْ قِيلَ: تَحْدِيدُ وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ تَارَةً، وَإِلَى ثُلُثِهِ أُخْرَى مِنْ هَذَا البَاب، لَكَانَ مُتَوَجَّهًا.

وَيُسْتَحَبُّ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الأَذَانِ أَنْ لَا يَقُومَ؛ إِذْ فِي ذَلِكَ تَشَبُّهُ بِالسُّلْطَانِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَقُومُ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ، وَيَصْبِرُ قَلِيلًا.





### بَابُ سَتْرِ العَوْرَةِ



#### • ● ∰ ● •

اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ [1].

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَوْرَةٌ، وَإِنَّمَا رُخِّصَ فِي كَشْفِهِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ.

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ؛ إِذْ [1] لَمْ يَجُزِ النَّظَرُ إِلَيْهِ.

وَلَا يَخْتَلِفُ اللَّهْ هَبُ فِي أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنَ الأَمَةِ عَوْرَةٌ.

وَقَدْ حَكَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ عَوْرَتَهَا السَّوْأَتَانِ فَقَطْ كَالرِّوَايَةِ فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَهَذَا غَلَطٌ قَبِيحٌ فَاحِشْ عَلَى المَذْهَبِ خُصُوصًا، وَعَلَى الشَّرِيعَةِ عُمُومًا، وَكَلَامُ أَحْمَدَ أَبْعَدُ شَيْءٍ عَنْ هَذَا القَوْلِ.

وَلَا تَصِتُّ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ المَعْصُوبِ وَلا الحَرِيرِ وَلا المَكَانِ المَعْصُوبِ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضًا، وَهُوَ أَصَتُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

[1] نَقَلَ صَاحِبُ (الفُرُوعِ) وَ(الإِنْصَافِ)<sup>(۱)</sup> عَنِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أَنَّ كَفَّيِ الحُرَّةِ وَقَدَمَيْهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ. قَالَ فِي (الإِنْصَافِ): وَهُوَ الصَّوَابُ. اهـ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «إِذَا».

<sup>(</sup>١) الفروع (٢/ ٣٥)، والإنصاف (١/ ٢٥٤).

وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا، فَقَالَ الآمِدِيُّ: لَا تَصِحُّ رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا أَطْلَقُوا الخِلَافَ وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ مَنْشَأَ القَوْلِ بِالصِّحَّةِ أَنَّ جِهَةَ الطَّاعَةِ مُغَايِرَةٌ لِجِهَةِ المَعْصِيَةِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُثَابَ مِنْ وَجْهٍ القَوْلِ بِالصِّحَّةِ أَنَّ يُثَابَ مِنْ وَجْهٍ وَيُعَاقَبَ مِنْ وَجْهٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الخِلَافِ؛ لِأَنَّ المَذْهَبَ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

قُلْتُ: لَازِمُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ ثَوْبٍ يَحْرُمُ لُبْسُهُ يَجْرِي عَلَى هَذَا الْجِلَافِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي جَاهِلًا بِالْمَكَانِ وَالثَّوْبِ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ الجَاهِلَ بِالنَّجَاسَةِ يُعِيدُ أَوْ لَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالنَّجَاسَةِ لَا يَمْنَعُ العَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَجِسَةً، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مَعْصِيَةً، بَلْ يَكُونُ طَاعَةً.

وَأَمَّا المَحْبُوسُ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ إِذَا صَلَّى فِيهِ، قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ لُبْتَهُ فِيهِ لَيْسَ بِمُحَرَّم.

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَجْعَلُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّوْبَ الحَرِيرَ رِوَايَتَيْنِ، كَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّوْبَ النَّجِسَ.

وَعَلَى هَذَا فَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا فِي المَوْضِعِ الغَصْبِ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ وَأَوْلَى، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ عَلَى الكَوْنُ بِالمَكَانِ النَّجِسِ وَالغَصْبِ بِحَيْثُ يَخَافُ ضَرَرًا مِنَ الخُرُوجِ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالمَحْبُوسِ.

وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحُوطًا

عَلَيْهِ وَجْهَيْنِ، وَأَنَّ المَذْهَبَ الصِّحَّةُ يُؤَيِّدُهُ [أَنَّ المَذْهَبَ][١] أَنَّهُ يَدْخُلُهُ وَيَأْكُلُ ثَمَرَهُ فَلَأَنْ يَدْخُلَهُ بِلَا أَكْلِ وَلَا أَذًى أَوْلَى وَأَحْرَى.

وَالمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ مِنَ الثِّيَابِ وَالعَقَارِ أَفْتَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ كَالمَغْصُوبِ سَوَاءٌ.

وَعَلَى هَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنِ المَالُ الَّذِي يَلْبَسُهُ وَيَسْكُنُهُ حَلَالًا فِي نَفْسِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَلَا حَقُّ لِعِبَادِهِ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ فِيهِ الصَّلَاةُ. وَكَذَلِكَ المَاءُ فِي الطَّهَارَةِ، وَكَذَلِكَ المَرْكُوبُ، وَالزَّادُ فِي الحَجِّ، وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَفِيهِ نَوْعُ مَشَقَّةٍ.

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا لَطِيفًا أَرْسَلَهُ عَلَى كَتِفِهِ وَعَجُزِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثِيَابًا صَلَّ جَالِسًا، نَصَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْوِهُمَا ائْتَزَرَ بِهِ وَصَلَّى قَائِمًا. وَقَالَ القَاضِي: يَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ وَيُصَلِّي جَالِسًا، وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَوْلُ القَاضِي ضَعِيفٌ.

وَلَوْ صَلَّى عَلَى رَاحِلَةٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ سَفِينَةٍ مَغْصُوبَةٍ فَهُوَ كَالأَرْضِ المَغْصُوبَةِ، وَإِنْ صَلَّى عَلَى فِرَاشٍ مَغْصُوبٍ فَوَجْهَانِ، أَظْهَرُهُمَا البُطْلَانُ.

وَلَوْ غَصَبَ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ حَوَّلَهُ عَنْ كَوْنِهِ مَسْجِدًا بِدَعْوَى مِلْكِهِ، أَوْ وَقَفَهُ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهِ، وَإِنْ أَبْقَاهُ مَسْجِدًا، وَمَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّكَةِ فِيهِ فَفِي صِحَّةٍ صَلَاتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ، اخْتَارَ طَائِفَةٌ مِنَ المُتَأَخِرِينَ الصِّحَة، وَالأَقْوَى البُطْلَانُ.

وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ، وَقِيَاسُ المَذْهَبِ ضَمَانُهُ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَإِنْ لَمْ يَجِدِ العُرْيَانُ ثَوْبًا وَلَا حَشِيشًا، وَلَكِنْ وَجَدَ طِينًا لَزِمَهُ الْإِسْتِتَارُ بِهِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ الآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ المَقْطُوعُ بِهِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَنَاثَرُ وَلَا يَبْقَى، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَتِرَ بِحَائِطٍ أَوْ شَجَرَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنْ أَمْكَنَ.

وَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ بِالنَّعْلِ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَالْعَبْدُ الآبِقُ لَا يَصِحُّ نَفْلُهُ، وَيَصِحُّ فَرْضُهُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ، وَبُطْلَانُ فَرْضِهِ قَوِيٌّ أَيْضًا، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ مَرْفُوعًا بِنَفْيِ قَبُولِ صَلَاتِهِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَمَرَ بِقَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ أَخْذُ الزِّينَةِ، فَقَالَ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:٣١] فَعَلَّقَ الأَمْرَ بِاسْمِ الزِّينَةِ لَا بِسَتْرِ العَوْرَةِ؛ إِيذَانًا بِأَنَّ العَبْدَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ أَزْيَنَ ثِيَابِهِ وَأَجْمَلَهَا فِي الصَّلَاةِ.





## بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ



### · • 🚱 • ·

وُجُوبُ تَطْهِيرِ البَدَنِ مِنَ الخَبَثِ يُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِأَحَادِيثِ الإسْتِنْجَاءِ، وَبِحَدِيثِ التَّنَزُّهِ مِنَ البَوْلِ، وَبِقَوْلِهِ ﷺ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ انْضَحِيهِ بِالمَاءِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَغَيْرِهَا، وَبِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي «دَلْكِ النَّعْلَيْنِ بِالتُّرَابِ ثُمَّ الصَّلَاةِ فِيهِ]».

وَطَهَارَةُ البُقْعَةِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ:
﴿إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ البَوْلِ وَالْعَذِرَةِ » وَأَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى البَوْلِ.
المَاءِ عَلَى البَوْلِ.

وَمَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مَقْصُودُهُ اجْتِنَابَ المَحْظُورِ إِذَا فَعَلَهُ مُخْطِئًا أَوْ نَاسِيًا لَا تَبْطُلُ العِبَادَةُ بِهِ.

وَذَكَرَ القَاضِي فِي (المُجَرَّدِ) وَالآمِدِيُّ أَنَّ النَّاسِيَ يُعِيدُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً عَنْ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِي الجَاهِلِ، وَالرِّوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الجَاهِلِ بِالنَّجَاسَةِ، فَأَمَّا النَّاسِي فَلَيْسَ عَنْهُ فِيهِ نَصُّ؛ فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الطَّرِيقَانِ.

وَالنَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِ المَسْجِدِ لَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَنَحْوَهُ عَامُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ عِنْدَ عَامَّةِ العُلَهَاءِ.

وَحَكَى القَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي المَقْبَرَةِ وَلَا إِلَيْهَا، وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِسَدِّ ذَرِيعَةِ الشِّرْكِ، وَذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ وُجُودَ القَبْرِ وَالقَبْرَيْنِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا اسْمُ المَقْبَرَةِ، وَإِنَّمَا المَقْبَرَةُ ثَلَاثَةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا. وَلَيْسَ فِي كَلَامٍ أَهْدَ وَعَامَّةِ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا اسْمُ المَقْبَرَةِ، وَإِنَّمَا المَقْبَرَةُ ثَلَاثَةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا. وَلَيْسَ فِي كَلَامٍ أَهْدَ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ هَذَا الفَرْقُ، بَلْ عُمُومُ كَلَامِهِمْ وَتَعْلِيلِهِمْ وَاسْتِدْلَاهِمْ يُوجِبُ مَنْعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنَ القُبُورِ، وَهُو الصَّوَابُ؛ وَالمَقْبَرَةُ كُلُّ مَا قُبِرَ فِيهِ. لَا أَنَّهُ جَمْعُ قَبْرٍ.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي اسْمِ المَقْبَرَةِ مِمَّا حَوْلَ القُبُورِ لَا يُصَلَّى فِيهِ، فَهَذَا يُعَيِّنُ أَنَّ المَنْعَ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِحَرِيمِ [١] القَبْرِ المُنْفَرِدِ وَفِنَائِهِ المُضَافِ إِلَيْهِ.

وَذَكَرَ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ، أَيِ المَسْجِدِ الَّذِي قِبْلَتُهُ إِلَى القَبْرِ، حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ الحَائِطِ<sup>[۲]</sup> وَبَيْنَ المَقْبَرَةِ حَائِلٌ آخَرُ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا مَنْصُوصَ أَحْمَدَ.

وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الحُشِّ وَلَا إِلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الحُشُّ فِي ظَاهِرِ جِدَارِ المَسْجِدِ أَوْ بَاطِنِهِ.

وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الحُشِّ وَنَحْوِهِ حَائِلٌ، مِثْلُ جِدَارِ المَسْجِدِ لَمْ يُكْرَهْ، وَالأَوَّلُ هُوَ المَأْثُورُ عَنِ السَّلَفِ.

وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، وَالْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الأَصْحَابِ كَرَاهَةُ دُخُولِ الكَنِيسَةِ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ أَشَدُّ كَرَاهَةً، الكَنِيسَةِ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ أَشَدُّ كَرَاهَةً، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَا شَكَّ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ لِخَرِبَةٍ ﴾.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «حَائِطِهِ».

وَمُقْتَضَى كَلَامِ الآمِدِيِّ، وَأَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْضِ الخَسْفِ، وَهُوَ قَوِيُّ، وَنَصُّ أَحْمَدَ: لَا يُصَلَّى فِيهَا.

وَقَالَ الآمِدِيُّ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الرَّحَى، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عُلُوِّهَا وَسُفْلِهَا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَعَلَّ هَذَا لِمَا فِيهَا مِنَ الصَّوْتِ الَّذِي يُلْهِي الْمُصَلِّيَ وَيَشْغَلُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَأَمَّا صَلَاةُ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي البَيْتِ الحَرَامِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ الفَرْضُ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْ صَلَّى دَاخِلَ البَيْتِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ القِبْلَةُ» فَيُشْبِهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ ذِكْرُهُ لَمِذَا الكَلَامِ فِي عَقِيبِ الصَّلَاةِ خَارِجَ البَيْتِ بَيَانًا لِأَنَّ القِبْلَةَ المَامُورَ يَكُونَ ذِكْرُهُ لَمِذَا الكَلَامِ فِي عَقِيبِ الصَّلَاةِ خَارِجَ البَيْتِ بَيَانًا لِأَنَّ القِبْلَةَ المَامُورَ بِاسْتِقْبَالِهَا هِي البِنْيَةُ كُلُّهَا؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمُ أَنَّ اسْتِقْبَالَ بَعْضِهَا كَافٍ فِي الفَرْضِ، بِاسْتِقْبَالِهَا هِي البَيْتِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَنَّ الكَعْبَةَ فِي الجُمْلَةِ لِأَجْلِ أَنَّهُ صَلَّى التَّطَوُّعَ فِي البَيْتِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَنَّ الكَعْبَةَ فِي الجُمْلَةِ هِي البَيْتِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَنَّ الكَعْبَةَ فِي الجُمْلَةِ هِيَ البَيْتِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَنَّ الكَعْبَةَ فِي الجُمْلِ أَنَّهُ صَلَّى التَّاسُ كُلُّهُمْ أَنَّ الكَعْبَةَ فِي الجَمْلِ الْنَّاسُ كُلُّهُمْ أَنَّ الكَعْبَةَ فِي الجَمْلِ الْتَاسُ كُلُهُمْ أَنَّ الكَعْبَةَ فِي الجَمْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَيَقَعُ فِي عَلَى اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ الْكَالَمُ مِنْ فَائِدَةٍ وَعِلْمِ شَيْءٍ قَدْ يَغْفَى وَيَقَعُ فِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ لِمَعْنَى مَا الشَّعْنَى، وَهُو أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا السَمِعَ.

وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الكَعْبَةِ جَازَ، كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

وَأَمَّا إِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ المُطْلَقَ يُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ المُطْلَقَ يُعْذَى بِهِ حَذْوَ الفَرَائِضِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.



## بَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ [١]



#### • • ﴿﴾ • •

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِ الرَّاوِي: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ» غَلَطُ مِنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، وَإِنَّهَا المَعْرُوفُ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوِ البَعِيرِ.

وَالصَّوَابُ: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الجِمَارِ مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَـةٍ أُخْرَى، وَلِهِٰذَا لَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ حَدِيثَ عَمْرٍو هَذَا.

وَقِيلَ: إِنَّ فِي تَغْلِيطِهِ نَظَرًا. وَقِيلَ: إِنَّهُ شَاذٌّ؛ لِمُخَالَفَتِهِ رِوَايَةَ الجَمَاعَةِ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ كَأَهْلِ الشَّامِ وَالجَزِيرَةِ وَالعِرَاقِ. وَأَمَّا أَهْلُ مِصْرَ فَقِبْلَتُهُمْ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالعِرَاقِ.

وَذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ أَنَّ الوَاجِبَ فِي اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ هَوَاؤُهَا دُونَ بُنْيَانِهَا، بِدَلِيلِ الْمُصَلِّي عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الجِبَالِ العَالِيَةِ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ إِنَّهَ يَسْتَقْبِلُ

[1] فَائِدَةٌ: إِذَا أَخْبَرَهُ بِالْقِبْلَةِ ثِقَةٌ عَنْ يَقِينٍ لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ لَمْ يَقِينٍ لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ لَمْ يَجْزِ العَمَلُ بِهِ، وَأَوْجَبَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِنْ ضَاقَ الوَقْتُ، ذَكَرَهُ فِي (الإِنْصَافِ) (١) وَقَالَ: ذَكَرَهُ فِي (الفَائِقِ). وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ١١).

الهَوَاءَ لَا البِنَاءَ، وَبِدَلِيلِ مَا لَوِ انْتُقِضَتِ الكَعْبَةُ -وَالعِيَاذُ بِاللهِ- فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ اسْتِقْبَالُ العَرْصَةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الوَاجِبُ اسْتِقْبَالُ البُنْيَانِ، وَأَمَّا العَرْصَةُ وَالْهَوَاءُ فَلَيْسَ بِكَعْبَةٍ وَلَا بَيْتًا.

وَأُمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ بَيْنَ يَدَيِ الْصَلِّي قِبْلَةً شَاخِصَةً مُرْتَفِعَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَامِتَةً لَهُ فَإِنَّ الْمُسَامِتَةَ لَا تُشْتَرَطُ كَمَا لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِي الإِثْتَهَامِ بِالإِمَامِ.

وَأُمَّا إِذَا زَالَ بِنَاءُ الكَعْبَةِ -وَالعِيَاذُ بِاللهِ- فَنَقُولُ بِمُوجَبِهِ، وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ حَتَّى يَنْصِبَ شَيْئًا يُصَلِّي إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ جَعَلَ المُصَلِّيَ عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ لَا قِبْلَةَ لَهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ جَعَلَ القِبْلَةَ البِنَاءَ السَّاخِصَ. وَكَذَلِكَ قَالَ الآمِدِيُّ: إِنْ صَلَّى بِإِزَاءِ البَيْتِ فَعُلِمَ أَنَّهُ جَعَلَ القِبْلَةَ البِنَاءَ السَّاخِصَ. وَكَذَلِكَ قَالَ الآمِدِيُّ: إِنْ صَلَّى بِإِزَاءِ البَيْتِ وَكَانَ مَفْتُوحًا وَبَيْنَ وَكَانَ مَفْتُوحًا وَبَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مَنْصُوبٌ كَالسَّتْرَةِ صَحَّتْ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى جُزْءٍ مِنَ البَيْتِ. يَدَيْهِ شَيْءٌ مَنْصُوبٌ كَالسُّتْرَةِ صَحَّتْ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى جُزْءٍ مِنَ البَيْتِ.

فَإِنْ زَالَ بُنْيَانُ البَيْتِ -وَالعِيَاذُ بِاللهِ- وَصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ، صَحَّتِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ لَمْ تَصِحَّ.

وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الآمِدِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ البِنَاءَ لَوْ زَالَ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ- مَا كَانَ شَاخِصًا كَمَا قَيَّدَهُ فِيمَا إِذَا صَلَّى إِلَى البَّنِ، وَلِأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فَقَدْ صَلَّى إِلَى جُزْءٍ مِنَ البَيْتِ، فَعُلِمَ أَنَّ البَابِ، وَلِأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فَقَدْ صَلَّى إِلَى جُزْءٍ مِنَ البَيْتِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْبَابِ، وَلِأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فَقَدْ صَلَّى إِلَى جُزْءٍ مِنَ البَيْتِ، فَعُلِمَ أَنَّ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الشَّيْءَ».

وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ الأَزْرَقِيُّ فِي (أَخْبَارِ مَكَّةَ) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ النُّبَيْرِ: لَا تَدَعِ النَّاسَ بِغَيْرِ قِبْلَةٍ، انْصِبْ لَهُمْ حَوْلَ الكَعْبَةِ الْحَشَبَ، وَاجْعَلِ السُّتُورَ عَلَيْهَا حَتَّى يَطُوفَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهَا، وَيُصَلُّوا إِلَيْهَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

وَهَذَا مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الكَعْبَةَ الَّتِي يُطَافُ بِهَا وَيُصَلَّ إِلَيْهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ شَيْئًا مَنْصُوبًا شَاخِصًا، وَأَنَّ العَرْصَةَ لَيْسَتْ قِبْلَةً، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ.

نَعَمْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ نَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ مَوْضِعَهَا بِأَنْ يَقَعَ ذَلِكَ إِذَا هَدَمَهَا ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، فَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى حِينَئِذٍ بِاسْتِقْبَالِ العَرْصَةِ، كَمَا يَكْتَفِي الْمُصَلِّي أَنْ يَخُطَّ خَطًّا إِذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً، فَإِنَّ قَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمَ كَالْخَطِّ.

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ البِنَاءَ إِذَا زَالَ صَحَّتِ الصَّلَاةُ إِلَى هَوَاءِ البَيْتِ، مَعَ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ. وَمَنْ قَالَ هَذَا يُفَرِّقُ بِأَنَّهُ إِذَا زَالَ لَمْ يَبْقَ البَيْتِ، مَعَ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ. وَمَنْ قَالَ هَذَا يُفَرِّقُ بِأَنَّهُ إِذَا زَالَ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ شَيْءٌ شَاخِصٌ يُسْتَقْبَلُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ قِبْلَةٌ تُسْتَقْبَلُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ شُقُوطِ الشَّيْءِ الشَّاخِصِ إِذَا كَانَ مَعْدُومًا سُقُوطُ اسْتِقْبَالِهِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، كَمَا فَرَقْنَا بَعْنَى حَالِ إِمْكَانِ نَصْبِ شَيْءٍ وَحَالِ تَعَذَّرِهِ، وَكَمَا يُفَرَّقُ فِي سَائِرِ الشَّرُوطِ بَيْنَ حَالِ اللهُ جُودِ وَالعَدَمِ وَالْقَدْرَةِ وَالعَجْزِ.

فَإِذَا قُلْنَا: لَا بُدَّ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى شَيْءٍ شَاخِصٍ، فَإِنَّهُ يَكْفِي شُخُوصُهُ، وَلَوْ أَنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ كَالعَتَبَةِ الَّتِي لِلْبَابِ، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلِ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الآمِدِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى البَابِ إِذَا كَانَ مَفْتُوحًا، لَكِنْ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مَنْصُوبٌ كَالشُّتْرَةِ صَحَّتْ.

فَعَلَى هَذَا لَا يَكْفِي ارْتِفَاعُ العَتَبَةِ وَنَحْوِهَا، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ؛ لِأَنَّهَا الشُّتْرَةُ اللَّشَرَةُ اللَّشَتَحَبَّةَ، فَلَأَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهَا فِي الرَّحْلِ؛ لِأَنَّهَا الشُّتْرَةُ اللَّشَتَحَبَّةَ، فَلَأَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهَا فِي الرَّحْلِ؛ لِأَنَّهَا الشُّتْرَةُ اللَّشَرَةَ اللَّشَتَحَبَّةَ، فَلَأَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهَا فِي الوَاجِبِ أَوْلَى.

ثُمَّ إِنْ كَانَتِ السُّتْرَةُ الَّتِي فَوْقَ السَّطْحِ وَنَحْوِهِ بِنَاءً أَوْ خَشَبَةً مُسَمَّرَةً، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَتْبَعُ فِي مُطْلَقِ البَيْعِ لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مَمْلُوكٍ جَازَتِ الصَّلَاةُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مَنَ البَيْتِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ لَبِنٌ وَآجُرٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، أَوْ خَشَبَةٌ مَعْرُوضَةٌ غَيْرُ مُسَمَّرَةٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قِبْلَةً فِيهَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ البَيْتِ.

وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُكْتَفَى مِنْ ذَلِكَ بِهَا يَكُونُ سُتْرَةً فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ شَاخِصٌ، وَلِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ دَلِيلٌ عَلَى الإِكْتِفَاءِ بِكُلِّ مَا يَكُونُ قِبْلَةً وَسُتْرَةً، فَإِنَّ الْخَشَبَ وَالسُّتُورَ الْمُعَدَّةَ عَلَيْهَا لَا يَتْبَعُ فِي مُطْلَقِ البَيْعِ.

قُلْتُ: وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا اكْتُفِيَ بِمَا نَصَبَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَتْبَعْ فِي مُطْلَقِ البَيْعِ؛ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ بِالْمُصَلِّي إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ أَوْ بَاطِنِهَا؛ إِذْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى جُزْءٍ مِنْهَا أَوْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ جَمِيعَهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي (الوَاضِحِ) وَأَبُو المَعَالِي: لَوْ صَلَّى إِلَى الحِجْرِ مَنْ فَرْضُهُ المُعَايَنَةُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي المُشَاهَدَةِ وَالعِيَانِ لَيْسَ مِنَ الكَعْبَةِ البَيْتِ مَنْ فَرْضُهُ المُعَايَنَةُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ البَيْتِ فَعُمِلَ بِتِلْكَ الأَحَادِيثِ فِي الحَرَامِ، وَإِنَّمَا وَرَدَتِ الأَحَادِيثِ بِأَنَّهُ كَانَ مِنَ البَيْتِ فَعُمِلَ بِتِلْكَ الأَحَادِيثِ فِي وَجُوبِ الطَّوَافِ دُونَ الإِكْتِفَاءِ بِهِ لِلصَّلَاةِ؛ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَتَيْنِ.

وَقَالَ القَاضِي فِي (التَّعْلِيقِ): يَجُوزُ التَّوَجُّهُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ تَوَجَّهَ إِلَى حَائِطِ الكَعْبَةِ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا قِيَاسُ المَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ البَيْتِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ المُسْتَفِيضَةِ، وَبِعَيَانِ مَنْ شَاهَدَهُ مِنَ الحَلْقِ الكَثِيرِ لَـَّا نَقَضَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. وَنَصُّ أَحْدَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى الفَرْضُ فِي الحِجْرِ، الحِجْرِ، الحِجْرُ مِنَ البَيْتِ. الفَرْضُ فِي الحِجْرِ، الحِجْرِ، الحِجْرُ مِنَ البَيْتِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَالحِجْرُ جَمِيعُهُ لَيْسَ مِنَ البَيْتِ، وَإِنَّمَا الدَّاخِلُ فِي حُدُودِ البَيْتِ سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَشَيْءٌ، فَمَنِ اسْتَقْبَلَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ البَتَّةَ.





### بَابُ النِّيَّةِ



#### • • •

وَالنِّيَّةُ تَتْبَعُ العِلْمَ، فَمَنْ عَلِمَ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ قَصَدَهُ ضَرُورَةً.

وَيَحْرُمُ خُرُوجُهُ لِشَكِّهِ فِي النَّيَّةِ؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ مَا دَخَلَ إِلَّا بِالنَّيَّةِ.

وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الإِمَامَةَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَهْدَ، اخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَلَوْ سَمَّى [1] إِمَامًا أَوْ جِنَازَةً فَأَخْطَأً صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِنْ كَانَ قَصْدُهُ خَلْفَ مَنْ حَضَرَ وَعَلَى مَنْ حَضَرَ، وَإِلَّا فَلَا.

وَوُجُوبُ مُقَارَنَةِ النَّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ قَدْ يُفَسَّرُ بِوُقُوعِ التَّكْبِيرِ عَقِيبَ النَّيَّةِ، وَهَذَا مُمْكِنٌ لَا صُعُوبَةَ فِيهِ، بَلْ عَامَّةُ النَّاسِ إِنَّهَا يُصَلُّونَ هَكَذَا.

وَقَدْ يُفَسَّرُ بِانْبِسَاطِ أَجْزَاءِ النَّيَّةِ عَلَى أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ، بِحَيْثُ يَكُونُ أَوَّلُهُا مَعَ أَوَّلِهِ وَآخِرُهَا مَعَ آخِرِهِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي عُزُوبَ كَمَالِ النَّيَّةِ عَنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ، وَخُلُوَّ أَوَّلِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّيَّةِ الوَاجِبَةِ.

وَقَدْ يُفَسَّرُ بِحُضُورِ جَمِيعِ النِّيَّةِ مَعَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ، وَهَذَا قَدْ نُوزِعَ فِي إِمْكَانِهِ، فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِإِمْكَانِهِ فَهُوَ مُتَعَسِّرٌ فَيَسْقُطُ بِالْحَرَجِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «عَيَّنَ».

وَأَيْضًا فَمِمَّا يُبْطِلُ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الْمُكَبِّرَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَدَبَّرَ التَّكْبِيرَ وَيَتَصَوَّرَهُ، فَيَكُونُ قَلْبُهُ مَشْغُولًا بِمَعْنَى التَّكْبِيرِ لَا بِهَا يَشْغَلُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنِ اسْتِحْضَارِ المَنْوِيِّ؛ وَيَكُونُ قَلْبُهُ مَشْغُولًا بِمَعْنَى التَّكْبِيرِ لَا بِهَا يَشْغَلُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنِ اسْتِحْضَارِ المَنْوِيِّ؛ وَلِأَنَّ النَّيَّةَ مِنَ الشُّرُوطِ، وَالشَّرْطُ يَتَقَدَّمُ العِبَادَة، وَيَسْتَمِرُّ حُكْمُهُ إِلَى آخِرِهَا.





## بَابُ صِفَةٍ الصَّلاَةِ



#### • • 🚱 • •

وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي العَبَّاسِ أَنَّهُ يَجِبُ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ رَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» وَقَالَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّفَى ».

قُلْتُ: وَمَنْ ذَكَرَ الإِجْمَاعَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فَمُرَادُهُ ثُبُوتُ اسْتِحْبَابِهِ لَا نَفْيُ وُجُوبِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا قَدَرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَقُولَ: «اللهُ أَكْبَرُ» لَزِمَهُ، وَلَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَهْدَ.

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ الْمُصَلِّي نَفْسَهُ القِرَاءَةَ الوَاجِبَةَ، بَلْ يَكْفِيهِ الإِنْيَانُ بِالحُرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ الكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ [1]، وَكَذَا كُلُّ ذِكْرٍ وَاجِبِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ فِي الإسْتِفْتَاحِ بَيْنَ قَوْلِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهمَّ وَبِحَمْدِكَ» إِلَى آخِرِهِ،

[1] قُلْتُ: وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي الطَّلَاقِ؛ حَيْثُ صَرَّحُوا هُنَاكَ بِوُقُوعِهِ، وَذَكَرَ فِي (الفُرُوعِ) (١) أَنَّهُ يَتَخَرَّجُ نَقْلُ حُكْمِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ إِلَى الأُخْرَى.

<sup>(</sup>١) الفروع (٢/ ١٦٦، ٩/ ٥١).

وَبَيْنَ: «وَجَهْتُ وَجْهِي» إِلَى آخِرِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي يُوسُفَ، وَابْنِ هُبَيْرَةَ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ لَفْظَيْ كَبِيرًا وَكَثِيرًا، بَلْ يَقُولُ هَذَا تَارَةً وَهَذِهِ تَارَةً، وَكَذَا المَشْرُوعُ فِي القِرَاءَاتِ السَّبْع، أَنْ يَقْرَأَ هَذِهِ تَارَةً وَهَذِهِ تَارَةً، لَا الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ.

وَالأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِالعِبَادَاتِ الـوَارِدَةِ عَلَى وُجُـوهِ مُتَنَوِّعَةٍ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا: كَالإسْتِفْتَاحَاتِ، وَأَنْوَاعِ صَلَاةِ الخَوْفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالْمَفْضُولُ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ لِمَنِ انْتِفَاعُهُ بِهِ أَتَمُّ.

وَيُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ أَوَّلَ كُلِّ قِرَاءَةٍ، وَيَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّعَوُّذِ وَبِالبَسْمَلَةِ وَبِالفَاتِحَةِ فِي الجِنَازَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَحْيَانًا، فَإِنَّهُ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْدَ؛ تَعْلِيمًا لِلسُّنَّةِ.

وَيُسْتَحَبُّ الجَهْرُ بِالبَسْمَلَةِ لِلتَّأْلِيفِ، كَمَا اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ تَرْكَ القُنُوتِ فِي الوِتْرِ؟ تَأْلِيفًا لِلْمَأْمُوم.

وَلَوْ كَانَ الإِمَامُ مُطَاعًا يَتْبَعُهُ المَأْمُومُ، فَالسُّنَّةُ أَوْلَى، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

قُلْتُ: وَحُكِيَ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الجَهْرِ وَالإِسْرَارِ، وَهُمَوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا القَوْلَ أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّهُ يَجُهَرَ بِهَا أَحْيَانًا، وَهَذَا اللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالبَسْمَلَةُ آيَةٌ مُنْفَرِدَةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ السُّورِ، لَيْسَتْ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ لَا الفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

[1] قَوْلُهُ: «وَهَذَا الْمَأْخَذُ لَيْسَ بِجَيِّدٍ» صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «يَجْهَرُ بِهَا أَحْيَانًا» إِذَا كَانَ مُرَادُهُ تَعْلِيمَ السُّنَّةِ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ «النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَجْهَرُ بِبَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ، وَأَنَّهُ لَـهًا هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ تَرَكَ الجَهْرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ (النَّاسِخِ وَالْمُنْسُوخ) وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْوَاقِع.

فَإِنَّ الغَالِبَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ الجَهْرَ بِهَا، وَأَمَّا أَهْلُ المَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالكُوفَةِ فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ لَمَّا دَخَلَ مِصْرَ وَسُئِلَ أَنْ يَجْمَعَ أَحَادِيثَ الجَهْرِ بِالبَسْمَلَةِ فَجَمَعَهَا، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ فِيهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا، وَأَمَّا عَنِ الضَّحَابَةِ فَمِنْهُ صَحِيحٌ وَمِنْهُ ضَعِيفٌ.

وَتُكْتَبُ البَسْمَلَةُ أَوَائِلَ الكُتُبِ كَمَا كَتَبَهَا سُلَيُهَانُ، وَكَتَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ، وَإِلَى قَيْصَرَ وَغَيْرِهِ.

وَتُذْكَرُ فِي ابْتِدَاءِ جَمِيعِ الأَفْعَالِ، وَعِنْدَ دُخُولِ المَنْزِلِ وَالخُرُوجِ مِنْهُ لِلْبَرَكَةِ، وَهِيَ تَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، وَإِنَّهَا تُسْتَحَبُّ إِذَا ابْتَدَأَ فِعْلًا تَبَعًا لِغَيْرِهَا لَا مُسْتَقِلَّةً، فَلَمْ تُجْعَلْ كَالهَيْلَلَةِ وَالحَمْدَلَةِ، وَنَحْوِهَا.

وَالْفَاتِحَةُ أَفْضَلُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهَا: «أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَآيَةُ الكُرْسِيِّ أَعْظَمُ آيِ القُرْآنِ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ أَنَّ تَفَاضُلَ القُرْآنِ عِنْدَهُ فِي نَفْسِ الحُرُّوفِ أَيْ ذَاتِ الحَرْفِ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَلَعَلَّ المُرَادَ عَيْرُ آيَةِ الكُرْسِيِّ وَالفَاتِحَةِ؛ لِهَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَمَعَانِي القُرْآنِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: تَوْحِيدٌ، وَقَصَصٌ، وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ.

وَ ﴿ قُلُ هُو آللَّهُ أَحَـٰذً ﴾ مُتَضَمِّنَةٌ ثُلُثَ القُرْآنِ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهَا ثَلَاثًا إِلَّا إِذَا قُرِئَتْ مُنْفَرِدَةً.

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: السُّنَّةُ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ أَنْ يَقْرَأَهَا كَمَا فِي المُصْحَفِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ العُلَمَاءُ: لِئَلَّا يُزَادَ عَلَى مَا فِي المُصْحَفِ. وَأَمَّا إِذَا قَرَأَهَا مُنْفَرِدَةً أَوْ مَعَ بَعْض القُرْآنِ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ.

وَإِذَا قِيلَ: ثَوَابُ قِرَاءَتِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً يَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ فَمُعَادَلَةُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ تَقْتَضِي تَسَاوِيَهُمَ فِي الْقَدْرِ لَا تَمَاثُلَهُمَا فِي الوَصْفِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صَيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥]. وَلِحِذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِقِرَاءَتِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَنْ قِرَاءَةِ سَائِرِ القُرْآنِ؛ لِجَاجَتِهِ إِلَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالقَصَصِ، كَمَا لَا يَسْتَغْنِي مَنْ مَلَكَ نَوْعًا شَرِيفًا مِنَ اللَّالِ عَنْ غَيْرِهِ.

اللَّالِ عَنْ غَيْرِهِ.

وَيَحْسُنُ تَرْجَمَةُ القُرْآنِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى تَفْهِيمِهِ إِيَّاهُ بِالتَّرْجَمَةِ.

قُلْتُ: وَذَكَرَ غَيْرُهُ هَذَا المَعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. فَالْمَرَادُ بِالْحَرْفِ الْكَلِمَةُ.

وَوُقُوفُ القَارِئِ عَلَى رُءُوسِ الآيَاتِ سُنَّةٌ، وَإِنْ كَانَتِ الآيَةُ الثَّانِيَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالأُولَى تَعَلُّقَ الصِّفَةِ بِالمَوْصُوفِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

وَالقِرَاءَةُ القَلِيلَةُ بِتَفَكَّرٍ أَفْضَلُ مِنَ الكَثِيرَةِ بِلَا تَفَكَّرٍ، وَهُوَ المَنْصُوصُ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضَايَنَهُ عَنْهُمْ صَرِيحًا. وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

نَقَلَ عَنْهُ مُثَنَّى بْنُ جَامِعٍ: رَجُلٌ أَكَلَ فَشَبِعَ، وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، وَرَجُلٌ أَكَلَ فَشَبِعَ، وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، وَرَجُلٌ أَقَلَ الأَكْلَ، فَقَلَّتْ نَوَافِلُهُ وَكَانَ أَكْثَرَ فِكْرَةً، فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَ مَا جَاءَ فِي الفِكْرِ: (تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ » قَالَ: فَرَأَيْتُ هَذَا عِنْدَنَا [1] أَفْضَلَ لِلتَّفَكُّرِ.

وَمَا خَالَفَ الْمُصْحَفَ، وَصَحَّ سَنَدُهُ، صَحَّتِ الصَّلَاةُ بِهِ. وَهُوَ أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَمُصْحَفُ عُثْمَانَ أَحَدُ الحُرُوفِ السَّبْعَةِ، وَقَالَهُ عَامَّةُ السَّلَفِ وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ مَعَ إِمَامِهِ: ﴿إِيَاكَ نَمْتُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ وَنَحْوَهُ.

وَقِرَاءَةُ المَاْمُومِ خَلْفَ الإِمَامِ أُصُولُ الأَقْوَالِ فِيهَا ثَلَاثَةٌ: طَرَفَانِ وَوَسَطٌ، فَأَحَدُ الطَّرَفَيْنِ لَا يَقْرَأُ بِحَالٍ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ إِذَا الطَّرَفَيْنِ لَا يَقْرَأُ بِحَالٍ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ أَنْصَتَ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قَرَأَ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ أَفْضَلُ مِنْ سُكُوتِهِ، وَالإَسْتِهَاعُ لِقِرَاءَةِ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنَ القِرَاءَةِ.

وَعَلَى هَذَا فَهَلِ القِرَاءَةُ حَالَ مُخَافَتَةِ الإِمَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى المَأْمُومِ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، أَشْهُرُهُمَا أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَلَا يَقْرَأُ حَالَ تَنَفُّسِ إِمَامِهِ.

وَإِذَا سَمِعَ هَمْهَمَةَ الإِمَامِ، وَلَمْ يَفْهَمْ قِرَاءَتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ.

وَأَهْدُ وَغَيْرُهُ اسْتَحَبُّوا فِي صَلَاةِ الجَهْرِ سَكْتَتَيْنِ عَقِيبَ التَّكْبِيرِ لِلاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ الرُّكُوعِ لِأَجْلِ الفَصْلِ، وَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً تَتَّسِعُ لِقِرَاءَةِ المَأْمُومِ، وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: "عِنْدَهُ".

وَالقِرَاءَةُ إِذَا سَمِعَ، هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ؟ وَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِنْ قَرَأَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

أَحَدُهُمَا: القِرَاءَةُ مُحَرَّمَةٌ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا، حَكَاهُ ابْنُ حَامِدٍ.

وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ، وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِينَ، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَهَلِ الأَفْضَلُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ لِلاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا أَمْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ ا اسْتَمَعَهَا؟ مُقْتَضَى نُصُوصِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ القِرَاءَةَ بِغَيْرِهَا أَفْضَلُ.

قُلْتُ: فَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ غَيْرُهَا أَفْضَلَ إِذَا سَمِعَهَا وَإِلَّا فَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ حَالَ جَهْرِ الإِمَامِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ مَنْ قَالَ: لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ حَالَ جَهْرِ الإِمَامِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا الجَلَافُ حَالَ شَكُوتِ الإِمَامِ، وَالمَعْرُوفُ عِنْدَ [1] أَصْحَابِهِ أَنَّ النِّزَاعَ إِنِّمَا هُوَ فِي حَالِ الجَهْرِ؛ لِأَنَّهُ بِالإِسْتِهَاعِ يَحْصُلُ مَقْصُودُ القِرَاءَةِ بِخِلَافِ الإِسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ.

وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ مِنْ أَنَّ قِرَاءَةَ المَاْمُومِ وَقْتَ مُخَافَتَةِ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنِ اسْتِفْتَاحِهِ غَلَطٌ، بَلْ قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ: الاِسْتِفْتَاحُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ اسْتِهَاعَهُ بَدَلُّ عَنْ قِرَاءَتِهِ.

وَالْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ بِالنِّسَاءِ جَهَرَتْ بِالقِرَاءَةِ، وَإِلَّا فَلَا تَجْهَرُ إِذَا صَلَّتْ وَحْدَهَا. وَنَقَلَ ابْنُ أَصْرَمَ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ جَهِلَ مَا قَرَأَ بِهِ إِمَامُهُ يُعِيدُ الصَّلَةَ، قَالَ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «عَنْ».

أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقْلَا: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْرِ هَلْ قَرَأَ إِمَامُهُ الْحَمْدَ اللَّامَ لَا، وَلَا مَانِعَ مِنَ السَّمَاعِ. وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: بَلْ لِتَرْكِهِ الإِنْصَاتَ الوَاجِبَ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّهُ «صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ لَا يُتِمُّ تَكْبِيرَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَلَعَلَّ ابْنَ أَبْزَى صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ عَلْقَ النَّبِيِّ فِي مُؤَخِّرَةِ المَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ صَوْتُهُ ضَعِيفًا فَلَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَهُ، فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ التَّكِيرَ، وَإِلَّا فَالأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ خِلَافُ هَذَا.

رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّخَعِيِّ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادُ ابْنُ أَبِيهِ وَكَانَ أَمِيرًا فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضَاٰلِلَهُ عَنْهُ.

وَإِذَا رَفَعَ المَانُمُومُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا أَبُو الْحَطَّابِ، وَالآجُرِّيُّ، وَأَبُو البَرَكَاتِ.

وَيُسَنُّ رَفْعُ اليَدَيْنِ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ إِلَى الثَّالِثَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا أَبُو البَرَكَاتِ، كَمَا يُسَنُّ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ.

وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفْعِ يَدَيْهِ إِلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى أُذْنَيْهِ رَفَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالسُّنَّةِ وَزِيَادَةٍ لَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهَا.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَكْرَارِ الرُّكْنِ الفِعْلِيِّ لَا القَوْلِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَهْدَ.

وَمَنْ لَمْ يُحْسِنِ القِرَاءَةَ وَلَا الذِّكْرَ أَوِ الأَخْرَسُ لَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ حَرَكَةً مُجَرَّدَةً، وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِذَلِكَ كَانَ أَقْرَبَ؛ لِأَنَّهُ عَبَثٌ يُنَافِي الخُشُوعَ، وَزِيَادَةُ عَمَلِ غَيْرِ مَشْرُوع.

وَآلُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَهْلُ بَيْتِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَهْدُ، وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُ، فَمِنْهُمْ بَنُو هَاشِم، وَفِي بَنِي الْمُطَّلِبِ الرِّوَايَتَانِ فِي الزَّكَاةِ، وَفِي دُخُولِ أَزْوَاجِهِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ رِوَايَتَانِ، وَاللَّخْتَارُ الدُّخُولُ.

وَأَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، الَّذِينَ أَدَارَ عَلَيْهِمُ الكِسَاءَ وَخَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ خَمْزَةَ أَفْضَلُ مِنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ.

وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ إِذَا اتَّخِذَتْ شِعَارًا، وَهُوَ قَوْلٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالمَنْعِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَمَنْ قَالَ بِالجَوَازِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ.

وَيُسْتَحَبُّ الجَهْرُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ لَا التَّكْبِيرُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ. وَقَالَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وَالخَلَفِ. وَيَقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ [1] سِرَّا لا جَهْرًا؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ.

[1] قَالَ ابْنُ القَيِّمِ (١): بَلَغَنِي عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ قَالَ: مَا تَرَكْتُهَا عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ. اه.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٢٩٤).

وَالتَّسْبِيحُ المَّأْثُورُ أَنْوَاعٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُسَبِّحَ عَشْرًا، وَيَحْمَدَ عَشْرًا، وَيُكَبِّرَ عَشْرًا.

وَالثَّانِي: أَنْ يُسَبِّحَ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَيَحْمَدَ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَيُكَبِّرَ إِحْدَى عَشْرَةَ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَيَكُونَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَيَخْتِمَ المِئَةَ بِالتَّوْحِيدِ التَّامِّ: وَهُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يُسَبِّحَ خُمْسًا وَعِشْرِينَ، وَيَحْمَدَ خُمْسًا وَعِشْرِينَ، وَيُكَبِّرَ خُمْسًا وَعِشْرِينَ، وَيَحْمَدَ خُمْسًا وَعِشْرِينَ، وَيُكَبِّرَ خُمْسًا وَعِشْرِينَ، وَيَقُولَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلْمِرِينَ. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» خُمْسًا وَعِشْرِينَ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ لِغَيْرِ عَارِضٍ كَالِاسْتِسْقَاءِ وَالاِسْتِنْصَارِ، أَوْ تَعْلِيمِ المَّامُومِ، وَلَمْ تَسْتَحِبَّهُ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ.

وَمَا جَاءَ فِي خَبِرِ ثَوْبَانَ مِنْ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَ المَّامُومِ يَؤَمِّنُ عَلَيْهِ كَدُعَاءِ القُنُوتِ، فَإِنَّ المَاْمُومَ إِذَا المَّامُومِينَ، المُرَادُ بِهِ الدُّعَاءُ الَّذِي المَاْمُومُ يُؤَمِّنُ عَلَيْهِ كَدُعَاءِ القُنُوتِ، فَإِنَّ المَاْمُومَ إِذَا أَمُومَ كَانَ كَانَ دَاعِيًا. قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَعُوتُكُمَا ﴾ [يونس:١٨٩] أَمَّنَ كَانَ دَاعِيًا. قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَعُوتُكُمَا ﴾ [يونس:١٨٩] وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَدْعُو وَالآخَرُ يُؤمِّنُ، وَالمَاْمُومُ إِنَّهَا يُؤمِّنُ لِإعْتِقَادِهِ أَنَّ الإِمَامَ يَدْعُو

لَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ خَانَ الإِمَامُ المَّأْمُومَ.

وَيُسَنُّ لِلدَّاعِي رَفْعُ يَدَيْهِ، وَالإِبْتِدَاءُ بِالْحَمْدِ للهِ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَأَنْ يَخْتِمَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَبِالتَّأْمِينِ.

وَصِفَةُ المَشْرُوعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا صَحَّتْ بِهِ الأَخْبَارُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الأَحَادِيثُ الَّتِي فِي الصِّحَاحِ لَـمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» بَل المَشْهُورُ فِي أَكْثَرِ الأَحَادِيثِ وَالطُّرُقِ لَفْظُ «آلِ إِبْرَاهِيمَ» وَرَوَى البَيْهَقِيُّ الجَمْعَ بَيْنَ لَفْظِ إَبْرَاهِيمَ» وَرَوَى البَيْهَقِيُّ الجَمْعَ بَيْنَ لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ وَرَوَى البَيْهَقِيُّ الجَمْعَ بَيْنَ لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.

قُلْتُ: بَلْ رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا. وَاللهُ أَعْلَمُ [1].

[1] قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَخْرَ الْإَخْدِيثِ الصِّحَاحِ وَالْجِسَانِ بَلْ كُلَّهَا جَاءَتْ بِذِكْرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ دُونَهُ وَبِذِكْرِهِ دُونَ الْفَهُورَةُ فِي هَذِهِ اللهِ ، وَلَمْ يَجِئْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِيهِ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، فَالأَلْفَاظُ المَشْهُورَةُ فِي هَذِهِ اللهَّ عَدِيثِ المَشْهُورَةِ فِي أَكْثَرِهَا لَفْظُ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي المَوْضِعَيْنِ: يَعْنِي بِهَا الصَّلَاةَ وَالتَّبْرِيكَ، الأَحَادِيثِ المَشْهُورَةِ فِي أَكْثَرِهَا لَفْظُ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي المَوْضِعَيْنِ: يَعْنِي بِهَا الصَّلَاةَ وَالتَّبْرِيكَ، وَفِي الأَحْوِيثِ المَشْهُورَةِ فِي أَكْثَرِهَا لَفْظُ الْمِرَاهِيمَ فِي المَوْضِعَيْنِ: يَعْنِي بِهَا الصَّلَاةَ وَالتَّبْرِيكَ، وَفِي الْأَحْدِيثِ المَشْهُورَةِ فِي أَكْثَرِهَا لَفْظُ الْمِرَاهِيمَ فِي المَّوْلِ وَالآلِ فِي الثَّانِي، وَفِي وَفِي بَعْضِهَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ فِي الأَوَّلِ وَالآلِ فِي الثَّانِي، وَفِي بَعْضِهَا مَعْشِهَا مَعْشُهُ وَلَا أَوْلُ وَالآلِ فِي الثَّانِي، وَفِي بَعْضِهَا عَكْشُهُ. اه مُلَخَّطًا مِنْ (جَلَاءِ الأَفْهَامِ) (١) وَفِي (قَوَاعِدِ ابْنِ رَجَبٍ) مَا يُوافِقُ كَلَامَ الْبَعْظِي صَاحِبِ (الإِخْتِيَارَاتِ) وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام (ص:٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) القواعد لابن رجب (ص:١٥).

وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ أَفْضَلُ الرُّسُلِ، لَكِنْ وَقَعَ النَّزَاعُ فِي أَنَّهُ وَحْدَهُ هَلْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ؟ قَطَعَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ بِأَنَّهُ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، كَمَا أَنَّ صَدِيقَهُ وُزِنَ بِمَجْمُوعِ الأُمَّةِ فَرَجَحَ بِهِمْ.

وَقَدْ أَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ القَيْرَوَانِيِّ المَالِكِيِّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَاةَ.

قُلْتُ: وَحَكَى القَاضِي عِيَاضٌ فِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ) المَنْعَ قَوْلَ الأَكْثَرِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَيَحْرُمُ الْإعْتِدَاءُ فِي الدُّعَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف:٥٥] وَالْإعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ المَطْلُوبِ.

وَلَا يُكْرَهُ رَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ؛ لِفِعْلِهِ ﷺ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَا يُسْتَحَبُّ.

وَإِذَا لَمْ يُخْلِصِ الدَّاعِي فِي الدُّعَاءَ، وَلَمْ يَجْتَنِبِ الحَرَامَ تَبْعُدُ إِجَابَتُهُ إِلَّا مُضْطَرًّا أَوْ مَظْلُومًا.

قُلْتُ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ (١) فِي بَابِ الأَنْبِيَاءِ، وَبَحَثَ فِيهِ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (٢)، وَذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ القَيِّمِ، رَحِمَهُمَا اللهُ، آمِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٦٣٥٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ١٥٨).

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُو قَبْلَ السَّلَامِ بِهَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا أَنْ يَقُولَهُ دُبُر<sup>[1]</sup> كُلِّ صَلَاةٍ: «اللَّهمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

وَلَا يُفْرِدُ المُنْفَرِدُ اللَّهُ ضَمِيرَ الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.

وَيَكُونُ دُعَاءُ الإسْتِخَارَةِ قَبْلَ السَّلَامِ.

وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: بَلْ بَعْدَهُ.

وَالدُّعَاءُ سَبَبٌ لِجِلْبِ المَنَافِعِ وَدَفْعِ المَضَارِّ؛ لَا أَنَّهُ عِبَادَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا الدَّاعِي وَلَا يَحْصُلُ بِهَا جَلْبُ المَنَافِعِ وَدَفْعُ المَضَارِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَإِذَا ارْتَاضَتْ نَفْسُ الْعَبْدِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَانْشَرَحَتْ بِهَا، وَتَنَعَّمَتْ بِهَا، وَبَادَرَتْ إِلَيْهَا طَوَاعِيَةً وَمَحَبَّةً - كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّاعَاتِ وَيُكْرِهُهَا عَلَيْهَا. وَهُو قَوْلُ الجُنَيْدِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُبَّادِ البَصْرَةِ.

[1] قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي (الهَدْيِ)<sup>(۱)</sup> بَعْدَ نَقْلِهِ لِكَلَامِ شَيْخِهِ: فَرَاجَعْتُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: دُبُرَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ كَدُبُرِ الحَيَوَانِ. اه.

[٢] وَفِي (الْهَدْيِ)<sup>(١)</sup>: اللَّحْفُوظُ فِي أَدْعِيَتِهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا بِلَفْظِ الإِفْرَادِ، وَفِي (الْمُسْنَدِ) وَ(السُّنَنِ): لَا يَوُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ (<sup>٣)</sup>. وَتَقَدَّمَ (ص:٩٦) مِنْ كَلَامِ الْمُؤلِّفِ هُنَا. اه.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٨٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، رقم (٩٠)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، رقم (٣٥٧)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي، رقم (٦١٩)، من حديث ثوبان رَحِيَالِيَهُ عَنْهُ.

وَالتَّكْبِيرُ مَشْرُوعٌ فِي الأَمَاكِنِ العَالِيَةِ وَحَالَ ارْتِفَاعِ العَبْدِ، وَحَيْثُ يَقْصِدُ الإِعْلَانَ، كَالتَّكْبِيرِ فِي الأَذَانِ وَالأَعْيَادِ، وَإِذَا عَلَا شَرَفًا، وَإِذَا رَقَى الصَّفَا وَالمُرْوَةَ، وَإِذَا رَكِبَ دَابَّةً، وَالتَّسْبِيحُ فِي الأَمَاكِنِ المُنْخَفِضَةِ، كَمَا فِي السُّنَنِ عَنْ جَابِرٍ: «كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَإِذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا، فَوُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ».

وَفِي نَهْيِهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ أَشُرُفُ الكَّهُ الكَّهُ اللهِ، وَحَالَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ذُلُّ وَانْخِفَاضٌ مِنَ العَبْدِ، فَشَرَفُ الكَلَامِ؛ إِذْ هُوَ كَلَامُ اللهِ، وَحَالَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ذُلُّ وَانْخِفَاضٌ مِنَ العَبْدِ، فَشَرَفُ الكَالَتَيْنِ وَالإِنْتِصَابُ أَوْلَى بِهِ.





### بَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّلاَةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا



### • • ∰ • •

وَالنَّفْخُ إِذَا بَانَ مِنْهُ حَرْفَانِ هَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ أَمْ لَا؟ فِي المَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ رِوَايَتَانِ، وَظَاهِرُ كَلَام أَبِي العَبَّاسِ تَرْجِيحُ عَدَم الإِبْطَالِ.

وَالسُّعَالُ، وَالعُطَاسُ، وَالتَّاَؤُبُ، وَالبُّكَاءُ، وَالتَّاَوُّهُ، وَالأَنِينُ الَّذِي لا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، فَهَذِهِ الأَشْيَاءُ كَالنَّفْخِ، بَلْ أَوْلَى بِأَنْ لَا تُبْطِلَ، فَإِنَّ النَّفْخَ أَشْبَهُ بِالكَلَامِ مِنْ هَذِهِ.

وَالأَظْهَرُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِالقَهْقَهَةِ (إِذَا كَانَ فِيهَا) [1] أَصْوَاتٌ عَالِيَةٌ تُنَافِي الحُشُوعَ الوَاجِبَ فِي الصَّلَاةِ، وَفِيهَا مِنَ الإِسْتِخْفَافِ وَالتَّلَاعُبِ مَا يُنَاقِضُ مَقْصُودَ الصَّلَةِ، فَأَبْطِلَتْ لِذَلِكَ لَا لِكَوْنِهَا كَلَامًا.

وَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ المَرْأَةُ، وَالِحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ البَهِيمُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَالمَشْهُ ورُ عَنِ الأَئِمَّةِ إِذَا غَلَبَ الوَسْوَاسُ عَلَى أَكْثَرِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ، وَيَسْقُطُ الفَرْضُ بِذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْغَزَالِيُّ فِي (الإِحْيَاءِ) وَتَبِعَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ: تَبْطُلُ، وَعَلَى الأُوَّلِ لَا يُثَابُ إِلَّا عَلَى مَا عَلِمَهُ بِقَلْبِهِ، فَلَا يُكَفَّرُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ إِلَّا بِقَدْرِهِ، وَالْبَاقِي يَحْتَاجُ إِلَى

[١] فِي نُسْخَةٍ: "إِذْ فِيهَا".

تَكْفِيرٍ، فَإِذَا تَرَكَ وَاجِبًا اسْتَحَقَّ العُقُوبَةَ، فَإِذَا كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ سَدَّ مَسَدَّهُ، فَكَمَّلَ ثَوَابَهُ.

وَهَذَا الكَلَامُ فِي الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْصِدُ العِبَادَةَ لله بِقَلْبِهِ مَعَ الوَسْوَاسِ.

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ الَّذِي لَا يُصَلِّي إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَهَذَا عَمَلُهُ حَابِطٌ لَا يَحْصُلُ بِهِ ثَوَابٌ، وَلَا يَرْتَفِعُ بِهِ عِقَابٌ.

وَابْنُ حَامِدٍ وَنَحْوُهُ سَوَّى بَيْنَ النَّوْعَيْنِ. فَإِنَّ كِلَيْهِمَا إِنَّمَا تُسْقِطُ الصَّلَاةُ عَنْهُ القَتْلَ فِي الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ، وَلَا تَرْتَفِعُ عَنْهُ عُقُوبَةُ الآخِرَةِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْقَوْمِنِ وَالْمُنَافِقِ فِي الصَّلَاةِ خَطَأً.

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الرَّدَّ بِالإِسَّارَةِ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَلَا يُثَابُ عَلَى عَمَلِ مَشُوبٍ إِجْمَاعًا.

وَمَنْ صَلَّى للهِ ثُمَّ حَسَّنَهَا وَأَكْمَلَهَا لِلنَّاسِ أُثِيبَ عَلَى مَا أَخْلَصَهُ للهِ لَا عَلَى مَا عَمَلُهُ لِلنَّاسِ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.

وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَلَامِ النَّاسِي وَالجَاهِلِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَا بِهَا إِذَا أَبْدَلَ ضَادًا بِظَاءٍ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَهَاءِ.

وَلَا تَبْطُلُ بِالقِرَاءَةِ لَخْنًا غَيْرَ مُحِلِّ [1] لِلْمَعْنَى عَجْزًا.

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ لَـهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى النَّعْـلِ، فَيَأْخُـذَهُ وَيَقْتُلُ بِـهِ الحَيَّةَ وَالعَقْـرَبَ. ثُمَّ يُعِيدُهُ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «مُحِيلٍ».

إِلَى مَكَانِهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُصَلِّي مِنَ الأَفْعَالِ، وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ يُصَلِّي وَمَعَهُ وَمَعَهُ فَرَسُهُ كُلَّمَا خَطَا يَخْطُو مَعَهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَنْفَلِتَ.

قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَبُو بَرْزَةَ فَلَا بَأْسَ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ هَذَا لَا يُقَدَّرُ بِثَلَاثٍ خُطُواتٍ وَلَا ثَلَاثٍ فِعْلَاتٍ، كَمَا مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَمَنْ قَيَّدَهَا هِذَا لَا يُقَوّلُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُتَّصَلَةً، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَّفَرِّقَةً فَيَجُوزُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





# بَابُ سُجُودِ التِّلاَوَةِ



#### • • 🚱 •

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَالَّذِي تَبَيَّنَ لِي أَنَّ سُجُودَ التِّلاَوَةِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَهُــوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلَا تَحْلِيلُ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ <sup>[1]</sup> المَعْرُوفَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِةٍ وَعَلَيْهَا عَامَّةُ السَّلَفِ.

وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ هُوَ بِصَلَاةٍ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ، بَلْ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. وَاخْتَارَهَا البُخَارِيُّ، عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. وَاخْتَارَهَا البُخَارِيُّ، لَكِنَّ السُّجُودَ بِشُرُوطِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُخِلَّ بِذَلِكَ إِلَّا لِعُنْرٍ، فَالسُّجُودُ لَكِنَّ السُّجُودَ السَّلُجُودُ عَلَى السَّجُودُ عَلَى السَّجُودُ عَلَى السَّجُودُ عَلَى السَّجُودُ عَلَى السَّجُودُ عَارِئَهُ السُّجُودُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ السُّجُودُ جَائِزًا عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَاءِ.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْجُدَ عَنْ قِيَامٍ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَسُجُودُ الشُّكْرِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى طَهَارَةٍ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ.

[1] قَالَ فِي (الْهَدْيِ)<sup>(۱)</sup>: كَانَ ﷺ إِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ<sup>(۲)</sup>، وَلَمْ يُذْكُرْ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لِلرَّفْعِ مِنْهُ. اه.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبي داود: كتاب الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب، رقم (١٤١٣)، من حديث ابن عمر رَصَالِتَهُ عَنْهُا.

وَوَافَقَ أَبُو العَبَّاسِ عَلَى سُجُودِ السَّهْوِ فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ.

وَلَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ الدُّعَاءَ فَعَفَّرَ وَجْهَهُ للهِ فِي التُّرَابِ، وَسَجَدَ لَهُ لِيَدْعُوهُ، فَهَذَا سُجُودٌ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ وَلَا شَيْءَ يَمْنَعُهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ سَجَدَ سُجُودًا مُجَرَّدًا لَـاً جَاءَ سُجُودٌ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ وَلَا شَيْءَ يَمْنَعُهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ سَجَدَ سُجُودًا مُجَرَّدًا لَـاً عَا جَاءَ نَعْيُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا» وَهَذَا يَدُلُّ نَعْيُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْدَ الآيَاتِ، فَالمَكْرُوهُ هُوَ السُّجُودُ بِلَا سَبَبِ.

وَمِنَ البِدَعِ أَنَّ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ سَجَدَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَقَبَّلَ الأَرْضَ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَهَاءِ أَنَّ هَذَا السُّجُودَ مِنَ المُنْكَرَاتِ.

وَأَمَّا تَقْبِيلُ الأَرْضِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ السُّجُودُ مِمَّا يُفْعَلُ قُدَّامَ بَعْضِ الشُّيُوخِ وَبَعْضِ الْمُلُوكِ فَلَا يَجُوزُ، بَلْ لَا يَجُوزُ الإِنْحِنَاءُ كَالرُّكُوعِ أَيْضًا، أَمَّا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَحَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا إِنْ فَعَلَ لِنَيْلِ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ فَحَرَامٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مَشْرُوعٌ».





### بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ



#### • • ﴿﴾ • •

يُشْرَعُ لِلسَّهْوِ لَا لِلْعَمْدِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.

مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَهُ وَ رِوَايَـةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَهُ وَ مَنْ شَكُودٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ أُمُورِ الشَّرْعِ، مَنْهُ مَنْ فَي بِنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ أُمُورِ الشَّرْعِ، وَرُمْيِ الجِمَارِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ -وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَهْمَدَ - التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَبَيْنَ الشَّجُودُ لِنَقْصٍ كَانَ الشَّجُودُ لِنَقْصٍ كَانَ الشَّجُودُ لِنَقْصٍ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ جَابِرٌ لِيُتِمَّ الصَّلَاةَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لِزِيَادَةٍ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لِزِيَادَةٍ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لِزِيَادَةٍ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ وَالشَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا شَكَ وَتَحَرَّى فَإِنَّهُ إِرْغَامٌ لِلشَّيْطَانِ فَتَكُونَانِ بَعْدَهُ.

وَكَذَلِكَ إِذَا سَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَكْمَلَهَا فَقَدْ أَتَمَّهَا، وَالسَّلَامُ فِيهَا زِيَادَةٌ، وَالسُّجُودُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَام تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

وَأَمَّا إِذَا شَكَ وَلَمْ يَبِنْ لَهُ الرَّاجِحُ فَيَعْمَلُ هُنَا عَلَى اليَقِينِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى خُسًا أَوْ أَرْبَعًا فَإِنْ كَانَ صَلَّى خُسًا فَالسَّجْدَتَانِ تَشْفَعَانِ لَهُ صَلَاتَهُ؛ لِيَكُونَ كَأَنَّهُ صَلَّى سِتًّا لَا خُسًا. وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَهَذَا القَوْلُ الَّذِي نَصَرْنَاهُ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ جَمِيعُ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.

وَمَا شُرِعَ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ يَجِبُ فِعْلُهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَا شُرِعَ بَعْدَ السَّلَامِ لَا يُفْعَلُ إِلَّا بَعْدَهُ وُجُوبًا، وَهَذَا أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ.

وَهَلْ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ إِذَا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ يُسَلِّمُ وَلَا يَتَشَهَّدُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَالأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

وَالتَّكْبِيرُ لِسُجُودِ السَّهْوِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْم.

وَإِنْ نَسِيَ شُجُودَ السَّهْوِ سَجَدَ وَلَوْ طَالَ الفَصْلُ، أَوْ تَكَلَّمَ، أَوْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد.





# بَابُ صَلاَةٍ التَّطَوُّعِ



#### · • 🚱 • ·

وَالتَّطَوُّعُ يَكْمُلُ بِهِ صَلَاةُ الفَرْضِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُصَلِّي أَعَّهَا، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَبَقِيَّةُ الأَعْمَالِ.

وَاسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ بِالعِبَادَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ مِنْ جِهَادٍ لَمْ تَذْهَبْ فِيهِ نَفْسُهُ وَمَالُهُ، وَالعِبَادَةُ فِي غَيْرِهِ تَعْدِلُ الجِهَادَ؛ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ المَشْهُورَةِ، وَقَدْ رَوَاهَا أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَالعَمَلُ بِالقَوْسِ وَالرُّمْحِ أَفْضَلُ مِنَ الرِّبَاطِ فِي الثَّغْرِ، وَفِي غَيْرِهِ نَظِيرُهَا. وَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ أَوْ فَعَلَ غَيْرَهُ مِمَّا هُوَ أَجْرٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ المَحَبَّةِ لَهُ لَا للهِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ الشَّرَكَاءِ فَلَيْسَ مَذْمُومًا، بَلْ قَدْ يُثَابُ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الثَّوَابِ، إِمَّا بِزِيَادَةٍ فِيهَا وَفِي مِنَ الشَّوَابِ، إِمَّا بِزِيَادَةٍ فِيهَا وَفِي أَمْثَالِهَا فَيَنْعَمُ بِذَلِكَ، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَتَعَلَّمُ العِلْمِ وَتَعْلِيمُهُ يَدْخُلُ بَعْضُهُ فِي الجِهَادِ، وَأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الجِهَادِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ.

وَأَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ، فَذَنْبُهُ مِنْ جِنْسِ ذَنْبِ اليَهُودِ.

وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَطْلَقُوا القَوْلَ بِأَنَّ أَفْضَلَ مَا تَطَوَّعَ بِهِ العَبْدُ الجِهَادُ، وَذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ [1] تَطَوُّعًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ عَلَيْهِ،......

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يُنْشِئُهُ».

بِحَيْثُ إِنَّ الفَرْضَ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ.

وَإِذَا بَاشَرَهُ وَقَدْ سَقَطَ الفَرْضُ عَنْهُ، فَهَلْ يَقَعُ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً؟ عَلَى وَجْهَيْنِ كَالوَجْهَيْنِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَ أَنْ صَلَّاهَا غَيْرُهُ، وَانْبَنَى عَلَى الوَجْهَيْنِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ إِذَا أَعَادَهَا بَعْدَ الفَجْرِ وَالْعَصْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ جَوَازُ فِعْلِهَا بَعْدَ الفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ الدُّخُولِ فِي ذَلِكَ يَقَعُ فَرْضًا، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهَا بَعْدَ الفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ الدُّخُولِ فِي ذَلِكَ تَظَوُّعًا كَمَا فِي التَّطُوعِ الَّذِي يَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ، فَإِنَّهُ كَانَ نَفْلًا ثُمَّ يَصِيرُ إِثْمَامُهُ فَرْضًا.

وَالطَّوَافُ بِالبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ.

وَالذِّكْرُ بِقَلْبٍ أَفْضَلُ مِنَ القِرَاءَةِ بِلَا قَلْبٍ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَفْضِيلَ أَحْمَدَ لِلْجِهَادِ وَالشَّافِعِيِّ لِلصَّلَاةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لِلْعِلْمِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ مِنَ الآخَرَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ أَفْضَلُ فِي حَالٍ، كَفِعْلِ النَّبِيِّ عَيْ وَخُلَفَائِهِ بِحَسَبِ الآخَرَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ أَفْضَلُ فِي حَالٍ، كَفِعْلِ النَّبِيِّ عَيْ وَخُلَفَائِهِ بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ، وَيُوافِقُ هَذَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَبْلُغُنِي عَنْهُ المَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ، وَيُوافِقُ هَذَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَبْلُغُنِي عَنْهُ صَلَحْ لِقَلْبِكَ مَا هُو أَصْلَحُ لِقَلْبِكَ فَافُهُ ؟ قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ: انْظُرْ إِلَى مَا هُو أَصْلَحُ لِقَلْبِكَ فَافْعَلُهُ .

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ حِفْظِهِ.

وَيَجِبُ الوِتْرُ عَلَى مَنْ يَتَهَجَّدُ بِاللَّيْلِ، وَهُوَ بَعْضِ مَذْهَبُ مَنْ يُوجِبُهُ مُطْلَقًا وَيُخَيَّرُ فِي الوِتْرِ بَيْنَ فَصْلِهِ وَوَصْلِهِ، وَفِي دُعَائِهِ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.

وَالوِتْدُ لَا يُقْضَى إِذَا فَاتَ لِفَوَاتِ المَقْصُودِ مِنْهُ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ، وَهُـوَ إِحْدَى

الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ<sup>[1]</sup>، وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ<sup>[1]</sup> إِلَّا أَنْ تَنْزِلَ بِالْسُلِمِينَ نَازِلَةٌ فَيَقْنُتُ كُلُّ مُصَلِّ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، لَكِنَّهُ فِي الفَجْرِ<sup>[1]</sup> وَالمَغْرِبِ آكَدُ بِهَا يُنَاسِبُ تِلْكَ النَّازِلَةِ، وَإِذَا صَلَّى قِيَامَ رَمَضَانَ فَإِنْ قَنَتَ جَمِيعَ الشَّهْرِ، أَوْ نِصْفَهُ الأَخِيرِ، أَوْ لَمْ يَقْنُتْ بِحَالٍ فَقَدْ أَحْسَنَ.

[١] اسْتَدَلَّ الشَّيْخُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» رَوَاهُ مُسْلِمُ (١).

[٢] قَوْلُهُ: «وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ» فَإِنْ قِيلَ: فَمَا يُقَالُ فِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: «مَا زَالَ النَّبِيُّ يَقِيْ يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» (٢) فَالجَوَابُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ هَذَا قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْدُ (٣) وَغَيْرُهُ، وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ، لَا يَحْتَجُّ بِمَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ البَتَّةَ.

قَالَ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا الإِسْنَادُ هُوَ إِسْنَادُ حَدِيثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ الطَّوِيلِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّنَهُم ﴾ [الأعراف:١٧٢] وَفِيهِ: وَكَانَ عِيسَى مِنْ تِلْكَ الأَرْوَاحِ، فَأَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَةِ البَشَرِ إِلَى مَرْيَمَ فَدَخَلَ مِنْ فِيهَا. وَهُو غَلَطٌ مَحْضٌ. اه (زَادُ المَعَادِ) (٤) مَعْنَى.

[٣] سُنَّةُ الفَجْرِ تَجْرِي جَمْرَى البِدَايَةِ فِي العَمَلِ، وَالوِتْرُ خَاتِمَتُهُ، وَلِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِ إِسُورَتَيْ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْوَرُونَ ﴾ وَالإِخْلَاصِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: العلل رواية عبد الله رقم (٨٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٦)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَالتَّرَاوِيحُ إِنْ صَلَّاهَا كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ: عِشْرِينَ رَكْعَة، أَوْ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ. كَمَا أَوْ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ. كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ؛ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ<sup>11</sup> فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَتَقْلِيلُهَا بِحَسَبِ طُولِ القِيَامِ وَقِصَرِهِ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ العِشَاءِ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ المُبْتَدِعَةِ المُخَالِفِينَ لِلسُّنَّةِ 11.

وَيَقْرَأُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ سُورَةَ (القَلَمِ) لِأَنَّهَا أَوَّلُ مَا نَزَلَ، وَنَقَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَارِثِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ أَحْسَنُ مِمَّا نَقَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ بِهَا التَّرَاوِيحَ.

وَمِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، وَلَيْسَ لِلْعَصْرِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ<sup>[٣]</sup>.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «التَّوْقِيتِ».

[٢] حَدِيثُ الأَمْرِ بِالإِضْطِجَاعِ بَعْدَ سُنَّةِ الفَجْرِ بَاطِلٌ، لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ فِعْلُهُ (١) لَا أَمْرُهُ، وَالأَمْرُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَغَلَّطَهُ فِيهِ. اه.

تُ [٣] حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ، الحَدِيثُ الطَّوِيلُ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَصَلِّي فِي النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، رقم (١١٦٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ، رقم (٧٣٦)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٨٥)، والترمذي: كتاب الجمعة، باب كيف كان تطوع النبي عَلَيْ بالنهار، رقم (٩٨٥)، وابن ماجه: كتاب رقم (٩٨١)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيها يستحب من التطوع بالنهار، رقم (١١٦١).

وَمَا سُنَّ فِعْلُهُ مُنْفَرِدًا كَقِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنْ فُعِلَ فِي جَمَاعَةٍ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَكِنْ لَا تُتَّخَذُ سُنَّةً رَاتِبَةً.

وَتُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى لَن لَمْ يَقُمْ فِي لَيْلِهِ، وَهُوَ بَعْضُ مَذْهَبِ مَنْ يَسْتَحِبُّ المُدَاوَمَةَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا.

قُلْتُ: لَكِنْ أَبُو العَبَّاسِ لَهُ قَاعِدَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ مِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ لَا يُدَاوَمُ عَلَيْهِ لِئَلَّا اللَّا يَلْحَقَ بِالرَّوَاتِبِ، كَمَا نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى عَدَمِ المُواظَبَةِ عَلَى شُورَتِي السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ فِي فَجْرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ.

وَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ مُضْطَجِعًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ.

وَقِرَاءَةُ الإِدَارَةِ حَسَنَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَمِنْ قِرَاءَةِ الإِدَارَةِ قِرَاءَتُهُمْ مُجْتَمَعِينَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ، وَلِلْمَالِكِيَّةِ وَجْهَانِ فِي كَرَاهَتِهَا، وَكَرِهَهَا مَالِكٌ.

وَأَمَّا قِرَاءَةُ وَاحِدٍ وَالبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةُ، وَهِيَ الَّتِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهَا: كَأْبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ.

وَتَعْلِيمُ القُرْآنِ فِي المَسْجِدِ لَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المَسْجِدِ وَأَهْلِهِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ تَعْلِيمُ القُرْآنِ فِي المَسَاجِدِ.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي الهَدْيِ<sup>(۱)</sup>: سَمِعْتُ شَيْخَ الإِسْلَامِ يُنْكِرُهُ وَيَدْفَعُهُ جِدًّا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ، وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الجُوزْجَانِيِّ إِنْكَارَهُ. اه.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «حَتَّى».

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/ ۳۰۱).

وَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ عَامٌّ فِي التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ. وَقِيَامُ بَعْضِ اللَّيَالِي كُلِّهَا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

وَصَلَاةُ الرَّغَائِبِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لَمْ يُصَلِّهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ.

وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلُ، وَكَانَ فِي السَّلَفِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا، لَكِنَّ الإَجْتِهَاعَ فِيهَا لِإِحْيَائِهَا فِي المَسَاجِدِ بِدْعَةٌ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الأَلْفِيَّةُ.

وَتَقُولُ المَرْأَةُ فِي سَيِّدِ الإِسْتِغْفَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ: «وَأَنَا<sup>[1]</sup> أَمَتُكَ بِنْتُ أَمَتِكَ أَوْ بِنْتُ عَبْدِكَ» (وَلَوْ قَالَتْ: «وَأَنَا عَبْدُكَ») [<sup>7]</sup> فَلَهُ نَخْرَجٌ فِي العَرَبِيَّةِ بِتَأْوِيلِ الشَخْصِ.

وَتَكْفِيرُ<sup>[۲]</sup> الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ، وَكَذَا الحَجُّ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَرَمَضَانَ أَعْظَمُ مِنْهُ.

وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَطُولُ القِيَامِ سَوَاءٌ فِي الفَضِيلَةِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَلَ<sup>[3]</sup>.

وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَئِمَّةُ أَصْحَابِهِ عَلَى كَرَاهَةِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَلَمْ يَسْتَحِبَّهَا إِمَامٌ، وَاسْتَحَبَّهَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى صِفَةٍ لَمْ يَرِدْ بِهَا الْخَبَرُ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فَلَمْ يَسْتَحِبُّوهَا أَا إِلكُلِّيَّةِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «وإِنْ كَانَ قَوْلُهَا: عَبْدُكَ بْنُ عَبِيدِكَ لَهُ».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «تُكَفِّرُ».

<sup>[</sup>٤] قَالَ الشَّيْخُ: فَالقِيَامُ أَفْضَلُ بِذِكْرِهِ وَهُوَ القِرَاءَةُ، وَالسُّجُودُ أَفْضَلُ بِهَيْئَتِهِ.

<sup>[</sup>٥] فِي نُسْخَةٍ: ﴿يَسْمَعُوهَا﴾.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ: لَا بَأْسَ؛ بِهَا فَإِنَّ الفَضَائِلَ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا صِحَّةُ الخَبَرِ، كَذَا قَالَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: العَمَلُ بِالخَبَرِ الضَّعِيفِ بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذَلِكَ الثَّوَابَ، أَوْ تَخَافُ ذَلِكَ العِقَابَ، وَمِثْلُهُ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ بِالإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَالمَنَامَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عِمَّا لَا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِهِ إِثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا لِلاسْتِحْبَابِ وَلَا غَيْرِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عِمَّا لَا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِهِ إِثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا لِلاسْتِحْبَابِ وَلَا غَيْرِهِ، لَكِنْ يَجُوزُ ذِكْرُهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِيهَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ بِأَدِلَةِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ لَكِنْ يَجُوزُ ذِكْرُهُ فِي التَرْغِيبِ وَالتَرْهِيبِ فِيهَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ بِأَدِلَةِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ يَنْفُعُ وَلَا يَضُرُّ، وَاعْتِقَادُ مُوجِبِهِ مِنْ قَدْرِ الثَّوابِ وَالعِقَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ. الشَّرْعِيِّ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي التَّيَمُّمِ بِضَرْبَتَيْنِ: العَمَلُ بِالخَبَرِ إِذَا كَانَ ضَعِيفًا إِنَّمَا يُشْرَعُ فِي عَمَلٍ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي الجُمْلَةِ، فَإِذَا رَغِبَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ عَمَلٍ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي الجُمْلَةِ، فَإِذَا رَغِبَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ عَمَلٍ بِهِ. أَمَّا إِثْبَاتُ سُنَّةٍ فَلَا، وَكُلُّ مَنْ عَبَدَ عِبَادَةً نُهِي عَنْهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ لَكِنْ هِمِلَ الْشَهْيِ، وَصَوْمٍ يَوْمِ العِيدِ - أُثِيبَ عَلَى فَلِكَ. فَلِكَ.



### فَصْلٌ

وَلَا نَهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قِيَامِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِـهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ وَهُــوَ قَــوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَيَقْضِي السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ، وَيَفْعَلُ مَا لَهُ سَبَبٌ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.

وَيُصَلِّي صَلَاةَ الإسْتِخَارَةِ وَقْتَ النَّهْيِ فِي أَمْرٍ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى وَقْتِ الإِبَاحَةِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ.





### بَابُ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ



### • • ﴿﴾ • •

فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَهَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا: «بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » وَالثَّانِيَةُ فِي الصَّحِيحِ.

وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ حَدِيثَ الخَمْسِ وَالعِشْرِينَ ذُكِرَ فِيهِ الفَضْلُ الَّذِي بَيْنَ صَلَاةِ المُنْفَرِدِ وَالصَّلَاةِ فِي الجَمَّاعَةِ، وَالفَضْلُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَحَدِيثُ السَّبْعَةِ وَالعِشْرِينَ ذُكِرَ فِيهِ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا وَصَلَاتُهُ فِي الجَمَّاعَةِ، فَصَارَ المَجْمُوعُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ [1].

وَمَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَوِ الصَّلَاةَ قَائِمًا ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ لِمَرضٍ أَوْ سَفَرٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَطَوَّعَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَقَدْ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي الْحِضَرِ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الصَّلَاةَ فِي الْإِقَامَةِ وَلَا الصَّلَاةَ قَائِمًا إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ فَصَلَّى قَاعِدًا أَوْ وَحْدَهُ فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ المُقِيمِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي (الصَّارِمِ المَسْلُولِ): خَبَرُ التَّفْضِيلِ فِي المَعْذُورِ الَّذِي تُبَاحُ لَهُ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النَّصْفِ وَمُضْطَجِعًا عَلَى

<sup>[</sup>١] وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّ الزِّيَادَةَ -أَيِ السِّبْعَ وَالعِشْرِينَ-كَانَتْ زِيَادَةَ فَضْلِ مِنَ اللهِ وَمِنَّةٍ، وَللهِ الحَمْدُ، فَيُؤْخَذُ بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

النّصْفِ» الْمُرَادَ بِهِ المَعْذُورُ كَمَا فِي الْحَبَرِ أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَقَدْ أَصَابَهُمْ وَعْكُ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ «مَنْ صَلَّى قَاعِدًا لعُذْرٍ لَهُ أَجْرُ القَائِم».

وَالْجَمَاعَةُ شَرْطُ لِلصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ<sup>[1]</sup> عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو الوَفَاءِ بْنُ عَقِيلٍ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الذَّهَابُ إِلَّا بِمَشْيِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَعَلَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

وَفِي (الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ): إِذَا قُلْنَا: الجَمَّاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ، وَهُوَ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، وَفُقَهَاءِ الحَدِيثِ، فَهَؤُلَاءِ تَنَازَعُوا فِيهَا إِذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لَا تَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، ذَكَرَهُ القَاضِي فِي (شَرْحِ الْمُذْهَبِ) عَنْهُمْ.

وَالثَّانِي: تَصِتُّ مَعَ إِثْمِهِ بِالتَّرْكِ وَهُوَ المَأْثُورُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ اعْتِيَادُ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، وَجَعْلُ الثَّانِيَةِ عَنْ فَائِتَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَالأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ.

وَفِي (الفَتَاوَى الِصْرِيَّةِ): وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ بِطَائِفَةٍ ثُمَّ صَلَّى بِطَائِفَةٍ أُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا لِعُذْرٍ جَازَ ذَلِكَ لِلْعُذْرِ، مِثْلُ صَلَاةِ الحَوْفِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَنْ بِالمَسْجِدِ وَغَيْرُهُ بِلَا سَبَبِ، وَهُو ظَاهِرُ كَلَام بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَذَكَرَهُ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «الرِّوَايَاتِ».

وَمَنْ نَذَرَ أَنَّهُ مَتَى حَفِظَ القُرْآنَ صَلَّى مَعَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ حَفِظَهُ لَا يَلْزَمُهُ الوَفَاءُ بِهِ، فَإِنَّهُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينِ.

وَلَا تُدْرَكُ الجَمَاعَةَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ. وَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ: إِنْ تَسَاوَتِ الجَهَاعَتَانِ فَالثَّانِيَةُ مِنْ أَوَّلِهَا مِنْهُمَا الْأَأْفَضُلُ.

وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَأَصَحُّ الطَّرِيقَيْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَصِحُّ ائْتِهَامُ القَاضِي بِالْمُؤَدِّي، وَبِالعَكْسِ، وَلَا يُخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى ائْتِهَامِ المُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ، فَتَصِحُّ وَلَوِ اخْتَلَفَتَا، أَوْ كَانَتْ صَلَاةُ الْمُومِ أَقَلَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْبَرَكَاتِ وَغَيْرِهِ.

وَحَكَى أَبُو العَبَّاسِ فِي صَلَاةِ الفَرِيضَةِ خَلْفَ صَلَاةِ الجِنَازَةِ رِوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَ الجَوَازَ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: سُئِلَتْ عَنْ مَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ شَاكًا فِي وُجُوبِهِ عَلَى طَرِيقِ الإخْتِيَارِ [1]، فَهَلْ يَأْتَمُّ بِهِ المُفْتَرِضُ؟ قَالَ: قِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الشَّاكَ يُؤَدِّيهَا الإخْتِيَارِ [1]، فَهَلْ يَأْتَمُّ بِهِ المُفْتَرِضُ؟ قَالَ: قِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الشَّاكَ يُؤدِّيهَا بِغِدُ الوُجُوبُ بِنِيَّةِ الوُجُوبِ الصَّوْمِ، وَكَمَا قُلْنَا فِيمَنْ فَاتَنهُ صَلَاةٌ أَجْزَلُهُ عَنْ الْ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ، وَكَمَا قُلْنَا فِيمَنْ فَاتَنهُ صَلَاةٌ مِنْ خَمْس لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا،

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] لَعَلُّها: الإحْتِيَاطُ.

وَكَمَا قُلْنَا فِيمَنْ شَكَّ فِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ فَتَوَضَّاً، وَكَذَلِكَ سَائِرُ صُورِ الشَّكِّ فِي وُجُوبِ طَهَارَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ نُسُكٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ خَيْرِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اعْتَقَدَ عَدَمَ الوُجُوبِ وَأَدَّاهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، وَعَكْسُهُ، كَمَا لَوِ اعْتَقَدَ الوُجُوبَ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ، فَإِنَّ هَذِهِ وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ: (هَلْ هِيَ) [1] فِي الْحَقِيقَةِ، لَكِنَّهَا فِي اعْتِقَادِهِ وَاجِبَةٌ، وَالإعْتِقَادُهُ مَرْدُودٌ 1].

وَالمَأْمُومُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَدَثِ الإِمَامِ حَتَّى قُضِيَتِ الصَّلَاةُ أَعَادَ الإِمَامُ وَحْدَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْدَ وَغَيْرِهِ.

وَيَلْزَمُ الإِمَامَ مُرَاعَاةُ المَأْمُومِ إِنْ تَضَرَّرَ بِالصَّلَاةِ أَوَّلَ الوَقْتِ أَوْ آخِرَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْقَدْرِ المَشْرُوعِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ غَالِبًا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ لِلْمَصْلَحَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزِيدُ وَيُنْقِصُ أَحْيَانًا.

وَالصَّلَاةُ بِالمَسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ أَلْفٍ، وَبِمَسْجِدِ المَدِينَةِ بِأَلْفٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا فِي الأَقْصَى بِخَمْسِ مِئَةٍ.

وَالجِنُّ لَيْسُوا كَالإِنْسِ فِي الحَدِّ وَالحَقِيقَةِ، فَلَا يَكُونُ مَا أُمِرُوا بِهِ مُسَاوِيًا مَا عَلَى الإِنْسِ فِي الحَدِّ وَالحَقِيقَةِ، فَلَا يَكُونُ مَا أُمِرُوا بِهِ مُسَاوِيًا مَا عَلَى الإِنْسِ فِي الحَدِّ وَالحَقِيقَةِ، لَكِنَّهُمْ مُ يُشَارِكُ وَنَهُمْ فِي جِنْسِ التَّكْلِيفِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالنَّهْيِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، بِلَا نِزَاعِ بَيْنَ العُلَهَاءِ.

وَكَانَ أَبُو العَبَّاسِ إِذَا أُتِيَ بِالْمُصْرُوعِ وَعَظَ مَنْ صَرَعَهُ، وَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَإِنِ انْتَهَى وَأَفَاقَ المَصْرُوعُ أَخَذَ عَلَيْهِ العَهْدَ أَنْ لَا يَعُودَ، وَإِنْ لَـمْ يَأْتَمَوْ وَلَمْ يَنْتَهِ وَلَمْ يُفَارِقْهُ ضَرَبَهُ

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: ﴿لِأَنَّهَا».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «مُتَرَدِّدٌ».

عَلَى أَنْ يُفَارِقَهُ، وَالضَّرْبُ فِي الظَّاهِرِ يَقَعُ عَلَى المَصْرُوعِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ فِي الحَقِيقَةِ عَلَى مَنْ صَرَعَهُ، وَلِهِذَا لَا يَتَأَلَّهُ مَنْ ضَرَبَهُ وَيَصْحُو.

وَلَا يُقَدَّمُ فِي الإِمَامَةِ بِالنَّسَبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ.

وَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَنْ قَدَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَوْ شَرَطَ الوَاقِفُ خِلَافَهُ، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى شَرْطٍ يُخَالِفُ شَرْطَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَالمَاْمُومِينَ مُعَادَاةٌ مِنْ جِنْسِ مُعَادَاةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ أَوِ المَذَاهِبِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً الإِثْتِلَافُ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهَا: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ»، فَإِنْ أَمَّهُمْ فَقَدْ أَتَى بِوَاجِبٍ وَمُحَرَّمٍ يُقَاوِمُ الصَّلَاةَ فَلَمْ تُقْبَلْ؛ إِذِ الصَّلَاةُ المَقْبُولَةُ مَا يُثَابُ عَلَيْهَا.

وَإِذَا فَعَلَ الإِمَامُ مَا يَسُوعُ فِيهِ الإجْتِهَادُ اتَّبَعَهُ المَّاْمُومُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ لَا يَرَاهُ، مِثْلَ القُنُوتِ فِي الفَجْرِ، وَوَصْلِ الوِتْرِ، وَإِذَا اثْتَمَّ مَنْ يَرَى القُنُوتَ بِمَنْ لَا يَرَاهُ تَبِعَهُ فِي تَرْكِهِ. تَرْكِهِ.

وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ وَالفَسَقَةِ، مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِمْ.

وَتَصِحُّ إِمَامَةُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ يَعْجَزُ عَنْ إِزَالَتِهَا بِمَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ.

وَلَوْ تَرَكَ الإِمَامُ رُكْنًا يَعْتَقِدُهُ المَأْمُومُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ الإِمَامُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاخْتِيَارُ المَقْدِسِيِّ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: لَوْ فَعَلَ الإِمَامُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ المَأْمُومِ دُونَهُ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الإِجْتِهَادُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ، وَهُوَ المَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: إِنَّ الرِّوَايَاتِ المَنْقُولَةَ عَنْ أَحْمَدَ لَا تُوجِبُ اخْتِلَافًا، وَإِنَّمَا ظَوَاهِرُهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ تَجِبُ الإِعَادَةُ، وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ تَجِبُ الإِعَادَةُ، وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ المُخَالِفِ لَا تَجِبُ فِيهِ الإِعَادَةُ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَالآثَارُ وَقِيَاسُ الأُصُولِ.

وَفِي المَسْأَلَةِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ، وَلَـمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَوْلِيَةُ الفَاسِقِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْدِمَ العَامِّيُّ عَلَى فِعْلٍ لَا يَعْلَمُ جَوَازَهُ، وَيُفَسَّقُ بِهِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُفَسَّقُ بِهِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُفَسَّقُ بِهِ، ذَكَرَهُ القَاضِي.

وَتَصِحُّ صَلَاةُ الجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا قُدَّامَ الإِمَامِ لِعُذْرٍ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَمَنْ تَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ لَهُ، فَلَمَّا أَذَّنَ جَاءَ فَصَلَّى قُدَّامَهُ عُزِّرَ.

وَتَصِحُّ صَلَاةُ الفَذِّ لِعُدْرٍ، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَوْقِفًا خَلْفَ الصَّفِّ فَالأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ، وَلَا يَجْذِبَ مَنْ يُصَافِّهِ؛ لِمَا فِي الجَدْبِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي المَجْذُوبِ. فَإِنْ كَانَ المَجْذُوبُ يُطِيعُهُ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ لَهُ وَلِلْمَجْذُوبِ: الإصْطِفَافُ مَعَ المَجْذُوبِ. فَإِنْ كَانَ المَجْذُوبُ يُطِيعُهُ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ لَهُ وَلِلْمَجْذُوبِ: الإصْطِفَافُ مَعَ بَقَاءِ فُو وَقُوفُ المُتَأَخِّرِ وَحْدَهُ؟ وَكَذَلِكَ لَوْ حَضَرَ اثْنَانِ وَفِي الصَّفِّ فُوْجَةٌ، فَأَيُّمَا أَفْضَلُ: وُقُوفُهُمَ اجْمِيعًا أَوْ سَدُّ أَحَدِهِمَا الفُوْجَةِ وَيَنْفَرِدُ الآخَرُ؟ رَجَّحَ أَبُو العَبَّاسِ الْإصْطِفَافَ مَعَ بَقَاءِ الفُوْجَةِ؛ لِأَنَّ سَدَّ الفُوْجَةِ مُسْتَحَبُّ وَالإصْطِفَافُ وَاجِبٌ.

وَإِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفَّ بَعْدَ اعْتِدَالِ الإِمَامِ كَانَ ذَلِكَ سَائِغًا.

وَمَنْ أَخَّرَ الدُّنُولَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى قَضَى الإِمَامُ القِيَامَ، أَوْ كَانَ القِيَامُ مُتَّسَعًا لِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ وَلَمْ يَقْرَأُهَا؛ فَهَذَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ مُتَسَعًا لِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ وَلَمْ يَقْرَأُهُ وَلَا يُقَرَأُهُ عَنِ السُّبُوقِ فَعَلَيْهِ عِنْدَهُ أَنْ يَقْرَأَ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنِ الرُّكُوعِ، وَإِنَّهَا تَسْقُطُ قِرَاءَتُهَا عِنْدَهُ عَنِ السُّبُوقِ خَاصَّةً، فَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَ الإِمَامِ وَلَا يُتِمُّ القِرَاءَةَ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ.

وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى تُصَافِفُهَا كَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَقِفَ مَعَهَا، وَكَانَ حُكْمُهَا إِنْ لَمْ تَقِف مَعَهَا، وَكَانَ حُكْمُهَا إِنْ لَمْ تَقِف مَعَهَا حُكْمَ الرَّجُلِ المُنْفَرِدِ عَنْ صَفِّ الرِّجَالِ، وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَحَيْثُ صَحَّتِ الصَّلَاةُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ كُرِهَتْ إِلَّا لِعُذْرٍ.

وَالْمَاْمُومُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ وَالاِسْتِطْرَاقَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، بَلْ نَصُّ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَيُنْشَأُ مَسْجِدٌ إِلَى جَنْبِ آخَرَ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَقْصِدِ الضَّرَرَ، فَإِنْ قَصَدَ الضَّرَرَ أَوْ لَا حَاجَةَ فَلَا يُنْشَأُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، نَقَلَهَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، وَيَجِبُ هَدْمُهُ، وَقَالَهُ أَبُو العَبَّاسِ فِيهَا بُنِيَ بِجِوَارِ جَامِع بَنِي أُمَيَّةَ.

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ حُضُورَ المَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَنُ وَالآثَارُ، وَيُنْهَى عَنِ اتِّخَاذِهِ مَبِيتًا وَمَقِيلًا، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ<sup>[1]</sup> وَقَدْ سُئِلَ عَنِ النِّسَاءِ يَخُرُجْنَ فِي العِيدِ فِي زَمَانِنَا، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي هَذَا إِنَّهُنَّ فِتْنَةٌ.

وَبِهَذَا يُعْلَمُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «حَرْبٍ».







### بَابُ صَلاَةٍ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

### • • 🚱 • •

مَتَى عَجَزَ المَرِيضُ عَنِ الإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الإِيمَاءُ بِطَرْفِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَيُكْرَهُ إِثْمَامُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ. قَالَ أَهْدُ: لَا يُعْجِبُنِي، وَنُقِلَ عَنْ أَهْدَ إِذَا صَلَّى أَرْبَعًا أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي الإِجْزَاءِ.

وَتَوَقَّفُهُ عَنِ القَوْلِ بِالإِجْزَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُحَرَّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِهِ، وَلَمْ يَشُبُتْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يُتِمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي كُالَفَةِ ذَلِكَ لَا تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ.

وَتُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا، سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُر، وَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ، وَنَصَرَهُ صَاحِبُ (المُغْنِي) فِيهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُبَاحًا أَوْ مُحَرَّمًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ، وَنَصَرَهُ اللَّا أَخْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ، وَسَوَاءٌ نَوَى إِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ لَا، وَرُويَ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَقَرَّرَ أَبُو العَبَّاسِ قَاعِدَةً نَافِعَةً وَهِيَ: أَنَّ مَا أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ يُعْمَلُ بِمُطْلَقِ مُسَكَّاهُ وَوُجُودِهِ، وَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُهُ وَتَحْدِيدُهُ بِمُدَّةٍ، فَلِهَذَا كَانَ المَاءُ قِسْمَيْنِ طَاهِرًا طَهُورًا مُسَكَّاهُ وَوُجُودِهِ، وَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُهُ وَتَحْدِيدُهُ بِمُدَّةٍ، فَلِهَذَا كَانَ المَاءُ قِسْمَيْنِ طَاهِرًا طَهُورًا أَوْ نَجِسًا، وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّ سِنِّهِ وَأَكْثَرِهِ مَا لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَاضَةً، وَلَا لِأَقَلِّ سِنِّهِ وَأَكْثَرِهِ، وَلَا لِأَقَلِّ سِنِّهِ وَأَكْثَرِهِ، وَلَا لِأَقَلِّ سِنِّهِ وَأَكْثَرِهِ،

لَكِنْ خُرُوجُهُ إِلَى بَعْضِ عَمَلِ أَرْضِهِ، وَخُرُوجُهُ ﷺ إِلَى قُبَاءَ لَا يُسَمَّى سَفَرًا وَلَوْ كَانَ بَرِيدًا؛ وَلِهَذَا لَا يَتَزَوَّدُ وَلَا يَتَأَهَّبُ لَهُ أُهْبَةَ السَّفَرِ، هَذَا مَعَ قِصَرِ اللَّدَّةِ، فَالْسَافَةُ القَرِيبَةُ فِي المُدَّةِ القَلِيلَةِ.

وَلَا حَدَّ لِلدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ، فَلَوْ كَانَ أَرْبَعَةَ دَوَانِقَ أَوْ ثَمَانِيَةً خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا، قَلَ غِشُوشًا، قَلَ عِشُهُ أَوْ كَثُرَ، لَا دِرْهَمًا أَسْوَدَ، عُمِلَ بِهِ فِي الزَّكَاةِ وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَلَا تَأْجِيلَ فِي الدِّيَةِ، وَأَنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ فِيهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُؤَجِّلُهَا، وَإِنْ رَأَى الإِمَامُ فَعَلَ، وَإِلَّا فَإِيجَابُ أَحَدِ الإِمَامُ قَعَلَ، وَإِلَّا فَإِيجَابُ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ لَا يَسُوغُ.

وَالْخُلْعُ فَسْخٌ مُطْلَقًا.

وَالْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ أَيْمَانِ الْسُلِمِينَ.

وَفُرُوعُ هَذِهِ القَاعِدَةِ مَذْكُورَةٌ فِي هَذَا الْمُخْتَصِرِ فِي مَظَانِّهَا.

وَيُوتِرُ الْمُسَافِرُ وَيَرْكَعُ سُنَّةَ الفَجْرِ، وَيُسَنُّ تَرْكُهُ غَيْرَهُمَا، وَالأَفْضَلُ لَهُ التَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ إِجْمَاعًا.

وَالجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ المُطْلَقَةِ كَالقَصْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

وَيَفْعَلُ الأَرْفَقَ بِهِ فِي جَمْعِ السَّفَرِ مِنْ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

وَ يَجْمَعُ لِتَحْصِيلِ الجَهَاعَةِ، وَلِلصَّلَاةِ فِي الحَمَّامِ، مَعَ جَوَازِهَا فِيهِ خَوْفَ فَوَاتِ الوَقْتِ، وَلِحَوْفَ فَوَاتِ الوَقْتِ، وَلِخَوْفِ تَحَرُّجِ فِي تَرْكِهِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ لِـمَ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحَرِّجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ.

وَأُوْسَعُ الْمَذَاهِبِ فِي الجَمْعِ مَذْهَبُ أَحْمَد؛ فَإِنَّهُ جَوَّزَ الجَمْعَ إِذَا كَانَ لَهُ شُغْلُ، كَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ ذَلِكَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأُوَّلَ القَاضِي وَغَيْرُهُ نَصَّ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشُّغْلِ الَّذِي يُبِيحُ تَرْكَ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَلَا مُوَالَا أَ فِي الجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُولَى، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ نَصِّ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي جَمْعِ المَطَرِ، وَإِذَا صَلَّى إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَالأُخْرَى فِي المَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ، وَمِنْ نَصِّهِ فِي المَطَرِ، وَإِذَا صَلَّى إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَالأُخْرَى فِي المَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ، وَمِنْ نَصِّهِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي طَالِبٍ وَالمَرْوَزِيِّ: لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّي العِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَعَلَّلَهُ أَحْدُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الجَمْعُ.

وَيَجْمَعُ وَيَقْصُرُ بِمُزْدَلِفَةً وَعَرَفَةً مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ، وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي عِبَادَاتِهِ.

وَيَجُوزُ الجَمْعُ لِلْمُرْضِعِ إِذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهَا غَسْلُ الثَّوْبِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْدُ.

وَيَجُوزُ الجَمْعُ أَيْضًا لِلطَّبَّاخِ وَالخَبَّازِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ يَخْشَى فَسَادَ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرَهِ بِتَرْكِ الجَمْعِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ وَالجَمْعِ نِيَّةٌ، وَاخْتَارَهُ أَبُّو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُ، وَتَصِتُّ صَلَاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ خَشْيَةَ الْإِنْقِطَاعِ عَنِ الرُّفْقَةِ، أَوْ حُصُولِ ضَرَرٍ بِالْمَثْنِي، أَوْ تَبَرُّزٍ لِلْخَفَرَةِ.

وَيُصَلِّي صَلَاةَ الخَوْفِ فِي الطَّرِيقِ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الوُّقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَهُوَ أَحَدُ الوُّجُوهِ الثَّلَاثَةِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.



## بَابُ اللِّبَاسِ



#### • • ﴿﴾ • •

وَلُبْسُ الْحَرِيرِ حَيْثُ يَكُونُ مُبْتَذَلًا، بِحَيْثُ يَكُونُ القُطْنُ وَالْكَتَّانُ أَغْلَى قِيمَةً مِنْهُ، وَفِي تَحْرِيهِهِ إِضْرَارٌ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَرْخَصُ عَلَيْهِمْ - يُحَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ لِتَعَارُضِ لَفْظِ النَّصِّ، وَمَعْنَاهُ كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي إِخْرَاجِ غَيْرِ الأَصْنَافِ الْحَمْسَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ قُوتًا لِذَلِكَ النَّصِّ، وَمَعْنَاهُ كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي إِخْرَاجِ غَيْرِ الأَصْنَافِ الْحَمْسَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ قُوتًا لِذَلِكَ النَّصِّ، وَمَعْنَاهُ كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي إِخْرَاجِ غَيْرِ الأَصْنَافِ الْحَمْسَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ قُوتًا لِذَلِكَ النَّكِمِ وَهُو أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ: التَّحْرِيمُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ.

وَحَدِيثُ الحُلَّةِ السِّيرَاءِ وَالقَسِّيِّ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ مَا ظَهَرَ فِيهِ الحَرِيرُ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ خُيُوطُ حَرِيرٍ أَوْ سُيُورٌ لَا بُدَّ أَنْ يُنْسَجَ مَعَ غَيْرِهَا [1] مِنَ الكَتَّانِ أَوِ القُطْنِ، فَالنَّبِيُّ مَا فِيهِ خُيُوطُ حَرِيرٍ أَوْ سُيُورٌ لَا بُدَّ أَنْ يُنْسَجَ مَعَ غَيْرِهَا [1] مِنَ الكَتَّانِ أَلْهُورِ الحَرِيرِ فِيهَا، وَلَمْ يَسْأَلْ هَلْ وَزْنُ ذَلِكَ المَوْضِعِ مِنَ القُطْنِ وَالكَتَّانِ وَالكَتَّانِ وَالكَتَّانِ أَمْ لَا، مَعَ أَنَّ العَادَةَ أَنَّهُ أَقَلُ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فَالأَشْبَهُ بِكَلَام أَحْمَدَ التَّحْرِيمُ.

وَالثِّيَابُ القَسِّيَّةُ: ثِيَابٌ مُخَطَّطَةٌ بِحَرِيرٍ.

قَالَ البُخَارِيُّ فِي (صَحِيحِهِ): قَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ [1] قُلْنَا لِعَلِيِّ: مَا القَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّام أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ، فِيهَا حَرِيرٌ كَأَمْثَالِ الأُتُرُجِّ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِيَ ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ، فِيهَا حَرِيرٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «غَيْرِهِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «دَاوُدَ».

فَقَدِ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهَا ثِيَابٌ فِيهَا حَرِيرٌ، وَلَيْسَتْ حَرِيرًا مُصْمَتًا. وَهَذَا هُوَ اللَّحَمُ.

وَالْخَزُّ أَخَفُّ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ سُدَاهُ مِنْ حَرِيرٍ، وَالسُّدَى أَيْسَرُ مِنَ اللَّحْمَةِ، وَهُوَ الَّذِي بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَوَازَهُ بِقَوْلِهِ: فَأَمَّا العَلَمُ مِنَ الحَرِيرِ وَسُدَى الثَوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الحَزَّ تَخِينٌ، وَالحَرِيرُ مَسْتُورٌ بِالوَبَرِ فِيهِ، فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الحَشْوِ.

وَالْخَرُّ اسْمٌ لِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: لِلْوَبَرِ الَّذِي يُنْسَجُ مَعَ الْحَرِيرِ وَهُوَ وَبَرُ الأَرْنَبِ، وَاسْمٌ لِجُمُوعِ الْحَرِيرِ وَالْوَبَرِ، وَاسْمُ لِرَدِيءِ الْحَرِيرِ.

فَالأُوَّلُ، وَالثَّانِي: حَلَالٌ، وَالثَّالِثُ: حَرَامٌ.

وَجَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَتَأَخِّرِينَ الْمُلْحَمَ وَالْقَسِِّيَّ وَالْخَزَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَجَعْلُ التَّحْرِيمِ قَوْلُ ابْنِ البَنَّاءِ؛ لِأَنَّهُ أَبَاحَ التَّحْرِيمِ قَوْلُ ابْنِ البَنَّاءِ؛ لِأَنَّهُ أَبَاحَ التَّرْبِيمِ قَوْلُ ابْنِ البَنَّاءِ؛ لِأَنَّهُ أَبَاحَ الْخَزَّ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: وَيُلْبَسُ الْخَزُّ وَلَا يُلْبَسُ الْلُحَمُ وَلَا الدِّيبَاجُ.

وَأَمَّا المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ الأَصْحَابِ فَإِبَاحَةُ الخَرِّ دُونَ المُلْحَمِ وَغَيْرِهِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الخَرِّ خِلَافًا فَقَدْ غَلِطَ.

وَأَمَّا لُبْسُ الرِّجَالِ الحَرِيرَ كَالكُلُّوتَةِ وَالقُبَاءِ، فَحَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ بِالاِتِّفَاقِ عَلَى الأَجْنَادِ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ تَنَازَعَ العُلَهَاءُ فِي لُبْسِهِ عِنْدَ القِتَالِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَظْهَرُهُمَا الإِبَاحَةُ.

وَأَمَّا إِنِ احْتَاجَ إِلَى الحَرِيرِ فِي السِّلَاحِ وَلَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَهَذَا يَجُوزُ بِلَا نِزَاعٍ.

وَأَمَّا إِلْبَاسُهُ الصِّبْيَانَ الَّذِينَ دُونَ البُلُوغِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، أَظْهَرُهُمَا التَّحْرِيمُ.

وَلُبْسُ الفِضَّةِ إِذْ لَمَ يَكُنْ فِيهِ لَفْظٌ عَامٌّ بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مِنْهُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَإِذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِإِبَاحَةِ خَاتَمِ الفِضَّةِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِبَاحَتِهِ، وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، وَمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالإِبَاحَةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِبَاحَةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَعْنَاهُ عَلَى إِبَاحَةِهِ، وَمَا هُو قَعْرِيمِهِ.

وَتُبَاحُ مِنْطَقَةُ الفِضَّةِ فِي أَظْهَرِ قَوْلِي العُلَمَاءِ.

وَكَذَلِكَ التُّرْكَاشُ، وَغِشَاءُ القَوْسِ، وَالنُّشَّابُ، وَالجَوْشَنُ، وَالقُرْقُلُ، وَالخُوذَةُ، وَكَذَلِكَ حِلْيَةُ المِهْمَ إِزِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرُكُوبِ الخَيْلِ، وَالكَلَالِيبُ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ حِلْيَةُ المِهْمَ إِزِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرُكُوبِ الخَيْلِ، وَالكَلَالِيبُ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا - أَوْلَى بِالإِبَاحَةِ مِنَ الخَاتَمِ؛ فَإِنَّ الخَاتَمَ يُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ، وَهَذِهِ لِلْحَاجَةِ، وَهِي مُتَّصِلَةُ بِالسَّيْرِ لَيْسَتْ مُنْفَرِدَةً كَالخَاتَمِ.

وَلَا حَدَّ لِلْمُبَاحِ مِنْ ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يُحَرِّمْ لِبَاسَ الفِضَّةِ لَا عَلَى الرِّجَالِ وَلا عَلَى النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ، وَحَرَّمَ آنِيَةَ الرِّجَالِ وَلا عَلَى النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ، وَحَرَّمَ آنِيَةَ اللِّبَاسِ النَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَالرُّخْصَةُ فِي اللِّبَاسِ أَوْسَعُ مِنَ الآنِيَةِ؛ لِأَنَّ حَاجَتَهُمْ إِلَى اللّبَاسِ أَشْدُ.

وَتَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي يَسِيرِ الذَّهَبِ فِي اللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ:

أَحَدُهَا: لَا تُبَاحُ.

وَالثَّانِي: تُبَاحُ فِي السَّيْفِ خَاصَّةً.

وَالنَّالِثُ: تُبَاحُ فِي السِّلَاحِ. وَكَانَ فِي سَيْفِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ. وَالرَّابِعُ: وَهُوَ الأَظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاحُ يَسِيرُ الذَّهَبِ فِي اللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ، فَيُبَاحُ طِرَازُ الذَّهَبِ إِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَهَا دُونَهَا.

وَخَرُّ العِنَانِ وَحِلْيَةُ القَوْسِ<sup>[1]</sup> كَالسَّرْجِ وَالبُرْ ذُنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ: «لَا يُبَاحُ مِنَ الذَّهَبِ وَلَوْ خَرِيصِيصَةٍ» وَالخَرِيصِيصَةُ عَيْنُ الجُرَادَةِ - مَحْمُولٌ عَلَى الذَّهَبِ المُفْرَدِ، كَالِخَاتَم وَنَحْوِهِ، وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.

وَجَعَلَ القَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ بِالرِّجَالِ مِنْ قِسْمِ المَكْرُوهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا التَّحْرِيمَ رِوَايَةً.

وَمَا كَانَ مِنْ لُبْسِ الرِّجَالِ، مِثْلُ العِهَامَةِ وَالخُفِّ وَالقُبَاءِ الَّذِي لِلرِّجَالِ، وَالثِّيَابِ الَّتِي تُبْدِي مَقَاطِعَ خَلْقِهَا، وَالثَّوْبِ الرَّقِيقِ الَّذِي لَا يَسْتُرُ البَشَرَةَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ - فَإِنَّ المَرْأَةَ تُنْهَى عَنْهُ، وَعَلَى وَلِيِّهَا كَأَبِيهَا وَزَوْجِهَا أَنْ يَنْهَاهَا عَنْ ذَلِكَ.

وَهَذِهِ العَهَائِمُ الَّتِي تَلْبَسُهَا النِّسَاءُ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ حَرَامٌ بِلَا رَيْبٍ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقَدْ سُئِلَ عَنْ لُبْسِ القُبَاءِ.

(وَالنَّظَرَى لَيْسَ) [1] لَهُ التَّشَبُّهُ فِي لِبَاسِهِ بِلِبَاسِ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

وَاللِّبَاسُ وَالزِّيُّ الَّذِي يَتَّخِذُهُ بَعْضُ النُّسَّاكِ مِنَ الفُقَرَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَالفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِحَيْثُ يَصِيرُ شِعَارًا فَارِقًا كَمَا أُمِرَ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمَيُّزِ عَنِ المُسْلِمِينَ فِي

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الفَرَسِ».

[٢] لَعَلَّهُ: وَالنَّظَرُ أَنْ لَيْسَ .

شُعُورِهِمْ وَمَلَابِسِهِمْ، فِيهِ مَسْأَلْتَانِ:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: هَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ؛ اسْتِحْبَابًا لِتَمَيُّزِ الفَقِيرِ وَالفَقِيهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ طَائِفَةً مِنَ المُتَأَخِّرِينَ اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ، وَأَكْثَرُ الأَئِمَّةِ لَا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ، بَلْ قَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ؛ لِيَا فِيهِ مِنَ التَّمَيُّزِ عَنِ الأُمَّةِ وَثُبُوتِ الشُّهْرَةِ.

هَذَا فِيهِ تَفْصِيلُ فِي كَرَاهَتِهِ وَإِبَاحَتِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ مِنْ وَجْهٍ وَيُفَرِّقُ مِنْ وَجْهٍ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ لُبْسَ المُرَقَّعَاتِ وَالمُصْبَغَاتِ وَالصُّوفِ مِنَ العَبَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، النَّاسُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ طُرُقٍ.

مِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا؛ إِمَّا لِكَوْنِهِ بِدْعَةً، وَإِمَّا لِهَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الدِّينِ.

وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّهُ بِحَيْثُ يَلْتَزِمُهُ وَيَمْتَنِعُ مِنْ تَرْكِهِ، وَهُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الخِرْقَةِ وَاللَّبْسَةِ، وَكِلَا القَوْلَيْنِ وَالفِعْلَيْنِ خَطَأٌ.

وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ جَائِزٌ، كَلُبْسِ غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَقِّعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا رَقَّعَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ ثَوْبَهُ، وَعَائِشَةُ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ السَّلَفِ، وَكَمَا لَبِسَ لَلْحَاجَةِ، كَمَا رَقَّعَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ ثَوْبَهُ، وَعَائِشَةُ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ السَّلَفِ، وَكَمَا لَبِسَ قَوْمٌ الصُّوفَ لِلْحَاجَةِ، وَيُلْبَسُ أَيْضًا لِلتَّوَاضُعِ وَاللَسْكَنَةِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «مَنْ تَرَكَ جَيِّدَ اللِّبَاسِ وَهُو يَقْدِرُ كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

فَأَمَّا تَقْطِيعُ الثَّوْبِ الصَّحِيحِ وَتَرْقِيعُهُ، فَهَذَا فَسَادٌ وَشُهْرَةٌ. وَكَذَلِكَ تَعَمُّدُ صَبْغِ الثَّوْبِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ، أَوْ المُغَالَاةُ فِي الصَّوفِ الرَّفِيعِ، الثَّوْبِ لِيَظْهَرَ التَّحْتَانِيُّ، أَوِ المُغَالَاةُ فِي الصَّوفِ الرَّفِيعِ،

وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إِفْسَادُ المَالِ وَنَقْصُ قِيمَتِهِ، أَوْ فِيهِ إِظْهَارُ التَّشَبُّهِ بِلِبَاسِ أَهْلِ التَّوَاضُعِ وَالمَّدِيةِ، مَعَ ارْتِفَاعِ قِيمَتِهِ وَسِعْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ النِّفَاقِ وَالتَّلْبِيسِ.

فَهَذَانِ النَّوْعَانِ فِيهِمَا إِرَادَةُ العُلُوِّ فِي الأَرْضِ وَالفَسَادِ، وَالدَّارُ الآخِرَةُ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ النِّفَاقِ.

وَأَيْضًا فَالتَّقْبِيدُ بِهَذِهِ اللَّبْسَةِ بِحَيْثُ يُكْرَهُ اللَّابِسُ غَيْرَهَا أَوْ يُكْرِهُ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يَلْبَسُوا غَيْرَهَا، هُوَ أَيْضًا مَنْهِيٍّ عَنْهُ.

وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُطَوِّلَ القَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَسَائِرَ اللِّبَاسِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن.





### بَابُ صَلاَةِ الجُمُعَةِ



### • • ﴿﴾ • •

وَتَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَقَامَ فِي غَيْرِ بِنَاءٍ كَالِخِيَامِ وَبُيُوتِ الشَّعَرِ وَنَحْوِهَا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، وَحَكَى الأَزْجِيُّ رِوَايَةً عَنْ أَحْدَ، وَنَقَلَ أَبُو النَّضْرِ العِجْلِيُّ عَنْ أَحْدَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ البَادِيَةِ جُمُعَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ يَنْتَقِلُونَ، فَأَسْقَطَهَا عَنْهُمْ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: يُشْتَرَطُ مَعَ إِقَامَتِهِمْ فِي الخِيَامِ وَنَحْوِهَا أَنْ يَكُونُوا يَزْرَعُونَ كَمَا يَزْرَعُ أَهْلُ القَرْيَةِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَ الجُمُعَةُ مُسَافِرًا لَهُ القَصْرُ تَبَعًا لِلْمُقِيمِينَ. وَتَنْعَقِدُ الجُمُعَةُ بِثَلَاثَةٍ: وَاحِدٌ يَخْطُبُ وَاثْنَانِ يَسْتَمِعَانِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْدَ، وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهَا عَلَى مَنْ دُونَهُمْ، مِنَ العُلَمَاءِ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهَا عَلَى الأَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ دُونَهُمْ، وَتَصِحُّ مِمَّنْ دُونَهُمْ، لِأَنَّهُ انْتِقَالُ إِلَى أَعْلَى الفَرْضَيْنِ، كَالمَرِيضِ، بِخِلَافِ المُسَافِرِ فَإِنَّ وَتَصِحُّ مِمَّنْ دُونَهُمْ، لِأَنَّهُ انْتِقَالُ إِلَى أَعْلَى الفَرْضَيْنِ، كَالمَرِيضِ، بِخِلَافِ المُسَافِرِ فَإِنَّ وَتَصِحُّ مِمَّنْ دُونَهُمْ،

وَلَا يَكْفِي فِي الخُطْبَةِ ذَمُّ الدُّنْيَا وَذِكْرُ المَوْتِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُسَمَّى الخُطْبَةِ عُرْفًا، وَلَا تَحْصُلُ بِاخْتِصَارٍ يَفُوتُ بِهِ المَقْصُودُ، وَيَجِبُ فِي الخُطْبَةِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَلَا تَحْصُلُ بِاخْتِصَارٍ يَفُوتُ بِهِ المَقْصُودُ، وَيَجِبُ فِي الخُطْبَةِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَأَوْجَبَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الشَّهَادَتَيْنِ، وَتَرَدَّدَ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ فِي الخُطْبَةِ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَيَحْتَمِلُ -وَهُوَ الأَشْبَهُ- أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ﷺ فِيهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الدُّعَاءِ، وَلَا تَجِبُ مُفْرَدَةً؛ لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيكَ ﷺ. وَتُقَدَّمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ﷺ عَلَى الدُّعَاء؛ لِوُجُوبِ تَقْدِيمِهِ عَلَى النَّفْسِ.

وَأَمَّا الأَمْرُ بِتَقُوى اللهِ فَالوَاجِبُ إِمَّا مَعْنَى ذَلِكَ، وَهُو أَشْبَهُ مِنْ أَنْ يُقَالَ: الوَاجِبُ لَفْظُ التَّقُوى فَقَدْ يَحْتَجُّ بِأَنَّهَا جَاءَتْ بِهَذَا اللَّفْظِ الوَاجِبُ لَفْظُ التَّقُوى، وَمَنْ أَوْجَبَ لَفْظَ التَّقُوى فَقَدْ يَحْتَجُّ بِأَنَّهَا جَاءَتْ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ ﴾ [النساء: ١٣١] وَلَيْسَتْ كَلِمَةٌ أَجْمَعَ لِهَا أَمْرَ اللهُ مِنْ كَلِمَةِ التَّقُوى، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتْ كَلِمَةٌ أَجْمَعَ لِهَا أَمْرَ اللهُ مِنْ كَلِمَةِ التَّقُوى، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي النَّاسُ أَخْمَهُ اللهُ مَنْ كَلِمَةِ وَقَدْ قِيلَ: فِي الخُطْبَةِ، وَالصَّحِيحُ اللهُ عَلَى الْحَلْبَةِ، وَالصَّحِيحُ اللّهُ مَنْ ذَلِكَ كُلّةٍ .

وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي العَبَّاسِ أَنْهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْاسْتِهَاعِ، وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْاسْتِهَاعِ، وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ القِرَاءَةِ فِي الخُطْبَةِ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ (إِذَا) إِنَّهَا تَقُولُهَا الْعَرَبُ فِيهَا لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ، لَا فِيهَا يَحْتَمِلُ الوُقُوعِ وَعَدَمَهُ؛ لِأَنَّ (إِذَا) ظَرْفُ لِهَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ وَقُوعِهِ، لَا فِيهَا يَحْتَمِلُ الوُقُوعِ وَعَدَمَهُ؛ لِأَنَّ (إِذَا) ظَرْفُ لِهَا يُسْتَمِلُ عَلَى الفِعْلِ وَإِلَّا لَمْ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ غَالِبًا، وَالظَّرْفُ لِلْفِعْلِ لَا بُدَّ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى الفِعْلِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا.

وَالسُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ سِرَّا كَالدُّعَاءِ، أَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ مِنَا قُدَّامَ بَعْضِ الخُطَبَاءِ فَمَكْرُوهُ، أَوْ مُحَرَّمُ اتِّفَاقًا، لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُصَلِّي عَلَيْهِ سِرًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَسْكُتُ.

وَدُعَاءُ الإِمَامِ بَعْدَ صُعُودِهِ لَا أَصْلَ لَهُ.

وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ رَفْعُ يَدَيْهِ حَالَ الدُّعَاءِ فِي الخُطْبَةِ، وَهُوَ أَصَحُّ الوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا؟ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا. وَأَمَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ لَـيًا اسْتَسْقَى عَلَى المِنْبَرِ.

وَيَقْرَأُ فِي أُولَى فَجْرِ الجُمْعَةِ (الم) السَّجْدَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ ﴾ [الإِنسان:١] وَيُكْرَهُ مُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَيُكْرَهُ تَحَرِّي سَجْدَةٍ غَيْرِهَا.

وَالسُّنَّةُ إِكْمَالُ سُورَتَي السَّجْدَةِ، وَ﴿هَلَ أَنَّ ﴾.

وَصَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الجُمُعَةِ حَسَنَةٌ ١١] مَشْرُوعَةٌ، وَلَا يُدَاوِمُ عَلَيْهَا إِلَّا لَمِصْلَحَةٍ.

وَيَحُرُمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ؛ لِيَدْخُلَ فِي الصَّفِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرَّجَةٌ، لَا يَوْمَ الجُمْعَةِ وَلَا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي لِحُدُودِ اللهِ تَعَالَى.

وَإِذَا فَرَشَ مُصَلًّى وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلِغَيْرِهِ رَفْعُهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلِي العُلَهَاءِ.

وَإِذَا وَقَعَ العِيدُ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَاجْتُزِئَ بِالعِيدِ وَصَلَّوْا ظُهْرًا، جَازَ، إِلَّا لِلْإِمَامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «سُنَّةٌ».

وَأَمَّا القُصَّاصُ الَّذِينَ يَقُومُونَ يَوْمَ الجُمْعَةِ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ثُمَّ يَسْأَلُونَ فَهَوُلَاءِ مَنْعُهُمْ مَنْ أَهَمِّ الأُمُورِ، فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ، وَيَتَخَطَّوْنَ النَّاسَ، وَيَشْغَلُونَ النَّاسَ عَمَّا يُشْرَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ، لَا سِيَّا إِنْ قَصُّوا وَسَأَلُوا وَالإِمَامُ النَّاسَ عَمَّا يُشْرَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ، لَا سِيَّا إِنْ قَصُّوا وَسَأَلُوا وَالإِمَامُ النَّاسَ عَمَّا يُشْرَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ، لَا سِيَّا إِنْ قَصُّوا وَسَأَلُوا وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ المُنْكَرَاتِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي يَنْبَغِي إِزَالَتُهَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ، وَيَنْبَغِي لِوَلَاةِ الأُمُورِ أَنْ يَمْنَعُوا مِنْ هَذِهِ المُنْكَرَاتِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُمْ مُتَصَدُّونَ لِلْأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ لِللَّمْرِ بِالمَعْرُوفِ النَّهْي عَنِ المُنْكَرِ.





## بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ



#### • • 🐘 • •

وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهَا عَلَى النِّسَاءِ.

وَإِذَا قُلْنَا: شَرْطُهَا الإِسْتِيطَانُ وَعَدَدُ الجُمُعَةِ، فَيَفْعَلُهَا الْمُسَافِرُ وَالعَبْدُ وَالمَرْأَةُ تَبَعًا، وَلَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا لَمِنْ فَاتَتْهُ مِنْهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَيَسْتَفْتِحُ خُطْبَتَهَا بِالْحَمْدِ للهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ أَنَّهُ افْتَتَحَ خُطْبَةً بِغَيْرِهَا.

وَالتَّكْبِيرُ فِي عِيدِ الأَضْحَى مَشْرُوعٌ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَا مَشْرُوعٌ فِي عِيدِ الفِطْرِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ذَلِكَ مَذْهَبًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

وَالمَشْهُورُ عَنْهُمْ خِلَافُهُ، وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ هُوَ المَأْثُورُ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ آكَدُ مِنْ جِهَةِ أَمْرِ اللهِ بِهِ.

وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ أَوَّلُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الهِلَالِ وَآخِرُهُ انْقِضَاءُ العِيدِ، وَهُوَ فَرَاغُ الإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّحِيح.

وَالتَّكْبِيرُ فِي عِيدِ النَّحْرِ آكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُشْرَعُ أَدْبَارَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1].

[1] قَالَ الشَّيْخُ فِي (مُخْتَصِرِ الفَتَاوَى): وَالتَّكْبِيرُ فِي رَمَضَانَ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلِتُكَمِّمُ ﴾ [البقرة:١٨٥]

وَعِيدُ النَّحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عِيدِ الفِطْرِ، وَمِنْ سَائِرِ الأَيَّامِ.

وَالْإِسْتِغْفَارُ اللَّأْثُورُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ، وَقَوْلُ: اللَّهِمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ الإِكْرَامِ. هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّلْبِيَةِ أَمْ يُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ؟ بَيَّضَ لِذَلِكَ أَبُو العَبَّاسِ.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَحْمَدَ فِي أَكْثَرِ المَوَاضِعِ -وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَآثَارُ السَّلَفِ- أَنَّ الإِجْتِمَاعِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَآثَارُ السَّلَفِ- قَالِاجْتِمَاعِ عَلَى الصَّلَاةِ، أَوْ القِبَادَاتِ كَالإِجْتِمَاعِ عَلَى الصَّلَاةِ، أَوْ القِرَاءَةِ وَاسَتِمَاعِهَا، أَوْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ دُعَائِهِ، أَوْ تَعْلِيمِ العِلْمِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ اللهِ تَعَالَى، أَوْ دُعَائِهِ، أَوْ تَعْلِيمِ العِلْمِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ نَوْعُ اللهِ الْمَاوَمَةِ، وَهُوَ قِسْمَانِ:

قِسْمٌ مُؤَقَّتٌ يَدُورُ بِدَوَرَانِ الأَوْقَاتِ: كَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس.

وَقِسْمٌ مُسَبَّبٌ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الأَسْبَابِ: كَصَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ، وَالكُسُوفِ، وَالآيَاتِ، وَالقُنُوتِ فِي النَّوَازِلِ.

وَالْمُؤَقَّتُ فَرْضُهُ وَنَفْلُهُ إِمَّا أَنْ يَعُودَ بِعَوْدِ الْيَوْمِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى عَمَلَ الْيَوْمِ

وَكَلَامُ (الإِخْتِيَارَاتِ) هُنَا مُوهِمٌ؛ وَلِذَا نُقِلَ فِي (الإِنْصَافِ)<sup>(۱)</sup> عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَوْكَدِيَّةَ النَّحْرِ، وَلَعَلَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا هُنَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. اه كَاتِبُهُ.

قُلْتُ: وَكَلَامُهُ هُنَا فِي (الإِخْتِيَارَاتِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَوْكَدُ مِنَ الآخَرِ بِاعْتِبَارَيْنِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٤٣٦).

وَاللَيْلَةِ: كَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَسُنَنِهَا الرَّوَاتِبِ، وَالوِتْرِ، وَالأَذْكَارِ، وَالأَدْعِيَةِ المَشْرُوعَةِ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ.

وَإِمَّا أَنْ يَعُودَ بِعَوْدِ الْأُسْبُوعِ: كَالْجُمْعَةِ، وَصَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

وَإِمَّا أَنْ يَعُودَ بِعَوْدِ الشَّهْرِ: كَصِيَامِ أَيَّامِ البِيضِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالذِّكْرِ المَأْثُورِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلَالِ.

وَإِمَّا أَنْ يَعُودَ بِعَوْدِ الْحَوْلِ: كَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْحَجِّ.

وَالْمُسَبَّبُ مَا لَهُ سَبَبٌ وَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودٌ: كَصَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ، وَالكُسُوفِ، وَقُنُوتِ النَّوَازِلِ.

وَمَا لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ الجَمَّاعَةُ: كَصَلَاةِ الإَسْتِخَارَةِ، وَصَلَاةِ التَّوْبَةِ، وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوُضُوءِ، وَتَحْيَّةِ المَسْجِدِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ نَوْعُهُ فِي بَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَالأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ يُسَنَّ لَهُ الإجْتِمَاعُ المُعْتَادُ الدَّائِمِ: كَالتَّعْرِيفِ فِي الأَمْصَارِ، وَالدُّعَاءِ المُجْتَمَعِ عَلَيْهِ عَقِبَ الفَجْرِ وَالعَصْرِ، وَالصَّلَاةِ وَالتَّطَوُّعِ المُطْلَقِ فِي جَمَاعَةٍ، وَالإَجْتِمَاعِ المُعْرَةِ وَالتَّطَوُّعِ المُطْلَقِ فِي جَمَاعَةٍ، وَالإَجْتِمَاعِ العِلْمِ، وَالحَدِيثِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذِهِ وَالإَجْتِمَاعِ العُلْمِ لَيَّامِ المُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا بِدْعَةٌ، الأَمُورُ لَا يُكْرَهُ الإَجْتِمَاعُ لَهَا مُطْلَقًا، وَلَمْ يُسَنَّ مُطْلَقًا، بَلِ المُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا بِدْعَةٌ، فَيُسْتَحَبُّ أَحْيَانًا وَيُبَاحُ أَحْيَانًا وَتُكْرَهُ المُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَمْدُ فِي الإَجْتِمَاعِ عَلَى الدُّعَاءِ وَالقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ فِي الْمُدَاوَمَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ.





## بَابُ صَلاَةِ الكُسُوفِ[١]

### · • 🔅 • •

وَيَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَلَوْ نَهَارًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَتُصَلَّى صَلَاةُ الكُسُوفِ لِكُلِّ آيَةٍ كَالزَّلْزَلَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَروَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.

وَلَا كُسُوفَ إِلَّا فِي ثَامِنٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ تَاسِعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا خُسُوفَ إِلَّا فِي إِبْدَارِ القَمَرِ.

[1] نَقَلَ ابْنُ القَيِّمِ فِي (الهَدْيِ)<sup>(۱)</sup> عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ كُلَّ مَا خَالَفَ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَلَّ مِنَ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الكُسُوفِ، وَيَقُولُ: هِيَ غَلَطٌ، وَإِنَّمَا صَلَّى عَلِيْهِ الكُسُوفَ مَرَّةً يَوْمَ مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، اه كَاتِبُهُ، عُفِي عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم (١٠٤٤)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٩٠١).

وَقَصْدُ القَبْرِ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهُ رَجَاءَ الإِجَابَةِ بِدْعَةٌ لَا قُرْبَةٌ، حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ، وَقَوْلُ القَائِلِ: أَنَا فِي بَرَكَةِ فُلَانٍ وَتَحْتَ نَظرِهِ إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ نَظَرَهُ وَبَرَكَتَهُ مُسْتَقِلَةٌ بِتَحْصِيلِ المَصَالِحِ، وَدَفْعِ المَضَارِّ، فَكَذِبٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ فُلاَنًا دَعَا لِي فَانْتَفَعْتُ بِدُعَائِهِ، بِتَحْصِيلِ المَصَالِحِ، وَدَفْعِ المَضَارِّ، فَكَذِبٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ فُلانًا دَعَا لِي فَانْتَفَعْتُ بِدُعَائِهِ، أَوْ أَنَّهُ عَلَيْمِهِ وَتَأْدِيبِهِ فَصَحِيحٌ. وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَجْلِبُ المَنَافِعَ، وَيَدْفَعُ المَضَارَّ، أَوْ مُجَرَّدُ صَلَاحِهِ وَدِينِهِ وَقُرْبِهِ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَجْلِبُ المَنَافِعَ، وَيَدْفَعُ المَضَارَّ، أَوْ مُجَرَّدُ صَلَاحِهِ وَدِينِهِ وَقُرْبِهِ مِنَ اللهِ يَنْفَعُنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطِيعَ هُوَ اللهَ، فَكَذِبٌ.





### كِتَابُ الجَنَائِزِ



#### · • 🚱 • ·

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَابْتِدَاءِ السَّلَام.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ وُجُوبُ ذَلِكَ، فَيْقَالُ: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.

وَعَرْضُ الأَدْيَانِ عِنْدَ المَوْتِ عَلَى العَبْدِ لَيْسَ أَمْرًا عَامًّا لِكُلِّ أَحَدٍ، وَلَا هُوَ أَيْضًا مَنْفِيٌّ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، بَلْ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الأَدْيَانُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الأَدْيَانُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا الَّتِي أَمَرَنَا الرَّسُولُ أَنْ نَسْتَعِيذَ فِي صَلَاتِنَا مِنْهَا، وَوَقْتُ المَوْتِ يَكُونُ الشَّيْطَانُ أَحْرَصَ مَا يَكُونُ عَلَى إِغْوَاءِ بَنِي آدَمَ.

وَعَمَلُ القَلْبِ مِنَ التَّوَكُّلِ، وَالخَوْفِ، وَالرَّجَاءِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ [وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ][ا]، وَالطَّبْرُ وَاجِبٌ بِالاِتِّفَاقِ.

وَلَا يَلْزَمُ الرِّضَا بِمَرَضٍ وَفَقْرٍ وَعَاهَةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ. وَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ تُنَافِيهِ الشَّكُوى إِلَى المَخْلُوقِ لَا إِلَى الْجَالِقِ، بَلْ هِيَ [1] مَطْلُوبَةٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، وَالسَّبُونِ تُنَافِيهِ الشَّكُوكِ إِلَى المَخْلُوقِ لَا إِلَى الْجَالِقِ، بَلْ هِيَ [1] مَطْلُوبَةٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَخَذْنَهُ مِ إِلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَهَضَرَّعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٢] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «هَذِهِ».

وَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَاحِدًا، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ هَلَكَ صَاحِبُهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ مَنْ غَلَبَ خَوْفُهُ وَقَعَ فِي نَوْعٍ مِنَ اليَأْسِ، وَمَنْ غَلَبَ رَجَاؤُهُ وَقَعَ فِي نَوْعٍ مِنَ اليَأْسِ، وَمَنْ غَلَبَ رَجَاؤُهُ وَقَعَ فِي نَوْعٍ مِنَ الأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ.

وَتُعْتَبَرُ المَصْلَحَةُ فِي عِيَادَةِ الدَّاعِيَةِ.

وَلَا يُشْهَدُ بِالْجَنَّةِ إِلَّا لَمِنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوِ اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ. وَتَوَاطُؤُ الرُّؤْيَا كِتَوَاطُؤُ الشَّهَادَاتِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ بِأَمْرِ المَيِّتِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَقَالَهُ القَاضِي وَغَيْرُهُ فِي فَرْضِ الكِفَايَةِ.

وَتُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ وَلَا تَجِبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ أَبِي طَالِبٍ.

وَيُصَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي المَذْهَبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي (الفُنُونِ).

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَنْ صَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ فَلَا يُعِيدُهَا إِلَّا لِسَبَبٍ، مِثْلَ أَنْ يُعِيدُ غَيْرُهُ الصَّلَاةَ فَيُعِيدُهَا مَعَهُ، أَوْ يَكُونَ هُوَ أَحَقَّ بِالإِمَامَةِ مِنَ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، فَيُصَلِّيَ بِهِمْ.

وَيُصَلَّى عَلَى القَبْرِ إِلَى شَهْرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَإِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَهِيَ وَاقِفَةٌ فَهَذَا لَهُ مَأْخَذَانِ:

الأَوَّلُ: اشْتِرَاطُ اسْتِقْرَارِ المَحَلِّ، فَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَعَلَى الرَّاحِلَةِ، مَعَ اسْتِيفَاءِ الفَرَائِضِ، وَإِمْكَانِ الإِنْتِقَالِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ.

وَالنَّانِي اشْتِرَاطُ مُحَاذَاةِ الْمُصَلِّي لِلْجِنَازَةِ، بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ أَعْلَى مِنْ رَأْسِهِ فَهَذَا قَدْ يُخَرَّجُ عَلَى عُلُوِّ الإِمَامِ عَلَى المَأْمُومِ، فَلَوْ وُضِعَتْ عَلَى كُرْسِيٍّ عَالٍ أَوْ مِنْبَرٍ ارْتَفَعَ المَحْذُورُ الأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي.

قُلْتُ: قَالَ أَبُو المَعَالِي: لَوْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الأَعْنَاقِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ صَلَّى عَلَى صَغِيرٍ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الجِنَازَةَ بِمَنْزِلَةِ الإِمَامِ.

وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَجَمَاعَةُ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ السَّرِيرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَصَلِّي، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ وَجْهُ فِي المَذْهَبِ، وَمُقْتَضَى وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُو وَجْهُ فِي المَذْهَبِ، وَمُقْتَضَى اللَّفْظِ أَنَّ مَنْ هُو خَارِجُ السُّورِ أَوْ مَا يُقَدَّرُ سُورًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، [وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ، اللَّفْظِ أَنَّ مَنْ هُو خَارِجُ السُّورِ أَوْ مَا يُقَدَّرُ سُورًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، [وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ، فَلَا بُدَّ مِنِ انْفِصَالُهُ عَنِ البَلَدِ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنِ انْفِصَالُهُ عَنِ البَلَدِ بِهَا لَيْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذَّهَا لِ إَلَيْهِ نَوْعُ سَفَرٍ.

وَقَالَ القَاضِي وَغَيْرُهُ: إِنَّهُ يَكْفِي خَمْسُونَ خُطْوَةً، وَأَقْرَبُ الحُدُّودِ مَا تَجِبُ فِيهِ الجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ<sup>[1]</sup> مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي البَلَدِ فَلَا يُعَدُّ غَائِبًا عَنْهُ.

وَلَا يُصَلَّى كُلَّ يَوْمٍ عَلَى كُلِّ [<sup>7]</sup> غَائِبٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ: إِذَا مَاتَ رَجُلٌ صَالِحٌ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ بِقِصَّةِ النَّجَاشِيِّ.

وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ يُصَلِّي عَلَى جَمِيعِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ لَا رَيْبَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَمَنْ مَاتَ وَكَانَ لَا يُزَكِّي وَلَا يُصَلِّي إِلَّا فِي رَمَضَانَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ أَنْ يَدَعُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ؛ عُقُوبَةً وَنَكَالًا لِأَمْثَالِهِ؛ لِتَرْكِهِ ﷺ الصَّلَاةَ عَلَى القَاتِلِ نَفْسَهُ وَعَلَى الغَالِّ وَفَاءٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ.

وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا عُلِمَ نِفَاقُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ نِفَاقُهُ صُلِّي عَلَيْهِ. وَلَا يَجُوزُ لِإِنْ كَانَ مُنَافِقًا عُلِمَ نِفَاقُهُ مَنْ مَاتَ كَافِرًا، أَوْ مَنْ مَاتَ مُظْهِرًا لِلْفِسْقِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ كَأَهْلِ الكَبَائِرِ.

وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَحَدِهِمْ؛ زَجْرًا لِأَمْثَالِهِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ كَانَ حَسَنًا. وَمَنْ صَلَّى عَلَى أَحَدِهِمْ يَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي امْتِنَاعِهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ كَانَ حَسَنًا، وَلَوِ امْتَنَعَ فِي الظَّاهِرِ وَدَعَا لَهُ فِي البَاطِنِ؛ لِيَجْمَعَ بَيْنَ المَصْلَحَتَيْنِ كَانَ أَوْلَى مِنْ تَفْوِيتِ إِحْدَاهُمَا.

وَتَرْكُ النَّبِيِّ ﷺ غُسْلَ الشَّهِيدِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الوُجُوبِ، أَمَّا اسْتِحْبَابُ التَّرْكِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى خَوْرِيم الفِعْلِ.

وَيَتْبَعُ الجِنَازَةَ وَلَوْ لِأَجْلِ أَهْلِهِ فَقَطْ؛ إِحْسَانًا إِلَيْهِمْ لِتَأَلَّفِهِمْ أَا أَوْ مُكَافَأَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

رَوَى أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «المَيِّتُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ، وَحَمَلَ أَبُو سَعِيدٍ الحَدِيثَ ثِيَابِهِ التَّتِي قُبِضَ فِيهَا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ، وَحَمَلَ أَبُو سَعِيدٍ الحَدِيثَ

[١] لَعَلَّهُ: مُجُرَّدُ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «لِتَأَلُّفِ».

عَلَى أَنَّ الثِّيَابَ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا العَبْدُ هِيَ الَّتِي سَيُبْعَثُ فِيهَا. وَقَالَ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَأْبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنَ العَمَلِ، سَوَاءٌ كَانَ صَالِحًا أَوْ سَيِّئًا.

وَرَجَّحَ أَبُو العَبَّاسِ هَذَا بِأَنَّ الَّذِي جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ «يُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ. وَقَالَ: الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تُبَيِّنُ أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ عُرَاةً.

وَيُسْتَحَبُّ القِيَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. وَاخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ.

وَإِذَا كَانَ مَعَ الجِنَازَةِ مُنْكَرٌ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ إِزَالَتِهِ تَبِعَهَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ إِخدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَنْكَرَ بِحَسَبِهِ.

وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَ الجِنَازَةِ، وَلَوْ بِالقِرَاءَةِ، اتِّفَاقًا.

وَضَرْبُ النِّسَاءِ بِالدُّفِّ مَعَ الجِنَازَةِ مُنْكَرٌّ، مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

وَمَنْ بَنَى فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ فَهُ وَ غَاصِبٌ، وَهُ وَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَيَحْرُمُ الإِسْرَاجُ عَلَى القُبُورِ، وَاتِّخَاذُ المَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَبَيْنَهَا، وَيَتَعَيَّنُ إِزَالَتُهَا. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ العُلَمَاءِ المَعْرُوفِينَ.

وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ المَشْيُ إِلَى المَسْجِدِ إِلَّا عَلَى الجَبَّابَةِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا يَتْرُكُ المَسْجِد.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ القَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَاقِفًا، قَالَ أَبُو حَفْصٍ: الوُقُوفُ بِدْعَةٌ. وَقَالَ أَحْدُ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ فَعَلَهُ عَلِيٌّ وَالأَحْنَفُ.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقِفُ فَيَدْعُو» وَلِاّنَهُ مُعْتَادٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي المُنَافِقِينَ: ﴿وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [النوبة: ١٨] وَهَذَا هُوَ الْمَرَادُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَكْثَرُ المُفَسِّرِينَ.

وَتَلْقِينُ المَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ بِوَاجِبِ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ مِنَ الأَئِمَّةِ مَنْ رَخَصَ فِيهِ كَالإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدِ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ.

فَالأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الإستِحْبَابُ وَالكَرَاهَةُ وَالإِبَاحَةُ، وَهُوَ أَعْدَلُ الأَقْوَالِ.

وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ يُمْتَحَنُ وَيُسْأَلُ، وَهُو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، قَالَهُ أَبُو حَكِيم وَغَيْرُهُ.

وَيُكْـرَهُ دَفْـنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ \*\* وَهُــوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ.

[\*] قال الشيخ محمد حامد الفقي رَحْمَهُ اللَّهُ في الحاشية: «مِنْ أَيْنَ تَأْتِي الكَرَاهَةُ؟ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ دَفَنَ قَتْلَى أُحْدٍ كُلَّ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَكَانَ يَبْدَأُ بِالأَفْضَلِ "[١].

[1] نَعَمْ، تَأْتِي الكَرَاهَةِ مِنْ فِعْلِ مَا يُخَالِفُ هَدْيَ النَّبِيِّ ﷺ الْمُسْتَمِرَّ، وَأَمَّا دَفْنُ قَتْلَى أَحُدِ<sup>(۱)</sup> فَلِلْحَاجَةِ فَإِنَّ القَتْلَى ذَوُو كَثْرَةٍ، وَالأَحْيَاء ذَوُو تَعَبٍ وَجِرَاحَةٍ، وَهَذَا وَاضِحٌ، وَللهِ الحَمْدُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم (١٣٤٣)، من حديث جابر رَيْخَالِلهُ عَنْهُ.

وَحَدِيثُ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا» فَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْقَبْرَ بِأَنَّهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجِنَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي هَذَا الوَقْتِ بِالإِجْمَاعِ، وَإِنَّهَا مَعْنَاهُ تَعَمَّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ الْمَانَّ صَلَاةً الْأَوْقَاتِ، كَمَا يُكْرَهُ تَعَمَّدُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُدْدٍ. فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمَّدٍ فَلَا يُكْرَهُ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْفِرَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ، وَالعَبْدُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَمُوتُ. وَإِذَا كَانَ مَقْصُودُ الرَّجُلِ ذَلِكَ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ، وَالعَبْدُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَمُوتُ. وَإِذَا كَانَ مَقْصُودُ الرَّجُلِ الإَسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ، فَهَذَا يَكُونُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ.

وَيُسْتَحَبُّ البُّكَاءُ عَلَى المَيِّتِ؛ رَحْمَةً لَهُ، وَهُوَ أَكْمَلُ مِنَ الفَرَحِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالْمَيِّتُ يَتَأَذَّى بِنَوْحِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ، وَمَا يُهَيِّجُ الْمُصِيبَةَ مِنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَالوَعْظِ فَمِنَ النِّيَاحَةِ، وَفِي (الفُنُونِ) لِإبْنِ عَقِيلٍ مَا يُوَافِقُهُ.

وَيَحْرُمُ الذَّبْحُ وَالتَّضْحِيَةُ عِنْدَ القَبْرِ، وَنَقَلَ أَحْمَدُ كَرَاهَةَ الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ، وَلِهَذَا كَرِهَ العُلَمَاءُ الأَكْلَ مِنْ هَذِهِ الذَّبِيحَةِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَإِخْرَاجُ الصَّدَقَةِ مَعَ الجِنَازَةِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ (وَهِيَ تُشْبِهُ)[1] الذَّبْحَ عِنْدَ القَبْرِ.

وَلَا يُشْرَعُ شَيْءٌ مِنَ العِبَادَاتِ عِنْدَ القُبُورِ لَا الصَّدَقَةُ وَلَا غَيْرُهَا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «هُوَ يُشْبِهُ».

وَيَجُوزُ زِيَارَةُ قَبْرِ الكَافِرِ لِلاعْتِبَادِ، وَلَا يُمْنَعُ الكَافِرُ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ.
وَاسْتَفَاضَتِ الآثَارُ بِمَعْرِفَةِ المَيِّتِ [أَهْلَهُ وَ] إِنَّا بِأَحْوَالِ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَجَاءَتِ الآثَارُ بِأَنَّهُ يَرَى أَيْضًا، وَبِأَنَّهُ يَدْرِي بِمَا يُفْعَلُ عِنْدَهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَجَاءَتِ الآثَارُ بِأَنَّهُ يَرَى أَيْضًا، وَبِأَنَّهُ يَدْرِي بِمَا يُفْعَلُ عِنْدَهُ، فَيُشْرُ بِهَا كَانَ حَسَنًا، وَيَتَأَلَّمُ بِهَا كَانَ قَبِيحًا، وَتُجْمَعُ أَرْوَاحُ المَوْتَى، فَيَنْزِلُ الأَعْلَى إِلَى الأَدْنَى لَا العَكْسُ.

وَلَا تَتْبَعُ النِّسَاءُ الجَنَائِزَ.

وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةَ القِرَاءَةِ عَلَى القُبُورِ. وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَعَلَيْهَا قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ: إِنَّ القِرَاءَةَ عِنْدَ القَبْرِ أَفْضَلُ، وَلَا رَخَّصَ فِي اتَّخَاذِهِ عِيدًا كَاعْتِيَادِ القِرَاءَةِ عِنْدَهُ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ، أَوِ الذِّكْرِ أَفْضَلُ، وَلَا رَخَّصَ فِي اتَّخَاذِهِ عِيدًا كَاعْتِيَادِ القِرَاءَةِ عِنْدَهُ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ، أَوِ الذِّكْرِ أَو الصِّيَامِ، وَاتَّخَاذُ المَصَاحِفِ عِنْدَ القَبْرِ بِدْعَةٌ وَلَوْ لِلْقِرَاءَةِ، وَلَوْ نَفَعَ المَيْتَ لَفَعَلَهُ السَّيَامِ، وَاتَّخَاذُ المَصَاحِفِ عِنْدَ القَبْرِ بِدْعَةٌ وَلَوْ لِلْقِرَاءَةِ، وَلَوْ نَفَعَ المَيْتَ لَفَعَلَهُ السَّيَامِ، وَاتَّخَاذُ المَصَاحِفِ عِنْدَ القَبْرِ بِدْعَةٌ وَلَوْ لِلْقِرَاءَةِ، وَلَوْ نَفَعَ المَيْتَ لَفَعَلَهُ السَّيَامِ، وَاتَّخَاذُ المَصَاحِفِ عِنْدَ القَبْرِ بِدْعَةٌ وَلَوْ لِلْقِرَاءَةِ، وَلَوْ لَلْقِرَاءَةِ فِي المَسَاجِدِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُعْتَبَرِينَ أَنَّ السَّيَاعِهِ لِلْقُرْآنِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَنْتُفِعُ بِسَمَاعِهِ دُونَ مَا إِذَا بَعُدَ، المَسَاعِلِ مُحَلِقُ لِلإِجْمَاعِ.

وَالقِرَاءَةُ عَلَى المَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدْعَةٌ بِخِلَافِ القِرَاءَةِ عَلَى المُحْتَضَرِ، فَإِنَّهَا تُسْتَحَبُّ بِـ ﴿ يَسَ ﴾.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي غَرْسِ الجَرِيدَتَيْنِ نِصْفَيْنِ عَلَى القَبْرَيْنِ: إِنَّ الشَّجَرَ وَالنَّبَاتَ يُسَبِّحُ مَا دَامَ أَخْضَرَ، فَإِذَا يَبِسَ انْقَطَعَ تَسْبِيحُهُ، وَالتَّسْبِيحُ وَالعِبَادَةُ عِنْدَ القَبْرِ مِمَّا

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

تُوجِبُ تَخْفِيفَ العَذَابِ، كَمَا يُخَفَّفُ العَذَابُ عَنِ المَّيْتِ بِمُجَاوَرَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الآثَارُ المَعْرُوفَةُ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي الْيَابِسِ مِنَ النَّبَاتِ مَا قَدْ يَكُونُ فِي الْيَابِسِ مِنَ النَّبَاتِ مَا قَدْ يَكُونُ فِي عَيْرِهِ مِنَ الجَّمَادَاتِ، مِثْلَ حَنِينِ الجِذْعِ الْيَابِسِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَتَسْلِيمِ الحَجَرِ وَالمَدَرِ عَلَيْهِ، وَتَسْبِيحِ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ.

وَهَذَا التَّسْبِيحُ تَسْبِيحٌ مَسْمُوعٌ، لَا بِالْحَالِ، كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ النُّظَّارِ.

وَأَمَّا هَذِهِ الأَوْقَافُ عَلَى التُّرَبِ فَفِيهَا مِنَ المَصْلَحَةِ بَقَاءُ حِفْظِ القُرْآنِ وَتِلَاوَتِهِ، وَكَوْنُ هَذِهِ الأَمْوَالِ مَعُونَةً عَلَى ذَلِكَ وَحَاضَّةً عَلَيْهِ؛ إِذْ قَدْ يَنْدَرِسُ حِفْظُ القُرْآنِ فِي وَكَوْنُ هَذِهِ الأَمْوَالِ مَعُونَةً عَلَى ذَلِكَ وَحَاضَةً عَلَيْهِ. وَفِيهَا مَفَاسِدُ أُخَرُ مِنْ حُصُولِ بَعْضِ البِلَادِ بِسَبَبِ عَدَمِ الأَسْبَابِ الْحَامِلَةِ عَلَيْهِ. وَفِيهَا مَفَاسِدُ أُخَرُ مِنْ حُصُولِ القِرَاءَةِ لِغَيْرِ اللهِ وَ[مِنَ النَّا التَّاكُّلِ بِالقُرْآنِ، وَقِرَاءَتِهِ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ المَشْرُوعِ، وَاشْتِغَالِ النَّفُوسِ بِذَلِكَ عَنِ القِرَاءَةِ المَشْرُوعَةِ. فَمَتَى أَمْكَنَ تَحْصِيلُ هَذِهِ المَصْلَحَةِ بِدُونِ ذَلِكَ النَّهُ وَالْمَالُهُ مَنْ الْقَرَاءَةِ المَشْرُوعَةِ. فَمَتَى أَمْكَنَ تَحْصِيلُ هَذِهِ المَصْلَحَةِ بِدُونِ ذَلِكَ النَّهُ مِنْهُ وَإِبْطَالُهُ، وَإِنْ ظُنَّ حُصُولُ الفَسَادِ جَازَ<sup>[7]</sup> فَالوَاجِبُ النَّهُيُ عَنْ ذَلِكَ وَالمَنْعُ مِنْهُ وَإِبْطَالُهُ، وَإِنْ ظُنَّ حُصُولُ الفَسَادِ جَازَ<sup>[7]</sup> فَالوَاجِبُ النَّهُيُ عَنْ ذَلِكَ وَالمَنْعُ مِنْهُ وَإِبْطَالُهُ، وَإِنْ ظُنَّ حُصُولُ الفَسَادَ عَنْ ذَلِكَ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْمُعَلِي أَعْلَاهُمَا.

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ إِذَا صَلَّوْا تَطَوُّعًا أَوْ صَامُوا تَطَوُّعًا أَوْ حَجُّوا تَطَوُّعًا أَوْ قَرَوُّوا القُرْآنَ أَنْ يُمْدُوا ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْبَغِي العُدُولُ عَنْ طَرِيقِ السَّلَفِ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ اللَّيِّتُ بِجَمِيعِ العِبَادَاتِ اللَّالِيَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالعِتْقِ البَدَنِيَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالعِتْقِ

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَنَحْوِهِمَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ، وَكَمَا لَوْ دَعَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى اللَيِّتِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ خَتْمَةٍ وَجَمْعِ النَّاسِ. وَلَوْ أَوْصَى المَيِّتُ أَنْ يُصْرَفَ مَالٌ فِي هَذِهِ الخَتْمَةِ وَقَصْدُهُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ صُرِفَ إِلَى مَحَاوِيجَ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ خَتْمَةً أَوْ أَكْثَرَ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ جَمْعِ النَّاسِ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ إِهْدَاءُ القُرَبِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ، هَذَا الصَّوَابُ المَقْطُوعُ بِهِ. قَالَ آَبُو العَبَّاسِ: وَأَقْدَمُ مَنْ بَلَغَنَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْمُوَفَّقِ، أَحَدُ الشُّيُوخ

المَشْهُورِينَ، كَانَ أَقْدَمَ مِنَ الجُنَيْدِ، وَأَدْرَكَ أَحْمَدَ وَطَبَقَتَهُ، وَعَاصَرَهُ، وَعَاشَ بَعْدَهُ.

وَاتَّفَقَ السَّلَفُ وَالأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَسَّحُ بِالقَبْرِ، وَلَا يُقَبِّلُهُ، بَلِ اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ وَلَا يُقَبَّلُ إِلَّا الحَجَرُ الأَسْوَدُ، وَالرُّكْنُ اليَهَانِيُّ يُسْتَلَمُ وَلَا يُقَبَّلُ عَلَى الصَّحِيحِ.

قُلْتُ \* : بَلْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: يُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُ حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَاللهُ أَعْلَمُ.

[\*] قال الشيخ محمد حامد الفقي رَحْمُ الله في الحاشية: «لَيْسَ القَائِلُ: «قُلْتُ» هُوَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ، وَإِنَّهَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ، مُنْتَقِي هَذِهِ الإِخْتِيَارَاتِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: قَالَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ، وَإِنَّهَا هُو عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ، مُنْتَقِي هَذِهِ الإِخْتِيَارَاتِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ. وَشَيْخُ الإِسْلامِ نَصَّ فِي عِدَّةٍ كُتُبٍ عَلَى تَخْرِيم تَقْبِيلِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْلِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى ال

[1] صَحِيحٌ أَنَّ الَّذِي قَالَهُ مُنتَقِي هَذِهِ الإخْتِيَارَاتِ، لَكِنْ مَا هُوَ رَأْيُ أَسْتَاذِنَا الفَاضِلِ لَوْ كَانَ القَائِلُ هُوَ شَيْخَ الإِسْلَامِ؟ أَكَانَ يُبَدِّعُهُ وَيَهْجُمُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ عَيْرِهِ؟ أَظُنُّ أَنَّ الأَمْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِنَا تَرَوِّ.

وَإِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَدَعَا فِي المَسْجِدِ، وَلَمْ يَدْعُ مُسْتَقْبِلًا لِلْقَبْرِ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ، وَمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا كُنَالِفُ ذَلِكَ مَعَ المَنْصُورِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي وَقْتِ التَّسْلِيمِ: هَلْ يُعْالِفُ ذَلِكَ مَعَ المَنْصُورِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي وَقْتِ التَّسْلِيمِ: هَلْ يُعْالِفُ ذَلِكَ مَعَ المَنْصُورِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي وَقْتِ التَّسْلِيمِ: هَلْ يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ أُو القِبْلَةَ؟ فَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَالأَكْثَرُونَ عَلَى أَنْهُ يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ أُو القِبْلَةَ، وَالأَكْثَرُونَ عَلَى أَنْهُ يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ القَبْرَ.

وَتَغْشِيَةُ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ بِالثِّيَابِ لَيْسَ مَشْرُ وعًا فِي الدِّينِ. وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ أَنَّ الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَيِّتُ لَمْ يُدْرِكِ الإِسْلَامَ، وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَمُتْ بِحَيْثُ فَارَقَتْ رُوحُهُ بَدَنَهُ، بَلْ هُوَ حَيُّ مَعَ

وَعِيسَى بَنِ سَرَيَم عَيَةِ سَمَاعُ مَ يَسَتَ بِعَيْتُ عَرَفَ رُوعَ بَنِكَ بِنَ سَوَّ عَيْ سَعَ كُوْنِهِ تُوُفِّي، وَالتَّوَفِّي الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ يَصْلُحُ لِتَوَفِّي النَّوْمِ وَلِتَوَفِّي المَوْتِ الَّذِي هُوَ فَرْفُ الرُّوحِ وَالبَدَنِ جَمِيعًا.

رَوْ رُوْ . وَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

القُبُورِ وَتَصْحِيحِهِ إِيَّاهُ، وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَنَّهُ

لَا يَصِحُّ ادِّعَاءُ النَّسْخِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِهِ.

وَالمَرْأَةُ لَا يُشْرَعُ لَهَا زِيَارَةُ القُبُورِ، لَا الزِّيَارَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَا غَيْرُهَا، اللَّهمَّ إِلَّا إِذَا اجْتَازَتْ بِقَبْرٍ فِي طَرِيقِهَا فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَدَعَتْ لَهُ، فَهَذَا حَسَنٌ.

وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْلَحَ لِأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَقَابِرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُتَمَيِّزَةً عَنْ مَقَابِرِ الْسُلِمِينَ تَمْيِيزًا ظَاهِرًا، بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِطُونَ بِهِمْ، وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِقُبُورِهِمْ، وَهَذَا آكَدُ مِنَ التَّمْيِيزِ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِطُونَ بِهِمْ، وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِقُبُورِهِمْ، وَهَذَا آكَدُ مِنَ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمْ حَالَ الْحَيَاةِ بِلُبْسِ الْغِيَارِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ مَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا الرَّحْمَةُ، وَمَقَابِرَ المُسْلِمِينَ، فَكُلَّمَا بَعُدَتْ الكُفَّارِ فِيهَا الْعَذَابُ، بَلْ يَنْبَغِي مُبَاعَدَةُ مَقَابِرِهِمْ عَنْ مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، وَكُلَّمَا بَعُدَتْ عَنْ مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، وَكُلَّمَا بَعُدَتْ عَنْهَا كَانَ أَصْلَحَ.

وَمَذْهَبُ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا أَنَّ العَذَابَ أَوِ النَّعِيمَ يَحْصُلُ لِرُوحِ المَيِّتِ وَبَدَنِهِ، وَأَنَّ الرُّوحَ تَبْقَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ البَدَنِ مُنَعَّمَةً أَوْ مُعَذَّبَةً، وَأَنَّهَا تَتَّصِلُ بِالبَدَنِ أَحْيَانًا فَيَحْصُلُ لَهُ مَعَهَا النَّعِيمُ أَوِ العَذَابُ. وَلِأَهْلِ السُّنَّةِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ النَّعِيمَ أَوِ العَذَابَ يَكُونُ لِلْبَدَنِ دُونَ الرُّوحِ، وَعُلَهَا مُ الكَلامِ لَمُهُمْ أَقْوَالٌ شَاذَّةً، فَلا عِبْرَةَ بِهَا.

وَرُوحُ الآدَمِيِّ خَمْلُوقَةٌ، وَقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ المَرْوَذِيُّ وَغَيْرُهُ.



#### فَصْلٌ

قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ الكِنَانِيُّ المُحَدِّثُ المَعْرُوفُ: لَيْسَ مِنْ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ مَا يَشْبُتُ إِلَّا قَبْرَ نَبِيِّنَا ﷺ وَقَالَ غَيْرُهُ: وَقَبْرُ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا.

وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدِ فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: لَا نَعْلَمُ قَبْرَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ إِلَّا ثَلَاثَةً: قَبْرَ إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّهُ تَحْتَ المِيزَابِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَيْتِ، وَقَبْرَ هُودٍ فِي كَثِيبٍ مِنَ الرَّمْلِ تَحْتَ جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ اليَمَنِ، عَلَيْهِ شَجَرَةٌ يَبْدُو مَوْضِعُهُ أَشَدَّ الأَرْضِ حَرَّا، وَقَبْرَ نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ صَلُوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَالقُبَّةُ الَّتِي عَلَى العَبَّاسِ بِاللَّدِينَةِ يُقَالُ: فِيهَا سَبْعَةُ، العَبَّاسُ وَالحَسَنُ وَعَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: إِنَّ وَالحَسَنُ وَعَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ هُنَاكَ. فَاطِمَةَ تَحْتَ الحَائِطِ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ رَأْسَ الحُسَيْنِ هُنَاكَ.

وَأَمَّا القُبُورُ المَكْذُوبَةُ فَمِنْهَا القَبْرُ المُضَافُ إِلَى أَبِي بْنِ كَعْبِ فِي دِمَشْقَ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ مَاتَ بِالمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ بِظَاهِرِ دِمَشْقَ قَبْرَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ مَاتَ بِالمَدِينَةِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ فَقَدْ كَذَبَ، وَلَكِنْ بِالشَّامِ مِنَ أُمِّ حَبِيبَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ فَقَدْ كَذَبَ، وَلَكِنْ بِالشَّامِ مِنَ الصَّحَابِيَّاتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، فَهَذِهِ تُوفِينَتْ بِالشَّامِ، فَهَذِهِ قَبُرُهَا مُحْتَمِلٌ.

وَأَمَّا قَبْرُ بِلَالٍ فَمُمْكِنٌ، فَإِنَّهُ دُفِنَ بِبَابِ الصَّغِيرِ بِدِمَشْقَ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ دُفِنَ هُنَاكَ، وَأَمَّا القَطْعُ بِتَعْيِينِ قَبْرِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ تِلْكَ القُبُورَ حُرِثَتْ.

وَمِنْهَا القَبْرُ الْمُضَافُ إِلَى أُويْسٍ القَرَنِيِّ غَرْبِيَّ دِمَشْقَ؛ فَإِنَّ أُويْسًا لَمْ يَجِئْ إِلَى الشَّامِ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى العَرَاقِ.

وَمِنْهَا القَبْرُ الْمُضَافُ إِلَى هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِجَامِعِ دِمَشْقَ كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، فَإِنَّ هُودًا لَمْ يَجِيْ إِلَى الشَّامِ، بَلْ بُعِثَ بِاليَمَنِ وَهَاجَرَ إِلَى مَكَّةَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ بِاليَمَنِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّهَا ذَلِكَ تِلْقَاءَ قَبْرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.

وَأَمَّا الَّذِي خَارِجَ بَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يُقَالُ: إِنَّهُ قَبْرُ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّمَا هُوَ قَبْرُ مُعَاوِيَةَ ابْرُ مُعَاوِيَةَ الَّذِي تَوَلَّى الْخِلَافَةَ مُدَّةً قَصِيرَةً، ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يَعْهَدْ إِلَى أَحَدٍ، وَكَانَ فِيهِ دِينٌ وَصَلَاحٌ.

وَمِنْهَا قَبْرُ خَالِدٍ بِحِمْصَ يُقَالُ: إِنَّهُ قَبْرُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ -أَخُو مُعَاوِيَةَ هَذَا-، وَلَكِنْ لَـهًا اشْتُهِرَ أَنَّهُ خَالِدٌ، وَالمَشْهُورُ عِنْدَ الْعَامَّةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، (اشْتُهِرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، (اشْتُهِرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ خَالِدُ هُلْ هُو قَبْرُهُ أَوْ قَبْرُ خَالِدِ عِنْدَهُمْ بِاسْمِ) اللَّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ هَلْ هُو قَبْرُهُ أَوْ قَبْرُ خَالِدِ ابْنِ يَزِيدَ؟ وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي (الْإَسْتِيعَابِ) أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ تُوفِيِّ ابْنِ يَزِيدَ؟ وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي (الْإِسْتِيعَابِ) أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ تُوفِيِّ بِعِمْصَ، وَقِيلَ: بِاللَّذِينَةِ، سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ابْنُ الْحَلَابُ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ وَأَوْصَى إِلَى عُمْرَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا قَبْرُ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ الَّذِي بِدَارِيَّا، اخْتُلِفَ فِيهِ.

وَمِنْهَا قَبْرُ (الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ)<sup>[1]</sup> الَّذِي بِمِصْرَ،..............

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿طَنُّوا أَنَّهُۗ﴾.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ».

فَإِنَّهُ كَذِبٌ قَطْعًا فَإِنَّ (الحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ)[١] تُوفِيِّ بِالمَدِينَةِ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ، وَدُفِنَ بِالبَقِيعِ.

وَمِنْهَا مَشْهَدُ الرَّأْسِ الَّذِي بِالقَاهِرَةِ فَإِنَّ الْمَصنِّفِينَ فِي مَقْتَلِ [1] الحُسَيْنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمِصْرَ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا كَذِبٌ، وَأَصْلُهُ أَنَّهُ نُقِلَ مِنْ مَشْهَدٍ بِعَسْقَلَانَ، وَذَلِكَ المَشْهَدُ بُنِي قَبْلَ هَذَا بِنَحْوٍ مِنْ سِتِّينَ سَنَةً فِي أُواحِرَ المِئَةِ الحَامِسَةِ، وَهَذَا بُنِي فِي أَنْنَاءِ المِئَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ رَضَيْلِكُ عَنْهُ بِنَحْوِ خُسْ مِئَةِ عَامٍ، وَقَدْ بَيْنَ كَذِبَ هَذَا المَشْهَدِ وَالقَاهِرَةُ بُنِيَتْ بَعْدَ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ بِنَحْوِ ثُلَاثِ مِئَةِ عَامٍ، وَقَدْ بَيَّنَ كَذِبَ هَذَا المَشْهَدِ وَالقَاهِرَةُ بُنِينَتْ بَعْدَ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ بِنَحْوِ ثُلَاثِ مِئَةِ عَامٍ، وَقَدْ بَيَّنَ كَذِبَ هَذَا المَشْهَدِ وَالقَاهِرَةُ بُنِينَتْ بَعْدَ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ بِنَحْوِ ثُلَاثِ مِئَةِ عَامٍ، وَقَدْ بَيَّنَ كَذِبَ هَذَا المَشْهَدِ وَالقَاهِرَةُ بُنِينَتْ بَعْدَ مَقْتِلِ الحُسَيْنِ بِنَحْوِ ثُلَاثِ مِئَةِ عَامٍ، وَقَدْ بَيْنَ كَذِبَ هَذَا المَشْهَدِ وَالقَاهِرَةُ بُنِينَتْ بَعْدَ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ بِنَحْوِ ثُلَاثِ مِئَةٍ عَامٍ، وَقَدْ بَيْنَ كَذِبَ هَذَا المَشْهَدِ أَلُو بَيْنَ بَعْدَ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ بِنَا اللَّأْسَ دُونَ بِالمَدِينَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَنُ وَلَا الْمَاسِقِي فَي مِولِ الرَّأْسِ هُو مَا ذَكَرَهُ البُخَادِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ مُمِلَ الرَّأُسِ هُو مَا ذَكَرَهُ البُخَادِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ مُعْلَ اللهِ مُنْ إِلْكَاهُ وَقِي رِوايَةٍ: أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، وَكِلَاهُمَا كَانَ بِالعِرَاقِ.

وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ أَوْ مَجُهُولٍ أَنَّهُ مُحِلَ إِلَى يَزِيدَ، وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالقَضِيبِ عَلَى ثَنَايَاهُ، وَأَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَانَ حَاضِرًا، وَأَنْكَرَ العُلَمَاءُ الْأَاهُ هَذَا، وَهَذَا كَذِبُ؛ فَإِنَّ أَبَا بَرْزَةَ لَمْ يَكُنْ بِالشَّامِ عِنْدَ يَزِيدَ، بَلْ كَانَ بِالعِرَاقِ.

وَأَمَّا بَدَنُ الْحُسَيْنِ فَبِكَرْبَلَاءَ بِالْإِتِّفَاقِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «قَتْل».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «ابْنُ».

[٤] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقَدْ حَدَّنَنِي الثَّقَاتُ، طَائِفَةٌ عَنِ ابْنِ دَقِيقِ العِيدِ، وَطَائِفَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ خَلَفٍ الدِّمْيَاطِيِّ، وَطَائِفَةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ القَسْطَلَّانِيِّ، وَطَائِفَةٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيِّ صَاحِبِ التَّفْسِيرِ كُلُّ هَوُلَاءِ حَدَّثَنِي عَنْ حَدَّثَنِي عَنْ حَدَّثَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ، كُلُّ مُحَدِّثُنِي عَمَّنْ حَدَّثَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ، كُلُّ مُحَدِّثُنِي عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ هَوُلَاءِ أَنَّهُ مَنْ لَا أَيَّهِمُهُ. وَحَدَّثَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ، كُلُّ مُحَدِّثُنِي عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ هَوْلَاءِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَمْرَ هَذَا المَشْهَدِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ كَذِبٌ، وَلَيْسَ فِيهِ رَأْسُ الحُسَيْنِ وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ، وَالَّذِينَ حَدَّثُونِي عَنِ ابْنِ القَسْطَلَّانِيِّ ذَكَرُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا فِيهِ وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ، وَالَّذِينَ حَدَّثُونِي عَنِ ابْنِ القَسْطَلَّانِيِّ ذَكَرُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا فِيهِ نَصْرَانِيٌّ.

وَمِنْهَا قَبْرُ عَلِيٍّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الَّذِي بِبَاطِنِ النَّجَفِ؛ فَإِنَّ المَعْرُوفَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ عَلِيًّا دُفِنَ بِقَصْرِ الإِمَارَةِ بِالشَّامِ، وَدُفِنَ أَنَّ عَلِيًّا دُفِنَ بِقَصْرِ الإِمَارَةِ بِالشَّامِ، وَدُفِنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَوَارِجِ أَنْ يَنْبُشُوا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِقَصْرِ الإِمَارَةِ بِمِصْرَ؛ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَوَارِجِ أَنْ يَنْبُشُوا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِقَصْرِ الإِمَارَةِ بِمِصْرَ؛ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَوَارِجِ أَنْ يَنْبُشُوا قَبُورَهُمْ. وَلَكِنْ قِيلَ: إِنَّ الَّذِي بِالنَّجَفِ قَبْرُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَذْكُرُ أَنْ يَنْبُشُوا أَنَّهُ قَبْرُ عِلَيٍّ سَنَةٍ.

وَمِنْهَا قَبْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الجَزِيرَةِ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَاتَ بِمَكَّةَ عَامَ قُتِلَ ابْنُ النُّ بَيْرِ، وَأَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِالحِلِّ؛ لِكَوْنِهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَدَفَنُوهُ بِأَعْلَى مَكَّة.

وَمِنْهَا قَبْرُ جَابِرِ الَّذِي بِظَاهِرِ حَرَّانَ، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ جَابِرًا تُوُفِّيَ بِالمَدِينَةِ النَّبُوِيَّةِ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِهَا.

وَمِنْهَا قَبْرٌ نُسِبَ إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ وَرُقَيَّةَ بِنْتَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالشَّامِ، وَقَدِ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهُمُ مَاتَتَا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ بِاللَّدِينَةِ تَحْتَ عُثْهَانَ.

وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ بِسَبَ اشْتَرَاكِ الأَسْهَاءِ، لَعَلَّ شَخْصًا تَسَمَّى بِاسْمِ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَتُوُفِّي ثُمَّ دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ المَوَاضِعِ المَذْكُورَةِ، فَظَنَّ بَعْضُ الجُهَّالِ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.





# كِتَابُ الزَّكَاةِ



#### • • ﴿ • •

لَا تَجِبُ فِي دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ، أَوْ مُمَاطِلٍ، أَوْ جَاحِدٍ، وَمَغْصُوبٍ وَمَسْرُوقٍ وَضَالٍ، وَمَا دَفَنَهُ وَنَسِيَهُ أَوْ جَهِلَ عِنْدَ مَنْ هُوَ، وَلَوْ حَصَلَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ وَمَسْرُوقٍ وَضَالٌ، وَمَا دَفَنَهُ وَنَسِيَهُ أَوْ جَهِلَ عِنْدَ مَنْ هُوَ، وَلَوْ حَصَلَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ وَمَا دَفَنَهُ وَسَيَهُ أَوْ جَهِلَ عِنْدَ مَنْ هُوَ، وَلُو حَصَلَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا وَصَحَّحَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَدَيْنُ الْإِبْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى أَبِيهِ قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الضَّالِّ، فَيُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الإِبْنَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنَ الْمَالِ الضَّالِّ، فَيُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الإِبْنَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنَ الْمُكانَ الْمُلَالَبَةِ بِهِ، فَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. وَلَوْ قِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ بِمَنْزِلَةِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ لَكَانَ مُتُوجِّهًا.

وَدَيْنُ الوَلَدِ هَلْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ عَنِ الأَبِ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ أَمْ لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إِسْقَاطِهِ؟ خَرَّجَهُ أَبُّو العَبَّاسِ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَجَعَلَ أَصْلَهُمَا الخِلَافَ عَلَى أَنَّ قُدْرَةَ المَرِيضِ عَلَى اسْتِرْجَاعِ مِلْكِهِ المُنْتَقِلِ عَنْهُ بِخِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ تَبَرُّعِهِ فِي المَرَضِ أَمْ لَا؟

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي جَمِيعِ أَجْنَاسِ الأُجْرَةِ المَقْبُوضَةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ لَـهَا مُضِيُّ حَوْلٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَمَنْقُولٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ المَالِ زَكَاةَ رَأْسِ المَالِ أَوْ بَعْضِهِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلَا يُقَالُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ، وَنَقَلَهُ المَرْوَذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ قَدْ تُحِيطُ بِالرِّبْحِ، فَيَخْتَصُّ رَبُّ المَالِ بِعَمَلِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ، كَمَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ فِي الْمُسَاقَاةِ إِذَا لَمْ يُثْمِرِ المَالِ بِعَمَلِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ، كَمَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ فِي الْمُسَاقَاةِ إِذَا لَمْ يُثْمِرِ الشَّرَمِ الفَرَسِ لِلْجِهَادِ إِذَا لَمْ يَغْنَمُوا.

وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ إِمْكَانُ الأَدَاءِ. فِيهِ رِوَايَتَانِ.

وَلَوْ تَلِفَ النِّصَابُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنَ المَالِكِ لَمْ يَضْمَنِ الزَّكَاةَ عَلَى كُلِّ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد.

وَلَوْ كَانَ لَمَانِعِ الزَّكَاةِ دُيُونٌ لَمْ تَقُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِالزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ عُقُوبَتَهَا أَعْظَمُ. وَلَا غَيْرِهَا مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى.

وَإِذَا كَانَتِ الْمَاشِيَةُ سَائِمَةً أَكْثَرَ الْحَوْلِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهَا عَلَى الصَّحِيح.

وَإِذَا نَقَلَ الزَّكَاةَ إِلَى الْمُسْتَحَقِّينَ بِالمِصْرِ الجَامِعِ، مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ بِالقَاهِرَةِ مِنَ العُشُورِ الَّتِي بِأَرْضِ مِصْرَ، فَالصَّحِيحُ جَوَازُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ سُكَّانَ المِصْرِ إِنَّمَا يُعَانُونَ مِنْ مِزَارِعِهِمْ بِخِلَافِ النَّقْلِ مِنْ إِقْلِيمٍ مَعَ حَاجَةِ أَهْلِ المَنْقُولِ عَنْهُ.

وَإِنَّمَا قَالَ السَّلَفُ: جِيرَانُ المَالِ أَحَقُّ بِزَكَاتِهِ، وَكَرِهُوا نَقْلَ الزَّكَاةِ إِلَى بَلَدِ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ؛ لِيَكْتَفِي أَهْلُ كُلُّ نَاحِيَةٍ بِهَا عِنْدَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلِهَذَا فِي كِتَابِ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ؛ لِيَكْتَفِي أَهْلُ كُلُّ نَاحِيَةٍ بِهَا عِنْدَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَهُ وَعُشْرَهُ فِي خِلْلَافِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: "مَنِ انْتَقَلَ مِنْ خِلَافٍ إِلَى خِلْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي خِلْلَافِ عَيْلَافِ عَيْلَافِ وَالقَاضِي، جِيرَانِهِ " وَالمَخْلَفُ فِيهِ الوَالِي وَالقَاضِي، وَهُو مَا يَكُونُ فِيهِ الوَالِي وَالقَاضِي، وَهُو اللَّذِي يَسْتَخْلِفُ فِيهِ وَلِيُّ الأَمْرِ جَابِيًا بِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَيَرُدُهُمَا عَلَى وَهُو اللَّذِي يَسْتَخْلِفُ فِيهِ وَلِيُّ الأَمْرِ جَابِيًا بِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَيَرُدُهُمَا عَلَى فَقُوا اللَّذِي يَسْتَخْلِفُ فِيهِ وَلِيُّ الأَمْرِ جَابِيًا بِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَيَرُدُهُمَا عَلَى فَقُرَائِهِمْ، وَلَمْ يُقَيَّدُ ذَلِكَ بِمَسِيرِ يَوْمَيْنِ.

وَتَحْدِيدُ المَنْعِ مِنْ نَقْلِ الزَّكَاةِ بِمَسَافَةِ القَصْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيُّ. وَيَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ.

وَإِذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَجَعَ المَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ،

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ المَدْفُوعِ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يُتَوَجَّهُ قَبُولُ قَوْلِ المُعْطِي؛ لِأَنَّهُ كَالأَمِينِ. وَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي أَكْثَرَ مِنَ الوَاجِبِ -ظُلْمًا بِلَا تَأْوِيل- مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَفِي

وَإِن اخذ السّاعِي اكثرَ مِنَ الوَاجِبِ -ظلّمًا بِلا تَاوِيلٍ- مِنْ اَحَدِ الشرِيكَيْنِ فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى شَرِيكِهِ قَوْ لَانِ، أَظْهَرُهُمَا الرُّجُوعُ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَظَالِمِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا الوُلَاةُ مِنَ الشُّرَكَاءِ، أَوِ الظَّلَمَةِ مِنَ البُلْدَانِ، أَوِ التُّجَّارِ أَوِ الْحَجِيجِ، أَوْ غَيْرِهِمْ.

وَالكُلَفُ السُّلْطَانِيَّةُ عَلَى الأَنْفُسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَمْوَالِ يَلْزَمُهُمُ التِزَامُ العَدْلِ فِي ذَلِكَ، كَمَا يَلْزَمُ فِيمَا يُؤْخَذُ بِحَقِّ. فَمَنْ تَغَيَّبَ أَوِ امْتَنَعَ فَأَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ حِصَّتَهُ رَجَعَ المَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى مَنْ أَدَّى عَنْهُ فِي الأَظْهَرِ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ، وَلَيْنْ لَهُ الوِلَايَةُ عَلَى المَالِ أَنْ يَطْرِفَ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الكُلَفِ كَنَاظِرِ الوَقْفِ وَالوَصِيِّ وَالمُضَارِبِ وَالوَكِيلِ.

وَمَنْ قَامَ فِيهَا بِنِيَّةِ العَدْلِ وَتَقْلِيلِ الظُّلْمِ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

وَمَنْ صُودِرَ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ، فَأُكْرِهَ أَقَارِبُهُ أَوْ جِيرَانُهُ أَوْ أَصْدِقَاؤُهُ أَوْ شُرَكَاؤُهُ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوهُ عَنْهُ، فَلَهُمُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (مِنْ أَجْلِهِ)[1] وَلِأَجْلِ مَالِهِ، وَالطَّالِبُ مَقْصُودُهُ مَالُهُ لَا مَالْهُمْ.

وَمَنْ لَمْ يُخَلِّصْ مَالَ غَيْرِهِ مِنَ التَّلَفِ إِلَّا بِهَا أَدَّى عَنْهُ رَجَعَ بِهَا أَدَّى فِي أَظْهَرِ قَوْلَيِ العُلَهَاءِ، وَلَوْ أَخَذَ السَّاعِي فَوْقَ الوَاجِبِ بِتَأْوِيلٍ أَوْ أَخَذَ القِيمَةَ فَالصَّوَابُ الإِجْزَاءُ، وَلَوِ اعْتَقَدَ المَأْخُوذُ مِنْهُ عَدَمَهُ.

وَجَعَلَهُ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَالصَّلَاةِ خَلْفَ التَّارِكِ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا عِنْدَ المَأْمُومِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿لِأَجْلِهِ».

# فَصْلٌ

وَرَجَّحَ أَبُو العَبَّاسِ أَنَّ المُعْتَبَرَ لِوُجُوبِ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ هُوَ الاِدِّخَارُ لَا غَيْرُ؛ لِوُجُودِ المَعْنَى المُنَاسِبِ لِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهِ، بِخِلَافِ الكَيْلِ فَإِنَّهُ تَقْدِيرٌ مَحْضٌ، فَالوَزْنُ فِي مَعْنَاهُ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ العَدُّ كَالجَوْزِ، وَالذَّرْعُ كَالحَوْرِ الْمُسْتَنْبَتِ فِي دِمَشْقَ وَنَحْوِهَا، وَلِهِذَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَنَا فِي العَسَلِ وَهُوَ رَطْبٌ وَلَا يُوَسَّقُ؛ لِكَوْنِهِ يَبْقَى وَيُدَّخَرُ.

وَنَصَّ أَبُو العَبَّاسِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي التِّينِ لِلادِّخَارِ، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الكَيْلُ وَالوَزْنُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ لِأَجْلِ التَّمَاثُلِ المُعْتَبَرِ فِيهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هَاهُنَا.

وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ فِيهَا خَرَجَ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَسْقَطَ فِي الحَرْصِ زَكَاةَ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ لِأَجْلِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الثَّمَرَةِ بِالأَقْرَاءِ الشَّارِعَ أَسْقَطَ فِي الحَرْصِ زَكَاةَ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ لِأَجْلِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الثَّمَرَةِ بِالأَقْرَاءِ السَّبِيلِ، وَهُو تَبَرُّعٌ، فَهَا يَخْرُجُ عَنْهُ لِمَصْلَحَتِهِ الَّتِي بِالأَقْدَرَاءِ اللَّيَافَةِ وَإِطْعَامِ الزَّكَاةِ عَنْهُ.

وَمَا يُدِيرُهُ المَاءُ مِنَ النَّوَاعِيرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُصْنَعُ مِنَ العَامِ إِلَى العَامِ [أَوْ أَثْنَاءَ العَامِ] [آؤ أَثْنَاءَ العَامِ] [آءً وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دُولَابٍ تُدِيرُهُ الدَّوَابُّ يَجِبُ فِيهِ العُشْرُ؛ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُ خَفِيفَةٌ، فَهِي كَحَرْثِ الأَرْضِ، وَإِصْلَاحِ طُرُقِ المَاءِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الإِعْرَاءِ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَكَلَامُ أَبِي العَبَّاسِ فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ يُعْطِي أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا مُنِعُوا مِنْ شِرَاءِ الأَرْضِ العُشْرِيَّةِ لَا يَصِحُّ البَيْعُ، وَجَزَمَ الأَصْحَابُ بِالصِّحَّةِ.

وَلَكِنْ حَكَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَالْحَسَنِ أَنَهُمْ يُمْنَعُونَ مِنَ الشِّرَاءِ، فَإِنِ اشْتَرَوْا لَـمْ تَصِحَّ. وَتَعْطِيلُ الأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ بِاسْتِئْجَارِ الذِّمِّيِّ لَـهَا أَوْ مُزَارِعَتِهِ فِيهَا كَتَعْطِيلِهِ بِالشِّرَاءِ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ يُوَافِقُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تُؤجَّرُ مِنْهُ، أَي الأَرْضُ مِنَ الذِّمِّيِّ، وَلَا يَجُوزُ إِبَقَاءُ أَرْضٍ بِلَا عُشْرٍ وَلَا خَرَاجٍ اتِّفَاقًا، فَيُخْرِجُ مَنْ أَقْطَعَ أَرْضٍ مِنَ الذِّمِّيِّ مِصْرَ أَوْ غَيْرِهَا العُشْرَ.

قُلْتُ: المُرَادُ مَا عَدَا أَرْضَ الذِّمِّيِّ، فَإِنَّهُ لَوْ جَعَلَ دَارَهُ الْ بُسْتَانًا أَوْ مَزْرَعَةً، أَوْ رَضَخَ لَهُ الإِمَامُ أَرْضًا اللَّهُ مِنَ الغَنِيمَةِ [أَوْ أَحْيَا مَوَاتًا وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ ] [7] فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهَا، نَقَلَهُ الجَمَّاعَةُ عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَيُلْحَقُ بِالمَدْفُونِ حُكْمًا المَوْجُودُ طَاهِرًا فِي مَكَانٍ خَرَابٍ جَاهِلِيٍّ أَوْ طَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «أَرْضَهُ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.



# فَصْلُ

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ العُرُوضِ عَرْضًا، وَيَقْوَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ.



# فَصْلٌ

وَيُجْزِئُهُ فِي الفِطْرَةِ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ مِثْلُ الأُرْزِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الأَصْنَافِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ اللَّذَكُورَةِ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الفِطْرِ إِلَّا لَمِنْ يَسْتَحِقُّ الكَفَّارَةَ، وَهُو مَنْ يَأْخُذُ لِخَاجَتِهِ، لَا فِي الرِّقَابِ وَالمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَلَا يُعْتَبَرُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ مِلْكُ نِصَابٍ، بَلْ تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ صَاعًا فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتِهِ، وَهُو قَوْلُ الجُمْهُورِ.

وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَصَاحِبُهُ لَا يُطَالِبُهُ بِهِ أَدَّى صَدَقَةَ الفِطْرِ وَقْتَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ، كَمَا يُطْعِمُ عِيَالَهُ يَوْمَ العِيدِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَمَنْ عَجَزَ عَنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ وَقْتَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَأَدَّاهَا فَقَدْ أَحْسَنَ. وَقَدْرُ الفِطْرَةِ صَاعٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْرُ الفِطْرَةِ صَاعٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي بَقِيَّةِ الكَفَّارَاتِ.



### فَصْلُ

وَمَا سَــَّاهُ النَّاسُ دِرْهَمًا وَتَعَامَلُـوا بِـهِ تَكُــونُ أَحْكَامُهُ أَحْكَامَ الدِّرْهَمِ [1]. مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا يَبْلُغُ مِائَتَيْنِ مِنْهُ، وَالقَطْعِ بِسَرِقَةِ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْهُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ كَثُر.

وَكَذَلِكَ مَا سُمِّيَ دِينَارًا وَنُقِلَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الحُلِيِّ عَارِيَتُهُ؛ وَلِهِذَا تَنَازَعَ أَهْلُ هَذَا القَوْلِ: هَلْ يَلْزَمُهَا أَنْ تُعِيرَهُ لَمِنْ يَسْتَعِيرُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

[1] وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ فِي كِتَابِ (الرَّدِّ عَلَى المَنْطِقِيِّينَ) (١): وَقَدْ تَنَازَعَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِينَ فِي مُسَمَّى الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ، هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ أَوِ المَرْجِعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، مُسَمَّى الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ، هَلْ هُوَ مِائَتَا دِرْهَمٍ بِوَزْنٍ مُعَيَّنٍ أَصَحُّهُمَ الثَّانِي، وَعَلَى ذَلِكَ يَنْبَنِي النِّصَابُ الشَّرْعِيُّ، هَلْ هُوَ مِائَتَا دِرْهَمٍ بِوَزْنٍ مُعَيَّنٍ أَصَحُهُمَ الثَّانِي وَعَلَى فَا النَّاسُ وَاعْتِبَارِ تَقْدِيرِهَا؟ اهـ.

فَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الوَاحِدِ فِي البِلَادِ السُّعُودِيَّةِ مِئَتَا رِيَالٍ سُعُودِيٍّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَلَى رَأْيِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وَاللهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَرَأَيْتُ فَتُوى لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ<sup>(٢)</sup> -رَحِمَهُ اللهُ- قَالَ فِيهَا: بَلْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: نِصَابُ الأَثْمَانِ هُوَ المُتَعَارَفُ فِي كُلِّ زَمَنٍ مِنْ خَالِصٍ وَمَغْشُوشٍ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرِ اهـ.

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين (ص:٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب [مجموع مؤلفاته] (٤/ ٩٦).

وَالَّذِي يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمَ تُخْرِجِ الزَّكَاةَ عَنْهُ أَنْ تُعِيرَهُ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ تُكْرِيهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ.

وَكِتَابَةُ القُرْآنِ عَلَى الجِيَاصَةِ وَالدِّرْهَم وَالدِّينَارِ مَكْرُوهَةٌ.

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ القِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ لِلعُدُولِ إِلَى الحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ أَوْ زَرْعَهُ فَهُنَا إِخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ تَمَرًّا أَوْ حِنْطَةً، فَإِنَّهُ قَدْ سَاوَى الفَقِيرَ بِنَفْسِهِ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ.

وَمِثْلَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الإِبِلِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَاةٌ، فَإِخْرَاجُ القِيمَةِ كَافٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَاةٌ، فَإِخْرَاجُ القِيمَة كَافٍ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ لِشِرَاءِ شَاةٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ المُسْتَحِقُّونَ طَلَبُوا القِيمَة ؛ لِكُوْنِهَا أَنْفَعَ لَكَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ لِشِرَاءِ شَاةٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ المُسْتَحِقُّونَ طَلَبُوا القِيمَة ؛ لِكُوْنِهَا أَنْفَعَ لَمُهُمْ، فَهَذَا جَائِزٌ.

أَمَّا الفُلُوسُ فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا عَنِ النَّقْدَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهَا وَلَوْ كَانَتْ نَافِقَةً فَلَيْسَتْ فِي المُعَامَلَةِ كَالدَّرَاهِمِ فِي العَادَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكْسُدُ وَيَحْرُمُ المُعَامَلَةُ بِهَا، وَلِأَنَّهَا أَنْقَصُ سِعْرًا. وَلِهِذَا يَكُونُ البَيْعُ بِالفُلُوسِ دُونَ البَيْعِ بِقِيمَتِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَلِأَنَّهَا أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ المُكَسَّرَةِ مَعَ الصِّحَاحِ، وَالبَهْرَجَةِ مَعَ الحَالِصَةِ، فَإِنَّ تِلْكَ وَغَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ المُكَسَّرَةِ مَعَ الصِّحَاحِ، وَالبَهْرَجَةِ مَعَ الحَالِصَةِ، فَإِنَّ تِلْكَ إِلَى النَّحَاسِ أَقْرَبُ.

وَعَلَى هَذَا إِذَا أَخْرَجَ الفُلُوسَ وَأَخْرَجَ التَّفَاوُتَ جَازَ عَلَى المَنْصُوصِ فِي جَوَازِ إِخْرَاجِ التَّفَاوُتِ فِيهَا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ جُبْرَانَ الصِّفَاتِ كَجُبْرَانِ الْمُقْدَارِ، لَكِنْ يُقَالُ: الْمُكَسَّرَةُ مِنَ الجِنْسِ وَالفُلُوسُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، فَيَنْتَفِي فِيهَا المُقْدَارِ، لَكِنْ يُقَالُ: المُكَسَّرَةُ مِنَ الجِنْسِ وَالفُلُوسُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، فَيَنْتَفِي فِيهَا المُقْدَارِ، لَكِنْ يُقَالُ: المُكَسَّرَةُ مِنَ الجِنْسِ وَالفُلُوسُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، فَيَنْتَفِي فِيهَا المُأْخَذُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَّا وَجْهَانِ، إِلَّا إِذَا أُخْرِجَتْ بِقِيمَتِهَا فِضَّةٌ لَا بِسِعْرِهَا فِي العُرُوضِ.

# فَصْلٌ

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ الزَّكَاةَ لَمِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرضَهَا مَعُونَةً عَلَى طَاعَتِهِ، كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَالْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ، أَوْ لَمِنْ فُرضَهَا مَعُونَةً عَلَى طَاعَتِهِ، كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَالْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ، أَوْ لَمِنْ يُعَاوِنُ المُؤْمِنِينَ، فَمَنْ لَا يُصَلِّي مِنْ أَهْلِ الْحَاجَاتِ لَا يُعْطَى شَيْئًا حَتَّى يَتُوبَ وَيَلْتَزِمَ أَدَاءَ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا.

وَيَجِبُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ، وَإِلَّا صُرِفَتْ إِلَى المُوجُودِ مِنْهُمْ، وَنَقَلَهَا إِلَى حَيْثُ يُوجَدُونَ.

وَبَنُو هَاشِمٍ إِذَا مُنِعُوا مِنْ خُمُسِ الحُمُسِ جَازَ لَمُّمُ الأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ القَاضِي يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَقَالَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ.

وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمِ الأَخْذُ مِنْ زَكَاةِ الـهَاشِمِيِّينَ، وَهُوَ مَحْكِيُّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهُل البَيْتِ.

وَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى الوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا، وَإِلَى الوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، إِذَا كَانُوا فَقَرَاءَ وَهُو عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ؛ لِوُجُودِ المُقْتَضِي السَّالِمِ عَنِ المُعَارِضِ المُقَاوِمِ، وَهُو أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَكَذَا إِنْ كَانُوا غَارِمِينَ أَوْ مُكَاتَبِينَ أَوْ أَبْنَاءَ سَبِيلِ، وَهُو أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَكَذَا إِنْ كَانُوا غَارِمِينَ أَوْ مُكَاتَبِينَ أَوْ أَبْنَاءَ سَبِيلِ، وَهُو أَحَدُ القَوْلَيْنِ أَيْضًا.

وَإِذَا كَانَتِ الأُمُّ فَقِيرَةً وَلَـهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَـهُمْ مَالٌ وَنَفَقَتُهَا تَضُرُّ بِهِمْ أُعْطِيَتْ مِنْ زَكَاتِهِمْ. وَالَّذِي يَخْدُمُهُ إِذَا لَمْ تَكْفِهِ أُجْرَتُهُ أَعْطَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بَدَلَ زَكَاتِهِ. وَمَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِمَّا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِإِنْفَاقِهِ مِنْ مَالِهِ.

وَالْيَتِيمُ الْمُمَيِّزُ يَقْبِضُ الزَّكَاةَ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَيِّزًا قَبَضَهَا كَافِلُهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

وَأَمَّا إِسْقَاطُ الدَّيْنِ عَنِ المُعْسِرِ فَلَا يُحْزِئُ عَنْ زَكَاةِ العَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا وَشَارَطَهُ أَنْ يُعِيدَهَا إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَشْرُطْ لَكِنْ قَصَدَهُ المُعْطِي فِي الأَظْهَرِ.

وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ قَدْرَ زَكَاةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَيَكُونُ ذَلِكَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، أَظْهَرُهُمَا الجَوَازُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ.

وَمَا يَأْخُذُهُ [1] الإِمَامُ بِاسْمِ المَكْسِ جَازَ دَفْعُهُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ. وَتَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى صِفَتِهَا.

وَمَنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا يَجُوزُ لَهُ الأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ مِنْهَا مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ كُتُبِ العِلْمِ الَّتِي لَا بُدَّ لِتَعَلُّمِ [1] دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا.

[1] أَقُولُ: بَلْ صَرَّحَ الشَّيْخُ فِي (القَوَاعِدِ النُّورَانِيَّةِ) (١) بِأَنَّ مَا دَفَعَهُ التُّجَّارُ إِلَى الإِمَامِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لَا يُجْزِئُ، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِاسْمِ الزَّكَاةِ فَفِيهِ خِلَافٌ. وَأَمَّا الأَوْلَى إِعَادَتُهَا إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَصْرِفُوهَا مَصَارِفَهَا. اه كَاتِبُهُ.

قُلْتُ: وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ اخْتِيَارُهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوَاعِدِ الشَّرْعِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. [٢] فِي نُسْخَةٍ: «لِمَصْلَحَةِ».

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص:٧٧٥).

وَيَجُوزُ الأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي إِقَامَةِ مُؤْنَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْهُ بِعَيْنِهِ فِي المُؤْنَةِ.

وَقِيلَ لِأَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الزَّرْعُ الْقَائِمُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَحْصُدُهُ أَيَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْخُذُ.

وَيَأْخُذُ الفَقِيرُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَصِيرُ بِهِ غَنِيًّا، وَإِنْ كَثُرَ، وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ.

وَيَجُوزُ إِعْتَاقُ الرَّقِيقِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَافْتِكَاكُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ مَالِ الفَيْءِ وَالمَصَالِحِ إِذَا كَانَ فِي الْإِعْتَاقِ مَصْلَحَةٌ إِمَّا لَمِنْفَعَةِ المُعْتِقِ، أَوْ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْلِيفِهِ، وَقَدْ يَنْفُذُ إِمَّا لَمِنْفَةُ المُعْتِقِ، أَوْ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْلِيفِهِ، وَقَدْ يَنْفُذُ العِتْقُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ فِي الرَّدِّ فَسَادٌ كَمَا فِي الوِلَايَاتِ، مِثْلَ (أَنْ يَكُونَ) أَا قَدْ أَسْلَمُوا وَهُمْ لِكَافٍ دِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ حَرْبِيٍّ.

وَمَنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ وَهُوَ فَقِيرٌ أُعْطِيَ مَا يَحُجُّ بِهِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَيَبْرَأُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ العَادِلِ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا لَا يَصْرِفُ الزَّكَاةَ فِي المَصَارِفِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ لَا يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بَعْدَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بَعْدَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا أُخِذَتْ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاء، وَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَ ظَلَمُوا مُسْتَحِقِّيهَا، كَولِيِّ اليَتِيمِ وَنَاظِرِ الوَقْفِ إِذَا قَبَضَا المَالَ وَصَرَفَاهُ فِي عَيْرِ مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «عَبِيدٍ».

وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ الْ وَالْحَبُّ وَالدُّيُونُ وَمَظَالِمُ العِبَادِ عَمَّنْ مَاتَ شَهِيدًا.

وَإِذَا قَبَضَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ مَالًا مِنَ الزَّكَاةِ وَصَرَفَهُ فِي شِرَاءِ عَقَارٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالنَّمَاءُ الَّذِي حَصَلَ بِعَمَلِهِ وَسَعْيِهِ يُجْعَلُ مُضَارَبَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الزَّكَاةِ.

وَإِعْطَاءُ السُّوَّالِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِنْ صَدَقُوا.

وَمَنْ سَأَلَ غَيْرَهُ الدُّعَاءَ لِنَفْعِ ذَلِكَ الغَيْرِ أَوْ نَفْعِهِمَا أُثِيبَ، وَإِنْ قَصَدَ نَفْعَ نَفْسِهِ فَقَطْ نُهِي عَنْهُ، كَسُؤَالِ المَالِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ لَا يَأْثَمُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي (الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ): لَا بَأْسَ بِطَلَبِ النَّاسِ الدُّعَاءَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، لَكِنْ أَهْلُ الفَضْلِ يَنْوُونَ بِذَلِكَ، أَنَّ الَّذِي يَطْلُبُونَ مِنْهُ الدُّعَاءَ إِذَا دَعَا لَمُنْ بَعْضٍ، لَكِنْ أَهْلُ الفَضْلِ يَنْوُونَ بِذَلِكَ، أَنَّ الَّذِي يَطْلُبُونَ مِنْهُ الدُّعَاءَ إِذَا دَعَا لَمَنْ لَهُ مِنَ الأَجْرِ عَلَى دُعَائِهِ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِهِ لَوْ دَعَا لِنَفْسِهِ وَحْدَهَا.

وَيَلْزَمُ عَامِلَ الزَّكَاةِ دَفْعُ حِسَابِ مَا تَوَلَّاهُ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ الْحَرَاجُ.

وَصِلَةُ الرَّحِمِ المُحْتَاجِ أَفْضَلُ مِنَ العِتْقِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الصَّلَاةُ».





# كِتَابُ الصَّوْمِ



#### • ● ﴿﴾ ● •

تَخْتَلِفُ المَطَالِعُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ المَعْرِفَةِ بِهَذَا، فَإِنِ اتَّفَقَتْ لَـزِمَ الصَّـوْمُ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ الأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّوْمُ وَلَا غَيْرَهُ، وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصَّوْمِ، وَكَمَا لَا يُعَرِّفُ وَلَا يُضَحِّي وَحْدَهُ.

وَالنَّزَاعُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُو أَنَّ الهِلَالَ هَلْ هُوَ اسْمٌ لِمَا يَطْلُعُ مِنَ السَّمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ وَلَمْ يَظْهَرْ أَوْ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى هِلَالًا إِلَّا بِالإشْتِهَارِ؟ وَالظُّهُورِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالشَّنَّةُ وَالإعْتِبَارُ<sup>[1]</sup> فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَد.

وَإِنْ نَوَى نَذْرًا أَوْ نَفْلًا ثُمَّ بَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا، كَمَنْ دَفَعَ وَدِيعَةَ رَجُلٍ إِلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ التَّبَرُّعِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَقَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعْطَاءٍ وَدِيعَةَ رَجُلٍ إِلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ التَّبَرُّعِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَقَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعْطَاءٍ ثَانٍ، بَلْ يَقُولُ لَهُ: الَّذِي وَصَلَ إِلَيْكَ هُوَ حَقُّ كَانَ لَكَ عِنْدِي.

وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَقَدْ نَوَى.

وَالصَّائِمُ لَـمَّا يَتَعَشَّى يَتَعَشَّى عَشَاءَ مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ، وَلَهِذَا يُفَرِِّقُ بَيْنَ عَشَاءِ لَيْلَةِ العِيدِ وَعَشَاءِ لَيَالِي رَمَضَانَ.

[١] قَوْلُهُ: «وَالإعْتِبَارُ» بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى «الكِتَابِ»، وَالإعْتِبَارُ هُوَ القِيَاسُ.

وَتَصِحُّ النَّيَّةُ الْمُتَرَدِّدَةُ كَقَوْلِهِ: إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضُ [1] وَإِلَّا فَهُوَ نَفُلُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَيَصِحُّ صَوْمُ الفَرْضِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ وُجُوبَهُ بِاللَّيْلِ، كَمَا إِذَا شَهِدَتِ البَيِّنَةُ بِالنَّهَارِ.

وَإِنْ حَالَ دُونَ رُؤْيَةِ [<sup>1</sup>] الهِلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ فَصَوْمُهُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ وَلَا حَرَامٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا حَرَامٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا حَرَامٌ، وَهُوَ اللَّهُ عَنْ أَجْمَدَ إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى هَذَا، وَلَا أَصْلَ لِلْوُجُوبِ فِي وَالمَنْقُولَاتُ الكَثِيرَةُ المُسْتَفِيضَةُ عَنْ أَحْمَدَ إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى هَذَا، وَلَا أَصْلَ لِلْوُجُوبِ فِي كَلَامِهِ، وَلَا فِي كَلَامٍ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَمِيلُ أَخِيرًا إِلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ، وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ صَوْمٌ بِسَبَبٍ -كَمَا إِذَا قَامَتِ البِيِّنَةُ بِالرُّؤْيَةِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ - فَإِنَّهُ يُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ.

وَالمَرِيضُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ الفِطْرُ، وَالْسَافِرُ الأَفْضَلُ لَهُ الفِطْرُ، فَإِنْ أَضْعَفَهُ الصَّوْمُ عَنِ الجِهَادِ كُرِهَ لَهُ، بَلْ يَجِبُ إِنْ مَنَعَهُ عَنْ وَاجِبٍ، وَأَفْتَى أَبُو العَبَّاسِ لَصَّعَفَهُ الصَّوْمُ عَنِ الجِهَادِ كُرِهَ لَهُ، بَلْ يَجِبُ إِنْ مَنَعَهُ عَنْ وَاجِبٍ، وَأَفْتَى أَبُو العَبَّاسِ لَكَا نَزَلَ<sup>[7]</sup> العَدُقُّ دِمَشْقَ فِي رَمَضَانَ بِالفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِلتَّقَوِّي عَلَى جِهَادِ العَدُوِّ وَدَفْعِهِ، وَقَالَ: هُوَ أَوْلَى مِنَ الفِطْرِ لِلسَّفَرِ.

وَيَصِحُّ صَوْمُ الجُنُبِ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ.

[١]فِي نُسْخَةٍ: ﴿فَرْضِي ۗ.

[٢]فِي نُسْخَةٍ: «مَنْظَرِ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: ﴿نَازَلَ ﴾.

وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَلَهُ الفِطْرُ، وَقَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَإِذَا نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَفِي ثَوَابِهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْدَ، وَالأَظْهَرُ النَّوَابُ، وَإِذَا نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَفِي ثَوَابِهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْدَ، وَالأَظْهَرُ النَّوَابُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ وَلَكِنْ إِذَا اشْتَهَى الأَكْلَ وَاسْتَمَرَّ بِهِ الجُوعُ فَهَذَا يَكُونُ جُوعُهُ مِنْ بَابِ الصَّوْمِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. الصَّوْمِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.



# فَصْلُ

وَلَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِالإِكْتِحَالِ وَالحُقْنَةِ، وَمَا يُقَطَّرُ فِي إِحْلِيلِهِ، وَمُدَاوَاةِ المَاْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ، وَهُو قَوْلُ العَلْمِ، وَيُفْطِرُ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ بِالحِجَامَةِ، وَهُو مَذْهَبُ وَالْجَائِفَةِ، وَهُو قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَمُدَ، وَبِالفَصْدِ وَالتَّشْرِيطِ، وَهُو وَجُهُ لَنَا، أَوْ بِإِرْعَافِ نَفْسِهِ، وَهُو قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَيُفْطِرُ الحَاجِمُ إِنْ مَصَّ القَارُورَةَ.

وَلَا يُفْطِرُ بِمَدْيِ بِسَبَبِ<sup>[1]</sup> قُبْلَةٍ أَوْ لَـمْسٍ، أَوْ تَكْرَارِ نَظَرٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا.

وَأَمَّا إِذَا ذَاقَ طَعَامًا وَلَفَظَهُ، أَوْ وَضَعَ فِي فِيهِ عَسَلًا وَجَّةُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَاجَةِ، كَالَمْ مَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ.

وَالْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ إِذَا وُجِدَتْ مِنَ الصَّائِمِ فَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ:

أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. فَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَ[1]

مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَى الْفِطْرِ كَمَا يُعَاقَبُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَالنَّبِيُّ عَلَى الْفِطْرِ كَمَا يُعَاقَبُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَالنَّبِيُّ عَلَى الْفِطْرِ كَمَا يُعَاقَبُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَالنَّبِيُّ عَلَى الْفِطْرِ كَمَا يُعَاقَبُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَالنَّبِيُّ عَلَى الْفِطْرِ كَمَا يُعَاقَبُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وَالنَّبِيُّ عَلَى الْفِطْرِ كَمَا يُعَاقَبُ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ حَيْثُ ذَكَرَ (رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ» لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْإِثْمِ الْقُاوِمِ لِلصَّوْمِ، وَهَذَا أَيْضًا لَا تَنَازُعَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تُفَطِّرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَقْصُودُ الصَّوْم، أَوْ أَنَّهَا قَدْ تَذْهَبُ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «سَبَبُهُ».

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

بِأَجْرِ الصَّوْمِ، فَقَوْلُهُ يُوَافِقُ قَوْلَ الأَئِمَّةِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تُفَطِّرُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ الصِّيَام فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الأَئِمَّةِ.

وَإِذَا شُتِمَ الصَّائِمُ اسْتُحِبَّ أَنْ يَجْهَرَ [1] بِقَوْلِهِ: إِنِّي صَائِمٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّوْمُ فَوْضًا أَوْ نَفْلًا، وَهُوَ أَحَدُ الوُجُوهِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَشَمُّ الرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ لَا بَأْسَ بِهِ لِلصَّائِمِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِبًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَالْمُرَادُ بِتَفْطِيرِهِ أَنْ يُشْبِعَهُ.

وَمَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَارًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا مَنْ جَامَعَ جَاهِلًا بِالوَقْتِ أَوْ نَاسِيًا، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَإِذَا أَكْرَهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى الجِهَاعِ فِي رَمَضَانَ يَحْمِلُ عَنْهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهَا، وَهَلْ تَجِبُ كَفَّارَةُ الجِهَاعِ فِي رَمَضَانَ لِإِفْسَادِ الصَّوْمِ الصَّحِيحِ أَوْ لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ، الصَّوَابُ الثَّانِي.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يُجِيبُ».



# فَصْلٌ

وَإِنْ تَبَرَّعَ إِنْسَانٌ بِالصَّوْمِ عَمَّنْ (لَمْ يُطِقْهُ)[١] لِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، وَهُمَا مُعْسِرَانِ، تَوَجَّهَ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْمُأْتَلَةِ مِنَ المَالِ. وَحَكَى القَاضِي فِي صَوْمِ النَّذْرِ فِي حَيَاةِ النَّاذِرِ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ أَجْزَأَ الصَّوْمُ عَنْهُ بِلَا كَفَّارَةٍ.

وَلَا يَقْضِي مُتَعَمِّدٌ بِلَا عُذْرٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ.

وَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ بِالقَضَاءِ فَضَعِيفٌ؛ لِعُدُولِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ عَنْهُ.

وَإِذَا شَرَعَتِ المَرْأَةُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهَا إِثْمَامُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا تَفْطِيرُهَا، وَإِنْ أَمَرَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ القَضَاءَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ كَانَ حَسَنًا؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لَا يُطِيقُهُ».



# فَصْلُ

وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَفِي بَعْضِهَا هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا حَصَلَ لَهُ أَجْرُ صِيَامِ الدَّهْرِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ المَفْسَدَةِ.

وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةً كَفَّارَةُ سَنتَيْنِ.

فَلُوْ غُمَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، أَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، إِمَّا لَانْفِرَادِهِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ قَبُولُ قَوْلِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى إِكْمَالِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ قَبُولُ قَوْلِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى إِكْمَالِ فِيهِ ذِي القَعْدَةِ، فَصَوْمُ يَوْمِ التَّاسِعِ -الَّذِي هُوَ يَوْمُ عَرَفَةً - مِنْ هَذَا الشَّهْرِ المَشْكُوكِ فِيهِ جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ.

قُلْتُ: وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي الحَضِرِ إِذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فَلَا يَصُومَنَّ، وَعَنْهُ قَالَ: كَانُوا لَا يَرُوْنَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الذَّبْحِ. وَرُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِ مِنَ عَرَفَةَ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الذَّبْحِ. وَرُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكَلَامُ هَؤُلَاءِ قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ دُونَ التَّابِعِينَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكَلَامُ هَؤُلَاءِ قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ دُونَ التَّرْمِيم، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا إِذَا شَهِدَ بِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ مَنْ يَثْبُتُ الشَّهْرُ بِهِ لَكِنْ لَمْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ إِمَّا لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ لِتَقْصِيرٍ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذِهِ الصُّورَةُ تُخَرَّجُ عَلَى الخِلَافِ المَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةِ المُنْفَرِدِ بِهِلَالِ شَوَّالٍ، هَلْ يُفْطِرُ عَمَلًا بِرُؤْيَتِهِ أَمْ لَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: لَا يُفْطِرُ الْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ بَلْ يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا يُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلشَّاهِدِ الَّذِي لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بِهِلَالِ ذِي الجِجَّةِ.

وَمَنْ قَالَ فِي الشَّاهِدِ بِهِلَالِ شَوَّالٍ: يُفْطِرُ سِرَّا، قَالَ هُنَا: إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَا يَصُومُ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فِي حَقِّهِ، وَلَكِنْ لَا يُضَحِّي وَلَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ بِذَلِكَ.

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَلَا يُكْرَهُ إِفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ.

وَمُقْتَضَى كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَوَجَبَ صَوْمُهُ، وَنُسِخَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى لِللَّهُ عَنْهَا وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا بَعْضُ أَصْحَابنَا.

وَصَوْمُ الدَّهْرِ الصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ جَعَلَهُ تَرْكًا لِلْأَوْلَى أَوْ كَرِهَهُ.

وَمَنْ صَامَ رَجَبًا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَشْهُرِ أَثِمَ وَعُزِّرَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِعْلُ عُمَرَ، وَفِي تَحْرِيمِ إِفْرَادِهِ وَجْهَانِ.

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَهُ كُلَّ سَنَةٍ أَفْطَرَ بَعْضَهُ وَقَضَاهُ، وَفِي الكَفَّارَةِ خِلَافٌ.

وَأَمَّا (مَنْ صَامَ)<sup>[1]</sup> الأَشْهُرَ الحُرُم<sup>[1]</sup> الثَّلاثَةَ «فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَصُومُ شَهْرًا كَامِلًا إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ شَعْبَانَ» وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي رَجَبٍ شَيْءٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "صِيَام".

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَإِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ بَعْضَ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ كَانَ حَسَنًا [1].

وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَعْبَانَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم.

وَلَا يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ.

وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ صَوْمِ أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَلَا قِيَامِ لَيْلَتِهَا. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ: جَاءَتِ السُّنَّةُ بِثَوَابِهِ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَعِقَابِهِ عَلَى مَا تَرَكَهُ، وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا كَعَدَمِهِ لَمْ يُجْبَرُ بِالنَّوَافِلِ.

وَالبَاطِلُ فِي عُرْفِ الفُقَهَاءِ ضِدُّ الصَّحِيحِ فِي عُرْفِهِمْ، وَهُوَ مَا أَبْرَأَ الذِّمَّةَ، فَقَوْلُهُمْ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ لَمِنْ تَرَكَ رُكْنًا بِمَعْنَى وَجَبَ القَضَاءُ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُشَابُ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي الآخِرَةِ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴾ [ممد:٣٣] لا يُشَابُ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي الآخِرةِ، وَلَا يُسَلَّمُ بُطْلَانُ جَمِيعِهِ، بَلْ قَدْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ، الإِبْطَالُ هُو بُطْلَانُ الثَّوَابِ، وَلَا يُسَلَّمُ بُطْلَانُ جَمِيعِهِ، بَلْ قَدْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ، فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِعَمَلِهِ.

وَأُمَّا ثَامِنُ شَوَّالٍ فَلَيْسَ عِيدًا لَا لِلْأَبْرَارِ وَلَا لِلْفُجَّارِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَقِدَهُ عِيدًا، وَلَا يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ شَعَائِرِ الأَعْيَادِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «أَحْسَنَ».



## فَصْلٌ فِي مَسَائِلِ التَّفْضِيلِ

وَلَيْلَةُ القَدْرِ مِنْ أَفْضَلِ اللَّيَالِي، وَهِيَ فِي الوِتْرِ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَالوِتْرُ قَدْ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ المَاضِي فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ، إِلَى آخِرِهِ. وَقَدْ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ البَاقِي لِقَوْلِهِ عَيَيَةٍ: لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى. الحَدِيثَ. فَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ، فَتَكُونُ بِاعْتِبَارِ البَاقِي لِقَوْلِهِ عَيَيَةٍ: لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى. الحَدِيثَ. فَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ، فَتَكُونُ بِلْكَ مِنْ لَيَالِي الأَشْفَاعِ، فَلَيْلَةُ الثَّانِيَةِ وَالعِشْرِينَ تَاسِعَةٌ تَبْقَى، وَلَيْلَةُ أَرْبَعِ سَابِعَةٌ تَبْقَى، كَمَا فَسَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ التَّارِيخُ بِاللَاقِي كَالتَّارِيخ بِالمَاضِي.

وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ إِجْمَاعًا.

وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ العَامِ.

وَلَيْلَةُ الإِسْرَاءِ أَفْضَلُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَّهِ.

وَلَيْلَةُ القَدْرِ أَفْضَلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأُمَّةِ.

وَخَدِيجَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا تَأْثِيرُهَا [1] فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ وَنَصْرُهَا وَقِيَامُهَا فِي الدِّينِ لَـمْ تُشْرِكُهَا فِيهِ عَائِشَةُ وَلَا غَيْرُهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَتَأْثِيرُ [<sup>٢]</sup> عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنَهَ فِي آخِرِ الإِسْلَامِ، وَحَمْلُ الدِّينِ وَتَبْلِيغُهُ إِلَى الأُمَّةِ وَإِذْرَاكُهَا مِنَ العِلْمِ مَا لَمْ تُشْرِكُهَا فِيهِ خَدِيجَةُ وَلَا غَيْرُهَا مِمَّا ثَمَيَّزَتْ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «آثَارُهَا».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «آثَارُ».

وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، مِنْ أَفْضَلِ النِّسَاءِ، وَالفَوَاضِلُ مِنْ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ كَخَدِيجَةَ وَعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا.

وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ، وَحَكَى الإِجْمَاعُ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُا لَيُسَتَا بِنَبِيَّتَيْنِ.

وَأَمَّا أَزْوَاجُهُمَا فِي الآخِرَةِ فَقَدْ رُوِيَ فِي مَرْيَمَ أَنَّهَا زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ صِحَّةَ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُ مَا يَقْطَعُ بِهِ.

وَالغَنِيُّ الشَّاكِرُ وَالفَقِيرُ الصَّابِرُ أَفْضَلُهُمَا أَتْقَاهُمَا للهِ تَعَالَى، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي التَّقْوَى اسْتَوَيَا فِي التَّقْوَى اسْتَوَيَا فِي التَّقْوَى اسْتَوَيَا فِي التَّقْوَى اسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَةِ.

وَصَالِحُو البَشَرِ أَفْضَلُ بِاعْتِبَارِ كَمَالِ النَّهَايَةِ.

وَصَالِحُو اللَّائِكَةِ أَفْضَلُ بِاعْتِبَارِ البِدَايَةِ.

وَعَشْرُ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا لَيَالِيَهُ وَأَيَّامَهُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَيَالِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ، وَأَيَّامُ تِلْكَ أَفْضَلُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ.

وَرَمَضَانُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، وَيَكْفُرُ مَنْ فَضَّلَ رَجَبًا عَلَيْهِ.

وَمَكَّةُ أَفْضَلُ بِقَاعِ اللهِ، وَهُـوَ قَـوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَنْصُّ الـرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «فَلَا».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَضَّلَ تُرْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الكَعْبَةِ، إِلَّا القَاضِي عِيَاضٌ، وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

وَالصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا مِنَ القُرَبِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ، وَالْمَجَاوَرَةُ بِمَكَانٍ يَكْثُرُ فِيهِ إِيهَانُهُ وَتَقْوَاهُ أَفْضَلُ حَيْثُ كَانَ، وَتُضَاعَفُ السَّيِّئَةُ وَالْحَسَنَةُ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ فَاضِلٍ، وَذَكَرَهُ القَاضِي وَابْنُ الجَوْزِيِّ.





### بَابُ الاعْتكَاف[١]



#### • • 🚱 • •

وَمَنْ نَذَرَ الْإعْتِكَافَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ تَعَيَّنَ مَا امْتَازَ عَلَى غَيْرِهِ بِمَزِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، كَقِدَمٍ وَكَثْرَةِ جَمْعٍ، اخْتَارَهُ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ.

وَحَكَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِنَا.

وَلَا يَجُوزُ شَدُّ الرَّحْلِ لِلذَّهَابِ إِلَى المَشَاهِدِ وَالقُبُورِ وَالمَسَاجِدِ غَيْرِ المَسَاجِدِ السَّاجِدِ الشَّلاثَةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: وَإِنْ قَرَأَ القُرْآنَ عِنْدَ الحُكْمِ الَّذِي أُنْزِلَ لَهُ أَوْ مَا يُنَاسِبُهُ فَحَسَنٌ، كَقَوْلِهِ لَمِنْ دَعَاهُ إِلَى ذَنْبٍ تَابَ مِنْهُ: ﴿مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ [النور:١٦]، وَقَوْلِهِ إِذَا مَا أَهَمَّهُ أَمْرٌ: ﴿إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَثِي وَحُزْنِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [يوسف:٨٦].

وَالتَّحْقِيقُ فِي الصَّمْتِ أَنَّهُ إِذَا طَالَ حَتَّى يَتَضَمَّنَ تَرْكَ الكَلَامِ الوَاجِبِ صَارَ حَرَامًا كَمَا قَالَ الصِّدِّيقُ، وَكَذَا إِنْ تَعَبَّدَ بِالصَّمْتِ عَنِ الكَلَامِ المُسْتَحَبِّ.

وَالْكَلَامُ الْحَرَامُ يَجِبُ الصَّمْتُ عَنْهُ، وَفُضُولُ الْكَلَامِ يَنْبَغِي الصَّمْتُ عَنْهُ.

[1] رَجَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ شَرْطَ الصَّوْمِ لِلاعْتِكَافِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي (الهَدْي) (١) وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِهِ.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۸۳).

وَلَمْ يَرَ أَبُو العَبَّاسِ لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا أَنْ يَنْوِيَ الإعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ.

وَالسِّيَاحَةُ فِي البِلَادِ لِغَيْرِ قَصْدٍ شَرْعِيٍّ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النُّسَّاكِ أَمْرٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: لَيْسَتِ السِّيَاحَةُ مِنَ الإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَلَا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ.





# كِتَابُ الحَجِّ



#### • ● ∰ ● •

وَيَلْزَمُ الإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ المَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ أَحْمَدَ، وَهَذَا فِيهَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَـهُمَا وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا.

وَإِنَّهَا لَمْ يُقَيِّدُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ لِسُقُوطِ الفَرَائِضِ بِالضَّرَرِ، وَتَحْرُمُ الطَّاعَةُ فِي المَعْصِيَةِ، وَلَا طَاعَةَ لِحُدُّوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.

فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ وَلَدِهِمَا مِنَ الحَجِّ الوَاجِبِ، لَكِنْ يَسْتَطِيبُ أَنْفُسَهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا وَإِلَّا حَجَّ.

وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنَ الحَجِّ الوَاجِبِ مَعَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَحُجَّ وَإِنْ لَمْ يَاذُنْ فِي ذَلِكَ، حَتَّى أَنَّ كَثِيرًا مِنَ العُلَمَاءِ أَوْ أَكْثَرَهُمْ يُوجِبُونَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الحَجِّ.

وَالْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.

وَالقَوْلُ بِوُجُوبِ العُمْرَةِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، مُحَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الطَّرِيقَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةَ عَلَيْهِمْ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَلِهِذَا كَانَ أَصَحُّ الطَّرِيقَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةَ عَلَيْهِمْ، رِوَايَتَانِ، وَهِي طَرِيقَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيِّ، وَطَرِيقَةُ أَبِي البَرَكَاتِ فِي العُمْرَةِ ثَكِهُ مَا يَعْدَرُ أَهْل مَكَّةً.

وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَجُّ فَتُوْفِيَ قَبْلَهُ وَخَلَّفَ مَالًا حُجَّ عَنْهُ مِنْهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيِ العُلَمَاءِ.

وَإِذَا وَجَبَ الْحَجُّ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْهُ عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ. وَالتِّجَارَةُ لَيْسَتْ مُحُرَّمَةً لَكِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْحَجِّ.

وَمَنْ أَرَادَ سُلُوكَ طَرِيقٍ يَسْتَوِي فِيهَا احْتِهَالُ السَّلَامَةِ وَالْهَلَاكِ وَجَبَ عَلَيْهِ الكَفُّ عَنْ سُلُوكِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُفَّ فَيَكُونُ قَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ شَهِيدًا.

وَتَجُوزُ الْخَفَارَةُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنِ المَخْفَرِ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا، كَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الرَّعَايَا.

وَتَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمٍ مَحْرَمٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي سَفَرِ كُلِّ طَاعَةٍ.

وَأَمَّا المَرْأَةُ يُسَافِرْنَ مَعَهَا وَلَا يَفْتَقِرْنَ إِلَى مَحْرَم؛ لِأَنَّهُ لَا مَحْرَمَ لَـهُنَّ فِي العَادَةِ الغَالِبَةِ، فَأَمَّا عُتَقَاؤُهَا مِنَ الإِمَاءِ فَقَدْ [1] بَيَّضَ لِذَلِكَ أَبُو العَبَّاسِ.

قَالَ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ [<sup>1]</sup> يَتَوَجَّهُ احْتِبَالُ أَنَّهُنَّ كَالإِمَاءِ عَلَى مَا قَالَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَمُنَّ مَحْرَمٌ فِي العَادَةِ الغَالِبَةِ، وَاحْتِبَالُ عَكْسِهِ؛ لإنْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ، وَمِلْكِ أَنْفُسِهِنَّ بِالعِتْقِ، بِخِلَافِ الإَمَاءِ. بِخِلَافِ الإِمَاءِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿وَ».

[٢] هُوَ صَاحِبُ (الفُرُوعِ)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفروع (٥/ ٢٤٦).

وَصَحَّحَ أَبُو العَبَّاسِ فِي (الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ) أَنَّ المَرْأَةَ لَا تُسَافِرُ لِلْحَجِّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ جَنَامٍ وَالمَحْرَمُ زَوْجُ المَرْأَةِ أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ، وَلَوْ كَانَ السَّبَبُ وَطْءَ شُبْهَةٍ لَا زِنًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ العُلْمَاءِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ أُمَّهَاتُ الْمؤْمِنِينَ فِي التَّحْرِيمِ لَا المَحْرَمِيَّةِ اتِّفَاقًا.

وَ يَجُوزُ لِلرَّ جُلِ<sup>11</sup> الحَجُّ عَنِ المَرْأَةِ بِاتِّفَاقِ العُلَهَاءِ، وَكَذَا العَكْسُ عَلَى قَوْلِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الفُقَهَاءِ.

وَالْحَجُّ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً. وَأَمَّا إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ عَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إِلَى نَفَقَتِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ، وَكَذَلِكَ الأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ، لَكِنْ هَذَا بِشَرْطِ مَالِيَّةٌ، وَكَذَلِكَ الأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ، لَكِنْ هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ الوَاجِبَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَتْرُكَ المُحَرَّمَاتِ، وَيُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، وَيُصَدِّقُ الْحَدِيثَ، وَيُولَدَ الْحَمْسَ الْصَدَقَةُ وَلَا عَلَيْهُ أَحَدِ.

[1] انْظُرْ (ص: ٢٤٣) فِيهَا يَنْبَغِي لِلحَاجِّ عَنْ غَيْرِهِ أَنْ يَقْصِدَ بِأَخْذِ المَالِ.



### فَصْلٌ

وَيَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ بِنِيَّةِ النُّسُكِ مَعَ التَّلْبِيَةِ أَوْ سَوْقِ الهَدْيِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ المَالِكِيَّةِ، وَحُكِيَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَيَحْرُمُ عَقِبَ وَرُوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ المَالِكِيَّةِ، وَحُكِيَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَيَحْرُمُ عَقِبَ وَرُوايَةٌ عَنْ أَنْ وَقْتُهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخْصُّهُ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ الإِشْتِرَاطُ إِنْ كَانَ خَائِفًا، وَإِلَّا فَلَا؛ جَمْعًا بَيْنَ الأَخْبَارِ.

وَالقِرَانُ أَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ إِنْ سَاقَ هَدْيًا، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. وَإِنِ اعْتَمَرَ وَخَجَّ فَالإِفْرَادُ أَفْضَلُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْخَجِّ، فَالإِفْرَادُ أَفْضَلُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ. الْأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ.

وَمَنْ أَفْرَدَ<sup>[1]</sup> العُمْرَةَ بِسَفْرَةٍ ثُمَّ قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فَإِنَّهُ يَتَمَتَّعُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ قَارِنًا، وَالتَّمَتُّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ. حَجَّ قَارِنًا، وَالتَّمَتُّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمُدُ: لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَارِنًا، وَالتَّمَتُّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَعَلَى هَذَا مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِنَا.

وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ العُمْرَةَ لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَجُوزُ العَكْسُ بِاتِّفَاقِ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمَنْ أَفْرَدَ...» إِلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ العِبَارَةَ تُنَافِي مَا قَبْلَهَا إِلَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَحْمَلٍ بَعِيدٍ مِنْ ظَاهِرِهَا؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ فِي كِتَابِ الشَّيْخِ (القَوَاعِدِ النُّورَانِيَّةِ) (ص:٩٦) أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُفْرِدِ العُمْرَةَ بِسَفْرَةٍ فَإِنَّهُ يَتَمَتَّعُ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ المُوافِقُ لِأُوَّلِ العِبَارَةِ هُنَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَعَلَ صَوَابَ العِبَارَةِ: فَإِنَّهُ لَا يَتَمَتَّعُ، اه.

وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا بِمُلَاصِقٍ خَلَا النِّقَابِ وَالبُرْقُعِ. وَيَجُوزُ عَقْدُ الرِّدَاءِ فِي الإِحْرَامِ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِيهِ.

وَمَنْ مِيقَاتُهُ الجُحْفَةُ كَأَهْ لِ مِصْرَ وَالشَّامِ إِذَا مَـرُّوا عَلَى المَدِينَةِ فَلَهُمْ تَأْخِيرُ الإِحْرَامُ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَهُــوَ مَذْهَبُ أَبِي الإِحْرَامُ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَهُــوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ.

وَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ مَقْطُوعٍ إِلَى [١] الكَعْبَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيل فِي الْمُفْرَدَاتِ وَأَبُو البَرَكَاتِ.

وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ يَعْتَمِرُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ.

وَيُجْزِئُ فِي فِدْيَةِ الأَذَى رَطْلَا أَنَّ خُبْزِ عِرَاقِيَّةٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِإِدَامٍ، وَمِمَّا يَأْكُلُهُ، أَفْضَلَ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ.

وَالْمُحْرِمُ إِنِ احْتَاجَ وَقَطَعَ شَعَرَهُ لِحِجَامَةٍ أَوْ غُسْلٍ لَمْ يَضُرَّهُ، وَالقَمْلُ وَالبَعُوضُ وَالقُرَادُ إِنْ قَرَصَهُ قَتَلَهُ مَجَّانًا، وَإِلَّا فَلَا يَقْتُلُهُ، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النَّحْلِ وَلَوْ بِأَخْذِ كُلِّ عَسَلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ ضَرَرُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ فِي الطَّوَافِ.

وَيُسَنُّ القِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ لَا الجَهْرُ بِهَا، فَأَمَّا إِنْ غَلَّطَ الْمُصَلِّينَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِذَنْ، وَجِنْسُ القِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ جِنْسِ الطَّوَافِ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «رَطْلُ».

وَالشَّاذِرْوَانُ لَيْسَ مِنَ البَيْتِ، بَلْ جُعِلَ عِهَادًا لَهُ.

وَلَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ المَقَامِ وَلا مَسْحُهُ إِجْمَاعًا، فَسَائِرُ المَقَامَاتِ غَيْرِهِ أَوْلَى.

وَلَا يُشْرَعُ صُعُودُ جَبَلِ الرَّحْمَةِ إِجْمَاعًا.

وَتَخْتَلِفُ أَفْضَلِيَّةُ الحَجِّ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا بِحَسَبِ النَّاسِ، وَالوُقُوفُ رَاكِبًا أَفْضَلُ وَهُوَ المَذْهَبُ.

وَيُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهِ إِذَا حَلَّ، لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا، وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ إِمَّا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبُّ. وَمَنْ حَكَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ مُبَاحٌ فَقَدْ غَلِطَ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ قُدُومٍ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الإِفَاضَةِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَهُ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ، وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الإِفَاضَةِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَهُ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ، وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَالْمَتَمَّعُ يَكْفِيهِ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَجْدَ، نَقَلَهَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، كَالقَارِنِ.

وَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى عَقْدُ النِّكَاحِ، هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ، إِلَّا النِّسَاءَ.

وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْمُقِيمِ لِلْمَنَاسِكِ التَّعْجِيلُ لِأَجْلِ مَنْ يَتَأَخَّرُ. قَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَإِنْ خَرَجَ إِنْسَانٌ غَيْرُ حَاجٍّ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي العَبَّاسِ لَا يُوَدِّعُ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ لَا يُولِيِّ المُودِيِّ المُودِيِّ المَبَيْتَ ظَهْرَهُ حَتَّى يَغِيبَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ.

وَيَحْرُمُ طَوَافُهُ بِغَيْرِ البَيْتِ العَتِيقِ اتِّفَاقًا.

وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُهُ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ، وَالشِّرْكُ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، وَلَوْ كَانَ أَصْغَرَ، وَيُكْرَهُ الحُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ لِعُمْرَةِ تَطَوُّعٍ، وَذَلِكَ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ وَلَوْ كَانَ أَصْحَابُهُ عَلَى عَهْدِهِ لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ عَائِشَةَ بِهَا، بَلْ أَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ وَلَا أَصْحَابُهُ عَلَى عَهْدِهِ لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ عَائِشَةَ بِهَا، بَلْ أَذِنَ لَهُ اللهَ الْمَوْرَةِ اللهُ الللهُ الله

وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا الوُّضُوءَ لِلطَّوَافِ لَيْسَ مَعَهُمْ دَلِيلٌ أَصْلًا.

وَمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ لَـهَا طَافَ تَوَضَّأَ» فَهَذَا وَحْدَهُ لَا يَدُلُّ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ [1].

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ أَتَى بِالعُمْرَةِ، وَلَهِذَا أَنْكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ حَجَّةَ الْمُتَمَّعِ حَجَّةٌ مَكِّيَّةٌ.

وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحَجَّ يُسْقِطُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ

[1] أَيْ: وَالطَّوَافُ لَهُ صَلَاةٌ تَلِيهِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا، هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ، مَعَ أَنَّ مُجُرَّدَ الفِعْلِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ كَانَ وَاجِبًا، وَكَذَلِكَ الأَصْلُ فِيهَا فَعَلَهُ فِي الحَجِّ الوُجُوبُ؛ لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلمُجْمَلِ، وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (1) وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

إِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الآدَمِيِّ مِنْ مَالٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ دَمٍ بِالحَجِّ، إِجْمَاعًا.

وَمَنْ جَرَّدَ نَفْسَهُ مَعَ الحَاجِّ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الجُنْدِ الْمُقْطَعِينَ وَجَمَعَ لَهُ مَا يُعِينُهُ عَلَى كُلْفَةِ الطَّرِيقِ أَبِيحَ لَهُ أَخْذُهُ، وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ، وَلَهُ أَجْرُ الحَجِّ وَالجِهَادِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ.

وَشَهْرُ السِّلَاحِ عِنْدَ قُدُومِ تَبُوكَ بِدْعَةٌ مُحُرَّمَةٌ.

وَمَا يَذْكُرُهُ الجُهَّالُ مِنْ حِصَارِ تَبُوكَ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

وَالْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ كَالْمُحْصَرِ بِعَدُوِّ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَ، وَمِثْلُهُ الْ حَائِضُ تَعَذَّرَ مَقَامُهَا وَحَرُمَ طَوَافُهَا وَرَجَعَتْ وَلَمْ تَطُفُ لِجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَافِ الرَّفْقَةِ.

وَالْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ دَمٌ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ حَجِّهِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «وَمِثْلُهُمَا».





## بَابُ الهَدْي وَالْأُضْحِيَةِ [١]



### • • 🛞 • •

وَتَجُوزُ الأُضْحِيَّةُ [1] بِهَا كَانَ أَصْغَرَ مِنَ الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ لَمِنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ جَاهِلًا بِالحُكْمِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الأُضْحِيَّةِ غَيْرُهَا؛ لِقِصَّةِ أَبِي بُرْدَةَ العِيدِ جَاهِلًا بِالحُكْمِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الأُضْحِيَّةِ غَيْرُهَا؛ لِقِصَّةِ أَبِي بُرْدَةَ بُنِ نِيَارٍ، وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَيْكِمْ: «وَلَنْ يُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» أَيْ: بَعْدَ حَالِكَ.

وَالأَجْرُ فِي الأُضْحِيَّةِ عَلَى قَدْرِ القِيمَةِ مُطْلَقًا.

وَتُجْزِئُ الْهَتْمَاءُ الَّتِي سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ.

وَلَا تَضْحِيَةً بِمَكَّةً، وَإِنَّهَا هُوَ الْهَدْيُ.

وَإِذَا ذَبَحَ قَالَ: اللَّهمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ.

وَلَا يُسْتَحَبُّ [1] أَخْذُ شَعَرِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

[1] يَتَعَيَّنُ الهَدْيُ وَالأُضْحِيَةُ عَلَى المَذْهَبِ بِوَاحِدٍ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: الذَّبْحُ. الثَّانِي: قَوْلُهُ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَةٌ. الثَّالِثُ: إِشْعَارُ الهَدْيِ أَوْ تَقْلِيدُهُ. وَلَا يَتَعَيَّنَانِ بِالنَّيَّةِ حَالَ الشَّرَاءِ، وَعَنْهُ: يَتَعَيَّنُ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، قَالَهُ فِي (الفَائِقِ) اه (الإِنْصَافَ)<sup>(1)</sup>.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «التَّضْحِيَةُ».

[٣] قُلْتُ: وَفِي كَلَامِ ابْنِ القَيِّمِ فِي تَهْذِيبِ السُّنَنِ (ص٩٩ ج٤) مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُ وعِيَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٤/ ٨٩).

وَالتَّضْحِيَةُ عَنِ المِّيِّتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا.

وَآخِرُ وَقْتِ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَلَمْ يُنْسَخْ تَحْرِيمُ الإِدِّخَارِ عَامَ مَجَاعَةٍ، لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّحْرِيمِ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَمَنْ عَدِمَ مَا يُضَحِّي بِهِ أَوْ يَعُقُّ اقْتَرَضَ وَضَحَّى وَعَقَّ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الوَفَاءِ.

وَالأُضْحِيَّةُ مِنَ النَّفَقَةِ بِالمَعْرُوفِ، فَتُضَحِّي الْمَأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا عَنْ أَهْلِ النَّيْتِ بِلَا إِذْنِهِ، وَمَدِينٌ لَمْ يَطْلُبُهُ أَا رَبُّ الدَّيْنِ، وَلَا يُعْتَبَرُ التَّمْلِيكُ فِي العَقِيقَةِ.

[1] فِي نُسْخَةٍ: «يُطَالِبْهُ».





## كِتَابُ البَيْعِ



#### · • 🚱 • ·

وَكُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا أَوْ هِبَةً مِنْ مُتَعَاقِبٍ أَوْ مُتَرَاخٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ انْعَقَدَ بِهِ البَيْعُ وَالْهِبَةُ.

وَ يَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ لِقَصْدِ صَوْتِهِ إِذَا الْجَازَ حَبْسُهُ، وَفِيهِ احْتِهَ الْآنِ لِإَبْنِ عَقِيلٍ.

وَاخْتَارَ أَبُو العَبَّاسِ صِحَّةَ البَيْعِ بِغَيْرِ صِفَةٍ، وَهُوَ بِالخِيَارِ إِذَا رَآهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ، وَضَعَّفَهُ فِي مَوْضِع آخَرَ.

وَالبَيْعُ بِالصِّفَةِ السَّلِيمَةِ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَإِنْ بَاعَهُ لَبَنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ وَاشْتَرَطَ كَوْنَهُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ أَوِ البَقَرَةِ، صَحَّ. وَيَجُوزُ بَيْعُ الكَلَإِ وَنَحْوِهِ المَوْجُودِ فِي أَرْضِهِ إِذَا قَصَدَ اسْتِنْبَاتَهُ.

وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالعِرَاقِ، وَيَكُونُ فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ بِخَرَاجِهِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، وَجَوَّزَ أَحْمَدُ إِصْدَاقَهَا، وَقَالَهُ أَبُو البَرَكَاتِ، وَتَأَوَّلُهُ القَاضِي عَلَى نَفْعِهَا، وَالْمُؤَثِّرُ بِهَا أَحَقُّ بِلَا خِلَافٍ، وَإِذَا جَعَلَهَا الإِمَامُ فَيْئًا صَارَ ذَلِكَ حُكْمًا بَاقِيًا فِيهِهَا دَائِمًا.

وَلَا تَعُودُ إِلَى الغَانِمِينَ، وَلَيْسَ غَيْرُهُمْ مُخْتَصًّا بِهَا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «إِنْ».

وَمَكَّةُ الْمُشَرَّفَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَيَجُوزُ بَيْعُهَا لَا إِجَارَتْهَا، فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا فَالأُجْرَةُ سَاقِطَةٌ، يَحْرُمُ بَذْهُمَا.

وَيَصِحُّ بَيْعُ الحَيَوَانِ اللَّذْبُوحِ مَعَ جِلْدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَكَذَا لَوْ أُفْرِدَ أَخْرُهُمَا بِالبَيْع.

وَيَصِحُّ بَيْعُ المَغْرُوسِ فِي الأَرْضِ الَّذِي يَظْهَرُ وَرَقُهُ كَالقَتِّ وَالجَوْزِ وَالقُلْقَاسِ وَالفُجْلِ وَالبَصَلِ وَشِبْهِ ذَلِكَ، وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

وَيَصِحُّ البَيْعُ بِالرَّقْمِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَتَأَوَّلَهُ القَاضِي، وَبِهَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، وَكَمَا يَبِيعُ النَّاسُ، وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَلَوْ بَاعَ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ صَحَّ بِثَمَنِ المِثْلِ كَالنَّكَاحِ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ، كَعَصِيرٍ يَتَّخِذُهُ خُرًا إِذَا عَلِمَ، ذَلِكَ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، أَوْ ظَنَّ، وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ، وَ[1] يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الأَصْحَابَ قَالُوا: لَوْ ظَنَّ الْمُؤجِرُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ لَمِعْصِيَةٍ كَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُؤجِرَهُ اللَّارَ، وَلَمْ تَصِحَّ الإِجَارَةُ، وَالبَيْعُ وَالإِجَارَةُ سَوَاءٌ.

وَإِذَا جَمَعَ البَائِعُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الحُكْمِ بِعِوَضَيْنِ مُتَمَيِّزَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ أَحَدَهُمَا بِعِوَضِهِ.

وَيَحْرُمُ الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ مُطَالَبَةُ البَائِع بِالسِّلْعَةِ، وَأَخْذُ السِّلْعَةِ أَوْ عِوَضِهَا.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَمَنِ اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكِ إِنْسَانٍ بِلَا حَقِّ وَمَنَعَهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ إِيَّاهُ فَهُوَ كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقِّ.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَمَنَّى الغَلَاءَ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَنَّى الغَلَاءَ.

وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ، فَاشْتَرَاهُ، فَبَانَ حُرَّا، فَإِنَّهُ يُؤَاخِذُ الْبَائِعَ وَالْمُقِرَّ بِالثَّمَنِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الحَكَمِ الْبَائِعَ وَالْمُقِرَّ بِالثَّمَنِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الحَكمِ عَنْ أَحْدَ الآخَرَ بِالثَّمَنِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الحَكمِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَبَيْعُ الْأَمَانَةِ بَاطِلٌ، وَيَجِبُ المُعَاوَضَةُ بِثَمَنِ المِثْلِ؛ لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحِقّ اللهِ تَعَالَى.

وَلَا يَرْبَحُ عَلَى الْمُسْتَرْسِلِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَكَذَا الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ حَاجَتَهُ إِلَّا عِنْدَ شَخْصٍ يَنْبُغِي أَنْ يَرْبَحَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَرْبَحُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالقِيمَةِ المَعْرُوفَةِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ: قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنْ رَبِحَ الرَّجُلُ فِي الْعَشَرَةِ خَمْسَةً تَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَجَلُهُ إِلَى سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ بِقَدْرِ الرِّبْحِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَيْعُ النَّسِيئَةِ إِذَا كَانَ مُقَارِبًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَهَذَا يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الرِّبْحِ الكَثِيرِ الَّذِي يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ شِبْهُ بَيْعِ المُضْطَرِّ، وَهَذَا يَعُمُّ بَيْعَ المُرَابَحَةِ وَالْمَسَاوَمَةِ.

وَمَنْ ضَمِنَ مَكَانًا لِيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِيهِ وَحْدَهُ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ زِيَادَةٍ بِلَا حَقِّ. وَإِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ السُّوقِ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَايَدُوا فِي السِّلْعَةِ وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا؛ لِيَبِيعَهَا صَاحِبُهَا بِدُونِ قِيمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ غِشِّ <sup>[1]</sup> النَّاسِ مَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُزَايِدُ فَلَا بَأْسَ.

وَمَنْ مَلَكَ مَاءً نَابِعًا كَبِئْرٍ مَحْفُورَةٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَيْنِ مَاءٍ فِي أَرْضِهِ فَلَهُ بَيْعُ البِئْرِ وَالعَيْنِ جَمِيعًا، وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا مُشَاعًا، كَأْصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ مِنْ قَنَاةِ كَذَا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ القَنَاةِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي أَرْضِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، وَإِنْ كَانَتِ العَيْنُ يَنْبُعُ مَاؤُهَا شَيْئًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ المَبِيعِ أَنْ يُرَى جَمِيعُهُ، بَلْ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِرُؤْيَتِهِ، وَأَمَّا مَا يَتَجَدَّدُ مِثْلُ الْمَنابِعِ وَنَقْعِ البِئْرِ فَلَا يَشْتَرِطُ أَحَدٌ رُؤْيَتَهُ فِي بَيْعِ وَلَا إِجَارَةٍ.

وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا لَوْ بَاعَ الْمَاءَ دُونَ القَرَارِ؛ وَفِي الصِّحَّةِ قَوْلَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يُمْلَكُ أَوْ لَا؟ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْحَنَفِيَّةِ الصِّحَّةُ. وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى [<sup>1</sup>] أَنَّهُ يَمْلِكُ. وَتَنَازَعُوا إِذَا بَاعَ الأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ هَلْ يَدْخُلُ أَمْ لَا؟

[1] فِي نُسْخَةٍ: «بَخْس».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «عَلَيْهِ وَ».



### فَصْلٌ

وَلَوْ قَالَ البَائِعُ: بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ إِنْ رَضِيَ زَيْدٌ صَحَّ البَيْعُ وَالشَّرْطُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدُ<sup>[1]</sup>.

وَتَصِحُّ الشُّرُوطُ الَّتِي لَمْ ثَخَالِفِ الشَّرْعَ فِي جَمِيعِ العُقُودِ، فَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَى المُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ صَحَّ البَيْعُ وَالشَّرْطُ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَّالِلَهُ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوُ العِشْرِينَ نَصًّا عَلَى صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ، وَأَنَّهُ يَحُرُمُ الوَطْءُ لِنَقْصِ المِلْكِ.

سَأَلَ أَبُو طَالِبِ الإِمَامَ أَحْمَدَ عَمَّنِ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا لَا لِلْخِدْمَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بهِ.

وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ عَلَى البَائِعِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فِي البَيْعِ مِمَّا هُوَ مَقْصُودٌ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمَبِيعِ نَفْسِهِ صَحَّ البَيْعُ وَالشَّرْطُ كَاشْتِرَاطِ العِتْقِ، وَكَهَا اشْتَرَطَ عُثْهَانُ لِصُهَيْبٍ وَقْفَ دَارِهِ عَلَيْهِ، وَمِثْلُ هَذَا أَنْ يَبِيعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُعَلِّمَهُ أَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي العَمَلِ الفُلَانِيِّ، أَوْ أَنْ يُزَوِّجَهُ، لَا يُسْتَعْمِلَهُ فِي العَمَلِ الفُلَانِيِّ، أَوْ أَنْ يُزَوِّجَهُ، أَوْ يُسَاوِيَهُ فِي العَمَلِ الفُلَانِيِّ، أَوْ أَنْ يُزَوِّجَهُ، أَوْ يُسَاوِيَهُ فِي العَمَلِ الفُلَانِيِّ، أَوْ أَنْ يُزَوِّجَهُ، أَوْ يُسَاعِهُ أَوْ لَا يَهْبَهُ.

[1] إِذَا جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ كَحَمْلِ الْحَطَبِ وَتَكْسِيرِهِ فَالمَذْهَبُ لَا يَصِتُّ. وَقَالَ الشَّيْخُ: يَصِتُّ، قَالَهُ فِي (الفَائِقِ) عَنْهُ اه. إِنْصَافَ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٤/ ٣٤٥–٣٤٦).

فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الوَفَاءِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ يَنْفَسِخُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِنَا: إِذَا شَرَطَ فِي النِّكَاحِ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا؛ إِذْ لَا فَرْقَ فِي الحَقِيقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالمَمْلُوكِ.

وَإِذَا شَرَطَ البَائِعُ نَفْعَ المَبِيعِ لِغَيْرِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، فَمُقْتَضَى كَلَامِ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ، فَإِنَّهُمُ احْتَجُوا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ سَفِينَةَ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْدُمَ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَا عَاشَ، وَاسْتِثْنَاءُ خِدْمَةِ غَيْرِهِ فِي العِتْقِ كَاسْتِثْنَائِهَا فِي البَيْعِ.

وَشَرْطُ البَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبِ بَاطِلْ، وَعَلَّلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ خِيَارٌ يَشْفُطُ قَبْلَهُ كَالشُّفْعَةِ.

وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ صِحَّةُ البَرَاءَةِ مِنَ العُيُوبِ بَعْدَ عَقْدِ البَيْعِ.

وَقَالَ الْمُخَالِفُ: فِي صِحَّةِ البَرَاءَةِ إِسْقَاطُ حَقِّ، فَصَحَّ فِي المَجْهُولِ كَالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ.

قِيلَ لَهُ: وَالْجَوَابُ أَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِهِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَجْهُولِ لَكِنْ بَعْدَ وُجُوبِهِ.

وَالصَّحِيحُ فِي مَسْأَلَةِ البَيْعِ بِشَرْطِ البَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، الَّذِي قَضَى بِهِ الصَّحَابَةُ وَآعَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَآعَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَآعَلَيْهِ الْأَكْثُرُ أَهْلِ العِلْمِ - أَنَّ البَائِعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِذَلِكَ العَيْبِ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي، لَكِنْ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ، فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ لَكِنْ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ، فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

### فَصْلُ

وَيَشُبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي البَيْعِ، وَيَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي كُلِّ العُقُودِ<sup>[1]</sup> وَلَوْ طَالَتِ المُدَّةُ، فَإِنْ أَطْلَقَا الخِيَارَ وَلَمْ يُوقِّتَاهُ بِمُدَّةٍ تَوَجَّهَ أَنْ يَثْبُتَ ثَلَاثًا لِخَبَرِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذِ. وَلِلْبَائِعِ الفَسْخُ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ إِذَا رَدَّ الثَّمَنَ، وَإِلَّا فَلَا.

وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ، وَكَذَا التَّمَلُّكَاتُ القَهْرِيَّةُ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ كَالأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَأَخْذِ الغِرَاسِ وَالبِنَاءِ مِنَ المُسْتَعِيرِ وَالمُسْتَأْجِرِ، وَالزَّرْعِ مِنَ الغَاصِبِ. وَيَثْبُتُ خِيَارُ الغَبْنِ لِمُسْتَرْسَلِ إِلَى بَائِعٍ لَمْ يُهَاكِسْهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَإِنْ عَلَّقَ عِنْقَ عَبْدِهِ بِبَيْعِهِ وَكَانَ قَصْدُهُ بِالتَّعْلِيقِ اليَمِينَ دُونَ التَّبَرُّرِ بِعِنْقِهِ أَجْزَأَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ كَانَ عِنْقُهُ مُسْتَحَقًّا كَالنَّذْرِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَيَكُونُ العِنْقُ مُعَلَّقًا عَلَى صُورَةِ البَيْعِ.

وَطَرَدَ أَبُو العَبَّاسِ قَوْلَهُ هَذَا فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الفَسْخِ وَالخُلْعِ، فَجَعَلَهُ مُعَلَقًا عَلَى صُورَةِ الفَسْخِ وَالخُلْعِ.

قَالُوا [1]: وَلَوْ قِيلَ بِانْعِقَادِ الفَسْخِ وَالْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَلَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مَعَهُ، عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَامِدٍ، حَيْثُ أَوْقَعَهُ مَعَ البَيْنُونَةِ بِانْقِضَاءِ العِدَّةِ، فَكَذَا بِالفَسْخِ.

[1] وَمِنْ ذَلِكَ الإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ تَلِي العَقْدَ، فَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الشَّرْطِ، وَقَالَهُ فِي (الفَائِقِ) عَنِ الشَّيْخ تَقِيِّ الدِّينِ، وَاخْتَارَهُ رَحِمَهُٱللَّهُ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «قَالَ».

وَيَحْرُمُ كَتْمُ العَيْبِ فِي السِّلْعَةِ، وَكَذَا لَوْ أَعْلَمَهُ بِهِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ قَدْرَ عَيْبِهِ.

وَيَجُوزُ عِقَابُهُ بِإِتْلَافِهِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِهِ، وَقَدْ أَفْتَى بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَيَحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ بِأَنْ يَسُومَهُ كَثِيرًا؛ لِيَبْذُلَ قَرِيبًا مِنْهُ.

وَالنَّاءُ الْتَصِلُ فِي الأَعْيَانِ المَمْلُوكَةِ العَائِدَةِ إِلَى مَنِ انْتَقَلَ المِلْكُ عَنْهُ لَا يَتْبَعُ الأَعْيَانَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، حَيْثُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى غَنَمَا فَنَمَتْ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ فَالنَّمَاءُ لَهُ، وَهَذَا يَعُمُّ الْمُتَّصِلَ وَالْمُنْفَصِلَ.

وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَلَهُ أَرْشُهُ إِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ. وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ، كَالصَّفْقَةِ إِذَا تَفَرَّقَتْ.

وَالمَذْهَبُ: يُخَيَّرُ المُشْتَرِيَ بَيْنَ الرَّدِّ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَإِمْسَاكِهِ وَأَخْذِ الأَرْشِ، فَعَلَيْهِ يُجْبَرُ المُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ أَوْ أَخْذِ الأَرْشِ؛ لِتَضَرُّرِ البَائِع بِالتَّأْخِيرِ.

وَإِذَا أَبَقَتِ الجَارِيَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَتْ مَعْرُوفَةً بِذَلِكَ قَبْلَ البَيْعِ، وَكَتَمَهُ البَائِعُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فِي الأَصَحِّ.

وَالْجَارُ السُّوءُ عَيْبٌ.

وَإِذَا ظَهَرَ عُسْرُ الْمُشْتَرِي أَوْ مَطْلُهُ فَلِلْبَائِعِ الفَسْخُ.

وَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي المَبِيعَ بِالعَقْدِ، وَيَصِحُّ عِتْقُهُ قَبْلَ القَبْضِ، إِجْمَاعًا فِيهِمَا.

وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَـمْ يَبِعْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، سَوَاءُ المَكِيلُ وَالمَوْزُونُ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ رِوَايَـةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ العَبَّاسِ رِوَايَـةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ العَبَّاسِ رَجَوَّلِيَهُ عَنْهُا وَسَوَاءٌ كَانَ المَبِيعُ مِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِي أَوْ لَا، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ أَصُولُ أَحْدَ،

كَتَصَرُّ فِ [1] المُشْتَرِي فِي الثَّمَرَةِ قَبْلَ جَدِّهَا فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْبَائِعِ، وَكَصِحَّةِ [1] مَضْمُونَةٌ عَلَى الْبَائِعِ، وَكَصِحَّةِ [1] مَضْمُونَةٌ عَلَى الْبَائِعِ، وَكَصِحَّةِ التَّصَرُّ فِ المُسْتَأْجِرِ فِي العَيْنِ الْمُؤْجَرِةِ بِالإِجَارَةِ، وَهِيَ الرَّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ الْمُؤْجِرِ، وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّ فُ فِي صُبْرَةِ الطَّعَامِ المُشْتَرَاةِ جُزَافًا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ الْخُتِيَارُ الْجِرَقِيِّ، مَعَ أَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِي. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الأَكْثَرِينَ.

وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ قَبْلَ القَبْضِ لَيْسَتْ تَوَالِي الضَّمَانَيْنِ، بَلْ عَجْزُ الْمُشْتَرِي عَنْ تَسَلُّمِهِ؛ لِأَنَّ البَائِعَ قَدْ يُسَلِّمُهُ وَقَدْ لَا يُسَلِّمُهُ، لَا سِيَّا إِذَا رَأَى المُشْتَرِيَ قَدْ رَبِحَ، عَنْ تَسَلُّمِهِ؛ لِأَنَّ البَائِعَ قَدْ يُسَلِّمُهُ وَقَدْ لَا يُسَلِّمُهُ، لَا سِيَّا إِذَا رَأَى المُشْتَرِي قَدْ رَبِحَ، فَيَسْعَى فِي رَدِّ البَيْعِ إِمَّا بِجَحْدٍ أَوْ بِاحْتِيَالٍ فِي الفَسْخِ، وَعَلَى هَذِهِ العِلَّةِ تَجُوزُ التَّوْلِيَةُ فِيهِ بِغَيْرِ البَيْعِ، فِي النَّيْعِ، وَهُو مُحُرَّجُ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ. وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ البَيْعِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ البَيْعِ، وَالشَّرِكَةُ فِيهِ.

وَكُلَّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ سِوَى البَيْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّ فُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالبَيْعِ وَغَيْرِهِ؛ لِعَدَمِ قَصْدِ الرِّبْحِ.

وَإِذَا تَعَيَّنَ مِلْكُ إِنْسَانٍ فِي مَوْرُوثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ لَمْ يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ تَصَرُّ فِهِ قَبْضُهُ بِلَا خِلَافٍ.

وَيَنْتَقِلُ الضَّمَانُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِتَمَكُّنِهِ مِنَ القَبْضِ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ: الفَرْقُ بَيْنَ مَا تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ هُوَ الفَرْقَ بَيْنَ المَقْبُوضِ وَغَيْرِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لِتَصَرُّفِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: (لِصِحَّةِ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «مَعَ أَنَّهَا».



## بَابُ الرِّبَّا



#### • • ﴿ • •

وَالعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ رِبَا الفَصْلِ الكَيْلُ أَوِ الوَزْنُ مَعَ الطُّعْمِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحَمُهُ ٱللَّهُ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ المَصُوغِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ، وَيُجْعَلُ الزَّائِدُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءٌ كَانَ البَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ يَقْصِدْ كَوْنَهَا أَتْمَانًا.

وَمَا خَرَجَ عَنِ القُوتِ بِالصَّنْعَةِ فَلَيْسَ بِرِبَوِيٍّ، وَإِلَّا فَجِنْسُ بِنَفْسِهِ، فَيْبَاعُ خُبْزٌ بِ بِهَرِيسَةٍ، وَزَيْتُ بِزَيْتُونٍ، وَسِمْسِمٌ بِشَيْرَجٍ.

وَالْمَعْمُولُ مِنَ النُّحَاسِ وَالحَدِيدِ إِذَا قُلْنَا: «يَجْرِي الرِّبَا فِيهِ» يَجْرِي فِي مَعْمُولِهِ إِذَا كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ وَزْنُهُ بَعْدَ الصَّنْعَةِ كَثِيَابِ الحَرِيرِ وَالأَسْطَالِ وَنَحْوِهَا، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ ثَالِثُ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ.

وَيَحْرُمُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ إِذَا كَانَ اللَّهْصُودُ اللَّحْمَ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ المَوْزُونَاتِ الرِّبَوِيَّةِ بِالتَّحَرِّي، وَقَالَهُ مَالِكٌ.

وَمَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الكَيْلُ وَالوَزْنُ مِثْلُ الأَدْهَانِ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَيْلًا وَوَزْنًا، وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَتَجُوزُ العَرَايَا فِي جَمِيعِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ.

وَيَجُوزُ مَسْأَلَةُ «مُدِّ عَجْوَةٍ»[١] وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ جَوَازُ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِجِنْسِ حِلْيَتِهِ؛ لِأَنَّ الحِلْيَةَ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةٍ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ فِضَّةٍ لَا يَقْصِدُ غِشَّهَا بِخَالِصَةٍ مِثْلًا بِمِثْلِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ<sup>[1]</sup> الحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِي صَرْفِ الفُلُوسِ النَّافِقَةِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَهْدَ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلِ.

وَمَا جَازَ التَّفَاضُلُ فِيهِ كَالثِّيَابِ وَالحَيَوَانِ يَجُوزُ النَّسَأُ فِيهِ إِنْ كَانَ مُتَسَاوِيًا، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَإِنِ اصْطَرَفَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِمَا جَازَ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ؛ خِلَافًا لِـمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

[1] ظَاهِرُ قَوْلِهِ: «وَيَجُوزُ مَسْأَلَةُ: مُدِّ عَجْوَةٍ» الجَوَازُ مُطْلَقًا، وَلَكِنَّهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِاشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ المُفْرَدُ أَكْثَرَ مِمَّا مَعَهُ أَوْ يَكُونَ مَعَ الجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، وَهَذَا القَيْدُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدُ (١) رَحَمَهُ اللَّهُ، آمِينَ. قَالَهُ كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمِنَ.

[٢] هَكَذَا هُنَا وَفِي جَمْمُوعِ الفَتَاوَى لِإَبْنِ القَاسِمِ ص٤٦٩ ج ٢٩ لَـ الْخَلَافَ قَالَ: وَالأَظْهَرُ المَنْعُ مِنْ ذَلِكَ (يَعْنِي مِنَ النَّسَاءِ فِيهَا) فَإِنَّ الفُلُوسَ النَّافِقَةَ يَعْلِبُ عَلَيْهَا حُكْمُ الأَثْرَانِ، وَتُجْعَلُ مِعْيَارَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اه. وَقَوْلُهُ بِالمَنْعِ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ بِالجَوَازِ؛ لِقُوَّةِ تَعْلِيلِهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية (ص:٢٤٢)، والمغنى (٦/ ٩٢-٩٣).

وَتَحْرُمُ مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَمَنْ بَاعَ رِبَوِيًّا نَسِيئَةً حَرُمَ أَخْذُهُ (عَنْ ثَمَنِ) [١] مَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً، مَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ. وَهُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي تَحْرِيمِهِ وَالشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيِّ فِي حِلِّهِ.

وَالتَّحْقِيقُ فِي عُقُودِ الرِّبَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْصُلُ فِيهَا القَبْضُ أَنْ لَا عَقْدَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ يَقُولُ: بَطَلَ العَقْدُ، فَهُوَ بُطْلَانُ مَا لَمْ يَتِمَّ لَا بُطْلَانُ مَا تَمَّ.

وَالْكِيمْيَاءُ بَاطِلَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَتَحْرِيمُهَا أَشَدُّ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الكُتُبِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ صِنَاعَتِهَا، وَأَفْتَى أَبُو العَبَّاسِ بَعْضَ وُلَاةِ الأُمُورِ بِإِتْلافِهَا.

[١] لَعَلَّهُ: عَنْ ثَمَنِهِ.



### فَصْلٌ

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ المَقَاثِي جُمْلَةً بِعُرُوقِهَا، سَوَاءٌ بَدَا صَلَاحُهَا أَوْ لَمْ يَبْدُ، وَهَذَا القَوْلُ لَهُ مَأْخَذَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ العُرُوقَ كَأُصُولِ الشَّجَرِ، فَبَيْعُ الخَضْرَاوَاتِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَبَيْعِ الشَّجَرِ بِثَمَرِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، يَجُوزُ تَبَعًا.

وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ لَمْ تَدْخُلْ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ عَيَّا ِ بَلْ يَصِحُّ العَقْدُ عَلَى اللَّقَطَةِ المَوْجُودَةِ وَاللَّقَطَاتِ إِلَى أَنْ يَيْبَسَ المَقْثَأَةُ؛ لِأَنَّ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ. وَيَجُوزُ بَيْعُ المَقَاثِي دُونَ أُصُولِهَا، وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

وَإِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ الشَجَرَةِ جَازَ بَيْعُهَا وَبَيْعُ ذَلِكَ الجِنْسِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَقَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَبَقِيَّةُ الأَجْنَاسِ الَّتِي تُبَاعُ جُمْلَةً عَادَةً.

فَإِنَّ أَصَابَ ذَلِكَ أَوْ أَصَابَ الزَّرْعَ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُهُ جَائِحَةٌ وَلَـوْ مِنْ جَرَادٍ أَوْ جَيْشٍ لَا يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ فَمِنْ ضَهَانِ بَائِعِهِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطِ الْمُشْتَرِي.

وَتَثَبَتِ الجَائِحَةُ فِي المَزَارِعِ، كَمَا إِذَا اكْتَرَيْتَ الأَرْضَ بِأَلْفٍ مَثَلًا، وَكَانَتْ تُسَاوِي بِالجَائِحَةِ تِسْعَ مِئَةٍ.

وَبَعْضُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا خِلَافُ مَا فِي (المُغْنِي) مِنَ الإِجْمَاعِ، وَهُوَ غَلَطٌ، فَإِنَّ اللَّغْنِي) مِنَ الإِجْمَاعِ، وَهُوَ غَلَطٌ، فَإِنَّ اللَّذِي فِي (المُغْنِي) أَنَّ نَفْسَ الزَّرْعِ إِذَا تَلِفَ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ المُسْتَأْجِرِ صَاحِبِ الزَّرْعِ، الزَّرْعِ،

لَا يَكُونُ كَالثَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ، فَهَذَا مَا فِيهِ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا الِخِلَافُ فِي نَفْسِ أُجْرَةِ الأَرْضِ وَنَقْصِ قِيمَتِهَا، فَتَكُونُ كَمَا لَوِ انْقَطَعَ المَاءُ عَنِ الرَّحَى.

وَتَثْبُتُ الجَائِحَةُ فِي المَزَارِعِ. وَلَوْ قَالَ فِي الإِجَارَةِ: إِنَّهُ أَجَرَهُ إِيَّاهَا مَقِيلًا، أَوْ مَصْيَفًا، أَوْ مَرَاحًا، أَوْ مَزْرَعًا.

وَتَثْبُتُ الْجَائِحَةُ فِي حَانُ وتٍ أَوْ حَمَّامٍ نَقَصَ نَفْعُهُ، وَحَكَمَ بِذَلِكَ أَبُو الفَضْلِ سُلَيْمِانُ بْنُ جَعْفَرِ [1] المَقْدِسِيُّ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَكِنَّهُ خِلَافُ مَا رَأَيْتُهُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَقِيَاسُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَنُصُوصِهِ إِذَا تَعَطَّلَ نَفْعُ الأَرْضِ بِآفَةٍ انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ فِيهَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ كَاسْتِهْدَامِ الدَّارِ، وَلَوْ يَبِسَتِ الكُرُومُ بِجَرَادٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ مِنَ الحَرَاجِ بِحَسَبِ مَا تَعَطَّلَ مِنَ النَّفْعِ.

وَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ عِمَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ تَجُزِ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَرَاجِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «حَمْزَةَ».





## بَابُ السَّلَمِ



#### • ● ﴿﴾ • •

وَلَوْ أَسْلَمَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي شَيْءٍ بِحُكْمِ أَنَّهُ إِذَا حَلَّ يَأْخُذُهُ بِأَنْقَصَ مِمَّا يُسَاوِي بِقَدْرٍ مَعْلُومِ [1] صَحَّ كَالبَيْعِ بِالسِّعْرِ، وَيَصِحُّ السَّلَمُ حَالًا إِنْ كَانَ المُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ وَإِلَّا فَلَا.

وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ مِنَ الغَرِيمِ وَغَيْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَكِنْ بِقَدْرِ القِيمَةِ فَقَطْ؛ لِئَلَّا يَرْبَحَ فِيهَا لَـمْ يَضْمَنْ، وَيَصِتُّ تَعْلِيقُ البَرَاءَةِ عَلَى شَرْطٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ.

وَمَا قَبَضَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بِعَقْدٍ، أَوْ إِرْثٍ، أَوْ إِثْلَافٍ، أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ، فَلِشَرِيكِهِ الأَخْذُ مِنَ الغَرِيمِ وَمُحَاصَّتُهُ فِيهَا قَبَضَهُ [1] وَهُو مَذْهَبُ الإِمَام، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ.

وَلَوْ تَبَارَآ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ فَادَّعَى اسْتِثْنَاءَهُ بِقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُبْرِئُهُ مِنْهُ قُبِلَ وَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ.

[1] وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالجُزْءِ الْشَاعِ كَأَنْ يَقُولَ: بِنَازِلِ عَشَرَةٍ فِي المِئَةِ عَنْ قِيمَتِهِ وَقْتَ حُلُولِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَعَلَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالقَدْرِ فَقَدْ يَسْتَغْرِقُ كَثِيرًا مِنَ الثَّمَنِ أَوْ قَلِيلًا. كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمِينَ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «أَخَذَهُ».



## بَابُ القَرْضِ



#### • • •

وَيَجُوزُ قَرْضُ الخُبْزِ وَرَدُّ مِثْلِهِ عَدَدًا بِلَا وَزْنٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْدَ.

وَلَوْ أَقْرَضَهُ فِي بَلَدٍ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ جَازَ عَلَى الصَّحِيح.

وَيَجُوزُ قَرْضُ الْمَنَافِعِ، مِثْلَ أَنْ يَحْصُدَ مَعَهُ يَوْمًا وَيَحْصُدَ مَعَهُ الآخَرُ يَوْمًا، أَوْ يُسْكِنَهُ دَارًا لِيُسْكِنَهُ الآخَرُ بَدَلَهَا، لَكِنَّ الغَالِبَ عَلَى الْمَنَافِعِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ يُسْكِنَهُ دَارًا لِيُسْكِنَهُ الآخَرِ القِيمَةُ، وَيَتَوَجَّهُ فِي الْمَتَقَوَّمِ أَنَّهُ الأَمْثَالِ حَتَّى يَجِبَ رَدُّ المِثْلِ عَلَى المَشْهُورِ، وَفِي الآخَرِ القِيمَةُ، وَيَتَوَجَّهُ فِي الْمَتَقَوَّمِ أَنَّهُ يَجُوزُ رَدُّ المِثْلِ بِتَرَاضِيهِمَا.

وَإِذَا ظَهَرَ الْمُقْتَرِضُ مُفْلِسًا وَوَجَدَ الْمُقْرِضُ عَيْنَ مَالِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِعَيْنِ مَالِهِ بِلَا رَيْبٍ.

وَالدَّيْنُ الْحَالُّ يَتَأَجَّلُ بِتَأْجِيلِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ قَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَا لِكِهِ، وَاللَّهِ، وَوَايَةً عَنْ أَحْدَ مِنْ إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ فِي مَا لَهُ مَا لَا مَارِيَةِ، وَمِنْ إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ إِلْحَاقِ الأَجَلِ وَالْخِيَارِ بَعْدَ لُنُومِ الْعَقْدِ.

وَلَوْ أَقْرَضَ أَكَّارَهُ بَذْرًا وَأَمَرَهُ بِبَذْرِهِ وَأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَهُ نَصِيبُ المِثْلِ، وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ.

وَلَوِ اقْتَرَضَ مِنْ رَجُلٍ قُرُوضًا مُتَفَرِّقَةً، وَوَكَّلَ الْمُقْرِضَ فِي ضَبْطِهَا أَوِ ابْتَاعَ مِنْهُ شَيْئًا، وَوَكَّلَ الْمُقْرِضَ فِي ضَبْطِ الْمَبِيعِ حِفْظًا أَوْ كِتَابَةً، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ هَذَا الْمُؤْتَمَنِ هَاهُنَا مَقْبُولًا.

وَيَجِبُ عَلَى المُقْتَرِضِ أَنْ يُوفِي المُقْرِضَ فِي بَلَدِ القَرْضِ، وَلَا يُكَلِّفَهُ مَثُونَةَ السَّفَرِ وَالْحَمْلِ.





## بَابُ الضَّمَانِ



#### • • ﴿ • •

وَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِتُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ الضَّهَانُ عُرْفًا، مِثْلَ: زَوِّجْهُ وَأَنَا أُعْطِيكَ الثَّمَنَ، أَوِ: اتْرُكْهُ وَلَا تُطَالِبْهُ وَأَنَا أُعْطِيكَ الثَّمَنَ، أَوِ: اتْرُكْهُ وَلَا تُطَالِبْهُ وَأَنَا أُعْطِيكَ الثَّمَنَ. الثَّمَنَ.

وَلَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ قَادِرٌ فَأَمْسَكَ الضَّامِنُ وَغَرِمَ شَيْئًا بِسَبَبِ ذَلِكَ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي الحَبْسِ، رَجَعَ بِهِ عَلَى المَضْمُونِ عَنْهُ.

وَيَصِحُّ ضَمَانُ المَجْهُولِ، وَمِنْهُ ضَمَانُ السُّوقِ، وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَلْزَمُ التَّاجِرَ مِنْ دَيْنِ، وَمَا يَقْبِضُهُ مِنْ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ.

وَتَجُوزُ كِتَابَتُهُ، وَالشَّهَادَةُ بِهِ لَمِنْ لَمْ يَرَ جَوَازَهُ، وَكَذَلِكَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ لَمِنْ لَمْ يَرَ جَوَازَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ.

وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى العُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى وَجْهِ الإِعَانَةِ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ.

وَيَصِحُّ ضَمَانُ حَارِسٍ وَنَحْوِهِ، وَثُجَّارِ حَرْبٍ مَا يَذْهَبُ مِنَ البَلَدِ أَوِ البَحْرِ، وَغَايَتُهُ: ضَمَانُ مَجْهُولٍ، وَمَا لَمْ يَجِبْ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، مَالِكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْدَ.

وَمَنْ كَفَلَ إِنْسَانًا فَسَلَّمَهُ إِلَى المَكْفُولِ لَهُ، وَلَا ضَرَرَ فِي تَسْلِيمِهِ بَرِئَ، وَلَوْ فِي حَبْسِ الشَّرْع، وَلَا يَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ مِنْهُ إِلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

وَالسَّجَّانُ وَنَحْوُهُ - مِنَّنْ هُوَ وَكِيلٌ عَلَى بَدَنِ الغَرِيمِ - كَالكَفِيلِ لِلْوَجْهِ، عَلَيْهِ إِحْضَارُ الْخَصْمِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَكْفُولُ بِهِ، يَضْمَنُ مَا عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الوَالِدُ ضَامِنًا لِوَلَدِهِ وَلَا لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يَجُزْ لَمِنْ لَهُ عَنْدَهُ الوَالِدَ مُعَاوَنَهُ صَاحِبِ عَلَى الوَلدِ حَقٌّ أَنْ يُطَالِبَ وَالدَهُ بِهَا لَهُ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ الوَالِدَ مُعَاوَنَهُ صَاحِبِ عَلَى الوَلدِ حَقٌ أَنْ يُطَالِبَ وَالدَهُ بِهَا لَهُ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ الوَالِدَ مُعَاوَنَهُ صَاحِبِ عَلَى الوَلدِ حَقُّ أَنْ يُطَالِبَ وَالدَهُ بِهَا لَهُ عَلَيْهِ، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ الوَالِدَ مُعَاوَنَهُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى إِحْضَارِ وَلَدِهِ بِالتَّعْرِيفِ اللَّا وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بِالتَّأْلِيفِ».



### فَصْلُ

وَالْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ إِذْنٌ فِي الاِسْتِيفَاءِ فَقَطْ، وَلِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ وَمُطَالَبَتُهُ.

وَلَيْسَ لِلابْنِ أَنْ يُحِيلَ عَلَى الأَبِ، وَلَا يَبِيعَ دَيْنَهُ إِذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ مَا عَلَى الغَرِيمِ إِلَّا بِرِضَاءِ الأَبِ.

وَكَرِهَ الإِمَامُ أَحْمَدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، أَوْ يَقْتَرِضَ، أَوْ يَشْتَرِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الآخَرُ بِعُسْرَتِهِ، فَلَأَنْ يُكْرَهَ أَنْ يُحْيِلَ عَلَى مُعْسِرٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعُسْرَتِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الحَالِ أَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يُعَامِلُ مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الوَفَاءِ؛ فَإِذَا كَتَمَ ذَلِكَ كَانَ غَارًا.



### فَصْلٌ

وَيَجُوزُ رَهْنُ العَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ فِي يَدِ مُسْلِمٍ، وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَيَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَ الإِنْسَانُ مَالَ نَفْسِهِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِهِ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَهُ وَأَوْلَى، وَهُوَ نَظِيرُ إِعَارَتِهِ لِلرَّهْنِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ فَالقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَا لَمْ يَدَّعِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

وَلَا يَنْفَكُ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يُقْضَى جَمِيعُ الدَّيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَدْيُونِ وَفَاءٌ غَيْرُ الرَّهْنِ وَجَبَ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ إِمْهَالُهُ حَتَّى يَبِيعَهُ، فَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُهُ إِلَّا بِخُرُوجِهِ مِنَ الحَبْسِ، أَوْ كَانَ فِي بَيْعِهِ وَهُو فِي الحَبْسِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ، وَيَضْمَنُ عَلَيْهِ، أَوْ يَمْشِي مَعَهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ.





# بَابُ الصُّلْحِ وَحُكْمِ الْجِوَارِ

. . .

وَيَصِتُّ الصُّلْحُ عَنِ الْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَحُكِيَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ.

وَيَصِحُّ عَنْ دِيَةِ الْحَطَأِ، وَعَنْ قِيمَةِ الْمُثْلَفِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ.

وَالعَيْنُ وَالمَنْفَعَةُ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَـهَا عَادَةً كَالاِسْتِظْلَالِ بِجِدَارِ الغَيْرِ وَالنَّظَرِ فِي سِرَاجِهِ لَا يَصِتُّ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا عَقْدُ بَيْعِ أَوْ إِجَارَةٍ، اتِّفَاقًا.

وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَبَنَى أَحَدُهُمَا، فَمَا تَلِفَ مِنَ الثَّمَرَةِ بِسَبَبِ إِهْمَالِ الآخرِ ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نَصِيبَهُ.

وَإِذَا احْتَاجَ المِلْكُ الْمُشْتَرَكُ إِلَى عِمَارَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فَعَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَعْمُرَ مَعَ شَرِيكِهِ إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَصَحِّ قَوْلِي العُلَمَاءِ.

وَيَلْزَمُ الأَعْلَى التَّسَتُّرُ بِمَا يَمْنَعُ مُشَارَفَتَهُ عَلَى [١] الأَسْفَلِ. وَإِنِ اسْتَوَيَا وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَ السُّتْرَةِ أُجْبِرَ الآخَرُ مَعَ الحَاجَةِ إِلَى السُّتْرَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِهَا يُؤْذِي بِهِ جَارَهُ: مِنْ بِنَاءِ حَمَّامٍ، وَحَانُوتِ طَبَّاخِ وَدَقَّاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَمَنْ لَمْ يَسُدَّ بِئُرَهُ سَدًّا يَمْنَعُ مِنَ التَّضَرُّرِ بِهَا ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا.

وَلَهُ تَعْلِيَةُ بِنَائِهِ، وَلَوْ أَفْضَى إِلَى سَدِّ الفَضَاءِ عَنْ جَارِهِ.

قُلْتُ: وَفِيهِ عَلَى قَاعِدَةِ أَبِي العَبَّاسِ نَظَرٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ خَوْفًا مِنْ نَقْصِ أُجْرَةِ مِلْكِهِ بِلَا نِزَاعِ.

وَالْمُضَارَّةُ مَبْنَاهَا عَلَى القَصْدِ وَالإِرَادَةِ، أَوْ عَلَى فِعْلِ ضَرَرٍ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَمَتَى قَصَدَ الإِضْرَارَ وَلَوْ بِالْبَاحِ أَوْ فَعَلَ الإِضْرَارَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ فَهُوَ مُضَارٌّ. وَأَمَّا إِذَا فَعَلَ الظِّمْرَارَ اللَّمْتَحَقَّ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالإِنْتِفَاعِ بِهِ لَا لِقَصْدِ الإِضْرَارِ فَلَيْسَ بِمُضَارًّ. وَعَلَ الضَّرَرَ اللَّمْتَحَقَّ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالإِنْتِفَاعِ بِهِ لَا لِقَصْدِ الإِضْرَارِ فَلَيْسَ بِمُضَارًّ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فِي حَدِيثِ النَّخْلَةِ الَّتِي كَانَتْ تَضُرُّ صَاحِبَ الحَدِيقَةِ لَيَّا طَلَبَ مِنْ صَاحِبِهَا المُعَاوَضَةَ عَنْهَا بِعِدَّةِ طُرُقٍ فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارُّ، طَلَبَ مِنْ صَاحِبِهَا المُعَاوَضَةَ عَنْهَا بِعِدَّةِ طُرُقٍ فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارُّ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَلْعِهَا» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الضِّرَارَ مُحَرَّمٌ، لَا يَجُوزُ تَمْكِينُ صَاحِبِهِ مِنْهُ.

وَمَنْ كَانَتْ لَهُ سَاحَةٌ يُلْقَى فِيهَا الأَثْرِبَةُ وَالزّبَالَةُ وَفَضَلَاتُ الحَيَوَانَاتِ، وَيَتَضَرَّرُ الجِيرَانُ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَ الجِيرَانِ إِمَّا بِعِمَارَتِهَا أَوْ إِعْطَائِهَا لَئْ يُعْمَّرُهَا، أَوْ يَمْنَعُ أَنْ يُلْقَى فِيهَا مَا يَضُرُّ بِالجِيرَانِ.

وَإِذَا كَانَ المُسْجِدُ مُعَدًّا لِلصَّلَاةِ فَفِي جَوَازِ البِنَاءِ عَلَيْهِ نِزَاعٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ.

وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَ الوَقْفِ مَا يَضُرُّ بِهِ اتِّفَاقًا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.

وَإِذَا كَانَ الجِدَارُ مُخْتَصًّا بِشَخْصٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الجَارُ، وَلَا يَضُرُّ بِصَاحِبِ الجِدَارِ. وَيَجِبُ عَلَى الجَارِ تَمْكِينُ جَارِهِ مِنْ إِجْرَاءِ مَائِهِ فِي أَرْضِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ، وَكَمَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ ضَرَرٌ فِي أَصَحِّ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَحَكَمَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

وَالسَّابَاطُ الَّذِي يَضُرُّ بِاللَارَّةِ، مِثْلَ أَنْ يَخْتَاجَ الرَّاكِبُ أَنْ يَحْنِيَ رَأْسَهُ إِذَا مَرَّ هُنَاكَ، وَإِنْ غَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ رَمَى عِهَامَتَهُ أَوْ شَجَّ رَأْسَهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَمُرَّ هُنَاكَ جَمَلٌ عَالٍ إِلَّا كُسِرَتْ قُبَّتُهُ، وَالجَمَلُ المُحَمَّلُ لَا يَمُرُّ هُنَاكَ ، فَمِثْلُ هَذَا السَّابَاطِ لَا يَجُوزُ عَالٍ إِلَّا كُسِرَتْ قُبَّتُهُ، وَالجَمَلُ المُحمَّلُ لَا يَمُرُّ هُنَاكَ ، فَمِثْلُ هَذَا السَّابَاطِ لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُهُ عَلَى طَرِيقِ المَارَّةِ بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ، بَلْ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِزَالَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ إِحْدَاثُهُ عَلَى طَرِيقِ المَارَّةِ بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ، بَلْ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِزَالَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الطَّرِيقُ كَانَ الطَّرِيقُ كَانَ عَلَى وُلَاةِ الأَمُورِ إِلْزَامُهُ بِإِزَالَتِهِ حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرُ، حَتَّى لَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مُنْخَفِضًا ثُمَّ ارْتَفَعَ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَاللهُ مُنْخَفِضًا ثُمَّ ارْتَفَعَ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





### بَابُ الحَجْر



#### • • 🚱 • ·

وَإِذَا لَزِمَ الإِنْسَانَ الدَّيْنُ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالضَّمَانِ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالُّ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي الإِعْسَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَمَنْ أَرَادَ سَفَرًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِدَيْنِهِ [1].

وَمَنْ طُولِبَ بِأَدَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِمْهَالًا أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ اتَّفَاقًا، لَكِنْ إِنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلازَمَتِهِ، أَوْ بِكَفِيلِ، أَوْ بِتَرْسِيمِ عَلَيْهِ.

وَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ وَامْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى وَفَائِهِ بِالضَّرْبِ وَالحَبْسِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، لَكِنْ لَا يُزَادُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرِ التَّعْزِيرِ إِنْ قِيلَ يَقْتَدِرُ، وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ، وَلَا يَلْزَمَهُ إِحْضَارُهُ.

وَإِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ قَادِرًا عَلَى الوَفَاءِ وَمَطَلَ [1] صَاحِبَ الحَقِّ حَقَّهُ حَتَّى أَحُوجَهُ إِلَى الشِّكَايَةِ فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الظَّالِمِ الْمُبْطِلِ إِذَا كَانَ غُرْمُهُ عَلَى الظَّالِمِ الْمُبْطِلِ إِذَا كَانَ غُرْمُهُ عَلَى الوَجْهِ المُعْتَادِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بِبَكَنِهِ».

[٢] قَوْلُهُ: «وَمَطَلَ» الجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ الشَّرْطِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: «وَإِذَا كَانَ...»

إِلَخْ.

وَمَنْ عُرِفَ بِالقُدْرَةِ فَادَّعَى إِعْسَارًا وَأَمْكَنَ عَادَةً قُبِلَ، وَلَيْسَ لَهُ إِثْبَاتُ إِعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ حَبْسِهِ بِلَا إِذْنِهِ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تُتَّقَى شُبْهَةٌ بِتَرْكِ وَاجِبٍ.

وَلَوِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا بِحَقِّهَا وَحَبَسَتْهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَبْلَ الْحَبْسِ، بَلْ يَسْتَجِقُّهَا عَلَيْهَا بَعْدَ الْحَبْسِ كَحَبْسِهِ فِي دَيْنِ غَيْرِهَا، فَلَهُ إِلْزَامُهَا بِمُلَازَمَةِ بَيْتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ خَافَ خُرُوجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِلَا إِذْنِهِ بِمُلَازَمَةِ بَيْتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ خَافَ خُرُوجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِلَا إِذْنِهِ أَسْكَنَهَا حَيْثُ شَاءَ، وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ، فَيَجُوزُ حَبْسُهُ فِي دَارٍ وَلَوْ دَارِ نَفْسِهِ، بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْخُرُوجِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُحْبَسَ وَتَرْسِمُ هِيَ عَلَيْهِ إِذَا حَصَلَ المَقْصُودُ بِذَلِكَ، بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ مِنَ الخُرُوجِ.

وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ وَامْتَنَعَ وَرَأَى الحَاكِمُ مَنْعَهُ مِنْ فُضُولِ الأَكْلِ وَالنِّكَاحِ فَلَهُ ذَلِكَ؛ إِذِ التَّعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِنَوْعٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الحَاكِم فِي نَوْعِهِ وَقَدْرِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ.

وَمَنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنْ دُيُونِهِ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ<sup>[۱]</sup> بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ بِالحَجْرِ<sup>[۲]</sup> وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد.

[1] ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ حَتَّى فِي التَّصَرُّفِ بِثَمَنِ المِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ حَتَّى عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ، وَأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ التَّبَرُّعُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْتَقِلًّا أَمْ تَابِعًا كَالْمُحَابَاةِ، وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْتَقِلًّا أَمْ تَابِعًا كَالْمُحَابَاةِ، وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. [7] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاجِبَةٌ فَلَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ بِهَا يُخِلُّ بِالنَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَإِنْ نُوزِعَ المَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ فِي الرُّشْدِ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِرُشْدِهِ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْلَمُ بِالإِسْتِفَاضَةِ، وَمَعَ عَدَم البَيِّنَةِ لَهُ اليَمِينُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ رُشْدَهُ.

وَالإِسْرَافُ مَا صَرَفَهُ فِي الحَرَامِ، أَوْ كَانَ صَرْفُهُ فِي الْمُبَاحِ يَضُرُّ بِعِيَالِهِ، أَوْ كَانَ وَحْدَهُ وَلَمْ يُثَقْ بِأَيْهَانِهِ، وَصَرَفَ فِي مُبَاحٍ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى المَصْلَحَةِ.

وَلَوْ وَصَّى مَنْ فِسْقُهُ ظَاهِرٌ إِلَى عَدْلٍ وَجَبَ إِنْفَاذُهُ، كَحَاكِمٍ فَاسِقٍ حَكَمَ بِالعَدْلِ. وَالسِّفِيهِ تَكُونُ لِسَائِرِ الأَقَارِبِ. وَالسَّفِيهِ تَكُونُ لِسَائِرِ الأَقَارِبِ.

وَمَعَ الإسْتِقَامَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الحَاكِمِ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنْ طَاعَةِ الوَلِيِّ.

وَتَكُونُ الوِلَايَةُ لِغَيْرِ الأَبِ وَالجَدِّ وَالحَاكِمِ عَلَى اليَتِيمِ وَغَيْرِهِ، وَهُـوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي الأُمِّ.

وَأَمَّا تَخْصِيصُ الوِلَايَةِ بِالأَبِ وَالجَدِّ وَالْحَاكِمِ فَضَعِيفٌ جِدًّا، وَالْحَاكِمُ الْعَاجِزُ كَالْعَدَم.

وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَتَّجِرُ لِنَفْسِهِ وَلِيَتِيمِهِ بِهَالِهِ، وَقَدِ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يُعْرَفْ لَمِنْ هُوَ لَهُ، لَمْ يُقْسَمْ وَلَمْ يُوقَفِ الأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا، كَمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ، بَلْ مَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْرَعُ، فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَ.

وَلَوْ مَاتَ الوَصِيُّ وَجَهِلَ بَقَاءَ مَالِ مُوَلِّيهِ كَانَ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ. وَلِوَصِيِّ اليَتِيم أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتِهِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُولَى عَلَى مَالِ اليَتِيمِ إِلَّا مَنْ كَانَ قَوِيًّا خَبِيرًا بِهَا وُلِّيَ عَلَيْهِ، أَمِينًا عَلَيْهِ، وَلَا يَشْتَحِقُّ عَلَيْهِ، وَالوَاجِبُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الوَلِيُّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَنْ يُسْتَبْدَلَ بِهِ غَيْرُهُ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُجْرَةَ المُسَلَّاةَ، لَكِنْ إِذَا عَمِلَ لِلْيَتَامَى عَمَلًا اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ المِثْلِ، كَالعَمَلِ فِي سَائِرِ العُقُودِ الفَاسِدَةِ.

وَلَا يُقْبَلُ مِنَ السَّيِّدِ دَعْوَى عَدَمِ الإِذْنِ لِعَبْدِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَصَرُّفِهِ، وَلَوْ قُدِّرَ صِدْقُهُ فَتَسْلِيطُهُ عَلَيْهِ عُدْوَانٌ، وَتَرَدَّدَ أَبُو العَبَّاسِ فِيهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ لِلْوَلِيِّ خَلَاصُ حَقِّ مُولِّيهِ إِلَا بِرَفْعِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ إِلَى وَالْ يَظْلِمُهُ.

وَيُسْتَحَبُّ التِّجَارَةُ الْ بِهَالِ اليَتِيمِ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ: «الَّجِرُوا بِأَمْوَالِ اليَتَامَى كَيْ لَا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ».

[1] وَإِذَا اتَّجَرَ بِهَالِ اليَتِيمِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى المَذْهَبِ. وَقِيلَ: بَلْ لَهُ الأُجْرَةُ. وَنَقَلَ فِي (الفَائِقِ) أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ اخْتَارَهُ. قَالَ فِي (الإِنْصَافِ) (١): وَهُوَ قَوِيٌّ. اهـ.



<sup>(</sup>١) الإنصاف (٥/ ٣٢٧).



### بَابُ الوَكَالَةِ



#### • • ﴿﴾ • •

قَالَ الْقَاضِي فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ عَزْلِ<sup>[١]</sup> الوَكِيلِ بِمَوْتِ الْمُوكِّلِ: فَأَمَّا إِنْ أُخْرِجَ <sup>[١]</sup> الْمُوكِّلُ فِيهِ عَنْ مِلْكِهِ مِثْلَ إِعْتَاقِهِ العَبْدَ وَبَيْعِهِ فَإِنَّهُ تَنْفَسِخُ الْوَكَالَةُ بِذَلِكَ.

فَفَرَّقَ بَيْنَ المَوْتِ وَيَيْنَ العِتْقِ وَالمَبِيعِ بِأَنَّ حُكْمَ المِلْكِ هُنَا قَدْ زَالَ، وَهُنَاكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ المَوْتِ بَاقِيَةٌ عَلَى حُكْم مَالِكِهَا.

وَمَا قَالَهُ القَاضِي فِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ الإِنْتِقَالَ بِالمَوْتِ أَقْوَى مِنْهُ بِالبَيْعِ وَالعِتْقِ، فَإِنَّ هَذَا يُمْكِنُ الْمُوكِّلُ الإِحْتِرَازَ عَنْهُ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ عَزْلِهِ بِالقَوْلِ، وَذَلِكَ قَدْ زَالَ المِلْكُ فِيهِ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى.

وَإِذَا تَصَرَّفَ بِلَا إِذْنٍ وَلَا مِلْكٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا أَوْ مَالِكًا فَفِي صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ وَجْهَانِ، كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ العَزْلِ وَلَمْ يَعْلَمْ. فَلَوْ تَصَرَّفَ بِإِذْنٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الإِذْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِ المَالِكِ، أَوِ المَالِكُ أَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ أَذِنَ بِنَاءً عَلَى جِهَةٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ الإِذْنَ بِهَا بَلْ بِغَيْرِهَا، أَوْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَالِكٌ بِشِرَاءٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ وَارِثًا.

فَإِنْ قُلْنَا: يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي الأَوَّلِ فَهَاهُنَا أَوْلَى، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ هُنَاكَ،

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بَقَاءِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «خَرَجَ».

فَقَدْ يُقَالُ: يَصِحُّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ، لَكِنَّ الَّذِي اعْتَقَدَهُ ظَاهِرًا لَيْسَ هُوَ البَاطِنَ.

فَنَظِيرُهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادَ طَهَارَتِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا قَبْلَ هَذَا.

وَلَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ شَخْصًا أَنْ يُوكِّلَ لَهُ فُلَانًا فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ الوَكِيلُ الأَوَّلُ لِلْوَكِيلِ الثَّانِي: بِعْ هَذَا وَلَمْ يُشْعِرْهُ أَنَّهُ وَكِيلُ المُوكِّلِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فَقُلْتُ: نِسْبَةُ أَنْوَاعِ التَّوْكِيلِ وَالْمُوكِّلِينَ إِلَى اللِلْكِ، ثُمَّ لَوْ مَلَّكَهُ شَيْئًا لَمْ يَحْتَجْ أَنْ اللَّكِ، ثُمَّ لَوْ مَلَّكَهُ شَيْئًا لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يَتَبَيَّنَ: هَلْ هُوَ هِبَةٌ أَوْ زَكَاةٌ؟ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ يَتَبَيَّنَ: هَلْ هُوَ هِبَةٌ أَوْ زَكَاةٌ؟ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْدُ؛ فَلِذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُبَيِّنَ: هَلْ هُو وَكِيلُهُ أَوْ وَكِيلُ فُلَانٍ؟ وَإِنْ كَانَ الحُكْمُ فِيهِمَا خُتَلِفًا بِالنَسْبَةِ إِلَى المُوكِّلِ وَالمُمَلِّكِ.

نَقَلَ مُهَنَّا فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَوْبًا يَبِيعُهُ، فَبَاعَهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ فَوَهَبَهُ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا أَوْ مِنْدِيلًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ، وَلَوْ نَقَصَ الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ دِرْهَمًا فَإِنَّ الضَّمَإنَ عَلَى الَّذِي بَاعَ الثَّوْبَ، فَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَا حَصَلَ لِلْوَكِيلِ دِرْهَمًا فَإِنَّ الضَّمَ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَا حَصَلَ لِلْوَكِيلِ مِنْ زِيَادَةٍ فَهِيَ لِلْبَائِعِ، وَمَا نَقَصَ فَهُو عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّقْصُ قَبْلَ مِنْ زِيَادَةٍ فَهِيَ لِلْبَائِعِ، وَمَا نَقَصَ فَهُو عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّقْصُ قَبْلَ لِمُ يَلْزُمْهُ.

وَالوَكِيلُ فِي الضَّبْطِ وَالمَعْرِفَةِ مِثْلُ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي كِتَابَةِ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ كَأَهْلِ الدِّيوَانِ، فَقَوْلُهُ أَوْلَى بِالقَبُولِ مِنْ وَكِيلِ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى نَفْسِ الإِخْبَارِ بِهَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نَافِعَةٌ.

وَنَظِيرُهُ: إِقْرَارُ كُتَّابِ الأُمَرَاءِ وَأَهْلِ دِيوَانِهِمْ بِهَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَإِقْرَارُ كُتَّابِ الشُّلْطَانِ بِهَا عَلَى بَيْتِ المَّالِ وَسَائِرِ أَهْلِ الدِّيوَانِ بِهَا عَلَى جِهَاتِهِمْ مِنَ الحُقُوقِ، مِنْ نَاظِرِ الوَقْفِ وَعَامِلِ الصَّدَقَةِ وَالْحَرَاجِ بِهَا عَلَى الْحَرَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ وَلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ.

وَإِنِ اسْتَعْمَلَ الأَمِيرُ كَاتِبًا خَائِنًا أَوْ عَاجِزًا أَثِمَ بِهَا ذَهَبَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَفْرِيطِهِ، وَمَنِ اسْتَأْمَنَهُ الْأَمِيرُ عَلَى مَالِهِ، فَخَشِيَ مِنْ حَاشِيَتِهِ إِنْ مَنَعَهُمْ مِنْ عَادَتِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ لَزِمَهُ فِعْلُ مَا يُمْكِنُهُ، وَهُوَ أَصْلَحُ لِلْأَمِيرِ مِنْ تَوْلِيَةٍ غَيْرِهِ، فَيَرْتَعُ مَعَهُمْ، لَا سِيَهَا وَلِلاَّخِذِ شُبْهَةٌ.

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِذَا اشْتَرَى الوَكِيلُ أَوِ الْمُضَارِبُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بَاعَ بِدُونِهِ صَحَّ، وَلَزِمَهُ النَّقْصُ وَالزِّيَادَةُ، نَصَّ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَكَذَلِكَ الشَّرِيكُ وَالوَصِيُّ وَالنَّاظِرُ عَلَى الوَقْفِ وَبَيْتِ المَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، قَالَ: وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيهَا إِذَا فَرَّطَ، وَأَمَّا إِذَا احْتَاطَ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ ثُمَّ ظَهَرَ غَبْنٌ أَوْ عَيْبٌ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ، فَهَذَا مَعْذُورٌ، يُشْبِهُ خَطاً الإِمَامِ وَالحَاكِمِ، وَيُشْبِهُ تَصَرُّفَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالعَزْلِ.

وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا النَّاظِرُ وَالوَصِيُّ وَالإِمَامُ وَالقَاضِي إِذَا بَاعَ أَوْ أَجَرَ أَوْ زَارَعَ وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا النَّاظِرُ وَالوَصِيُّ وَالإِمَامُ وَالقَاضِي إِذَا بَاعَ أَوْ أَجَرَ أَوْ زَارَعَ أَوْ ضَارَبَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بِدُونِ القِيمَةِ بَعْدَ الإجْتِهَادِ، أَوْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ المَصْلَحَةَ كَانَتْ فِي الخَطَأَ فِيهِ، مِثْلَ أَنْ يَأْمُرَ بِعِمَارَةٍ أَوْ غَرْسٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ المَصْلَحَة كَانَتْ فِي خِلَافِهِ، وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «اسْتَعْمَلَهُ».

وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ وَالشَّرِيكُ، فَإِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وَلَا يَةٍ فَيهِمَا، قَدْ يَجْتَهِدُ، ثُمَّ يَظْهَرُ فَوَاتُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ حُصُولُ المَفْسَدَةِ، وَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَتَضْمِينُ مِثْلِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، وَهُو شَبِيهٌ بِمَا إِذَا قَتَلَ فِي دَارِ الحَرْبِ مَنْ يَظُنَّهُ حَرْبِيًّا وَتَضْمِينُ مِثْلِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، وَهُو شَبِيهٌ بِمَا إِذَا قَتَلَ فِي دَارِ الحَرْبِ مَنْ يَظُنَّهُ حَرْبِيًّا فَبَانَ مُسْلِمًا، فَإِنَّ جِمَاعَ هَذَا أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ، مَأْمُورٌ بِعَمَلِ اجْتَهَدَ فِيهِ، وَكَيْفَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالضَّهَانُ؟ وَهَذَا الضَّرْبُ خَطَأٌ فِي الإعْتِقَادِ وَالقَصْدِ لَا فِي الْعَمَلِ، وَأُصُولُ المَّذْهَب تَشْهَدُ لَهُ بِرَوايَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو حَفْصٍ فِي المَجْمُوعِ: وَإِذَا سَمَّى لَهُ ثَمَنًا، فَنَقَصَ مِنْهُ، نَصَّ الإِمَامُ أَحْدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ إِذَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ لَهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِأَقَلَ، فَالبَيْعُ جَائِزٌ، وَهُوَ ضَامِنٌ لِـمَا نَقَصَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي فِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ فَسَادَ العَقْدِ، وَهُو يَدَّعِي صِحَّتَهُ، فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ، وَيَضْمَنُ الوَكِيلُ النَّقْصَ.

وَإِذَا وَكَّلَهُ أَوْ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَالٍ ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَتَعْيِينُ الْمُعْطَى إِلَى الْوَكِيلِ وَالوَكِالَةُ مِثْلُهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ الوَكِيلِ وَالوَكِالَةُ مِثْلُهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ أَوْ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يَقِفَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يُعَيِّنْ أَوْ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يَقِفَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يُعَيِّنْ وَكَلَهُ أَوْ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يَقِفَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يُعِيِّنْ وَكَلَهُ أَوْ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يَقِفَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يُعِيِّنْ مَصْرِفًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ المَصْرِفَ لِلْوَقْفِ كَالمَصْرِفِ لِلصَّدَقَةِ، وَيَبْقَى إِلَى الوَكِيلِ وَالوَصِيِّ تَعْيِينُ المَصْرِفِ، فَإِنْ عَيَّنَ مَصْرِفًا مُنْقَطِعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الوَكِيلِ وَالوَصِيِّ تَعْيِينُ المَصْرِفِ، فَإِنْ عَيَّنَ مَصْرِفًا مُنْقَطِعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الوَكِيلِ وَالوَصِيِّ تَعْيِينُ المَصْرِفِ، فَإِنْ عَيَّنَ مَصْرِفًا مُنْقَطِعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الوَكِيلِ وَالوَصِيِّ تَعْيِينُ المَصْرِفِ، فَإِنْ عَيَّنَ مَصْرِفًا مُنْقَطِعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الوَكِيلِ وَالوَصِيِّ تَعْيِينُ المَصْرِفِ مُؤَيَّدٍ.

إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الصَّدَقَةُ لَهَا جِهَةٌ مَعْلُومَةٌ بِالشَّرْعِ وَالعُرْفِ، وَهُمُ الفُقَرَاءُ، وَإِنَّهَا

النَّظَرُ إِلَى الوَصِيِّ فِي تَعْيِينِ أَفْرَادِ الجِهَةِ، بِخِلَافِ الوَقْفِ، فَإِنَّهُ (لَا يَتَبَيَّنُ)[١] لَهُ جِهَةٌ مُعَيَّنَةٌ شَرْعًا وَلَا عُـرْفًا، وَالكَلَامُ فِي هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَـوْ نَذَرَ أَنْ يَقِفَ هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

وَحَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ فَإِنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي أَقْرَبِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ غَنِيُّ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الصَّدَقَةَ المُطْلَقَةَ فِي النَّذْرِ لَيْسَتْ مَحْمُولَةً عَلَى الصَّدَقَةِ المُطْلَقَةَ فِي النَّذْرِ لَيْسَتْ مَحْمُولَةً عَلَى الصَّدَقَةِ المُواجِبَةِ فِي الشَّرْع، لَكِنْ عَلَى جِنْسِ المُسْتَحَبَّةِ شَرْعًا.

وَيَتَوَجَّهُ فِي الوَكَالَةِ وَالوَصِيَّةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَشَبِيهُ<sup>[۲]</sup> هَذَا مِنْ أَصْلِنَا: لَـوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ، هَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَدْنَى الوَاجِبِ أَوْ أَدْنَى التَّطَوُّع؟ فَإِنَّ<sup>[۳]</sup> الوَكَالَةَ وَالإِيمَانَ مُتَشَابِهَاتٌ<sup>[1]</sup>.

وَالوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَوْ عُزِلَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالعَزْلِ، وَقُلْنَا: يَنْعَزِلُ؛ لِعَدَم تَفْرِيطِهِ. وَكَذَا لَا يَضْمَنُ مُشْتَرٍ مِنْهُ الأُجْرَةَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ.

وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوِ اسْتِئْجَارٍ أَوْ شِرَاءٍ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمُوَكِّلَ فِي العَقْدِ فَضَامِنْ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ، وَظَاهِرُ اللَّهْمَبِ تَضْمِينُهُ.

وَلَوْ تَصَرَّفَ الوَكِيلُ فَادَّعَى الْمُوكِّلُ أَنَّهُ عَزَلَهُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ لَمْ يُقْبَلْ، فَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً بِبَلَدٍ آخَرَ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ قَبْلَ العِلْمِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ، وَإِلَّا كَانَ حُكْمًا

[1] فِي نُسْخَةٍ: «لَيْسَ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: ﴿وَيُشْبِهُۗ﴾.

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «فَبَيْنَ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «مُشَابَهَاتٌ».

عَلَى الغَائِبِ، وَلَوْ حَكَمَ قَبْلَ هَذَا الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ حَاكِمٌ لَا يَرَى عَزْلَهُ قَبْلَ العِلْمِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ ذَلِكَ نَفَذَ، وَالْحُكْمُ النَّاقِضُ لَهُ مَرْدُودٌ، وَإِلَّا كَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

وَالْحَاكِمُ الثَّانِي إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الْعَزْلَ قَبْلَ الْحُكْمِ [1] أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَرَهُ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ (يَرَ نَقْضَ) [7] الحُكْم المُتَقَدِّم، فَحُكْمُهُ كَعَدَمِهِ.

قَالَ القَاضِي فِي (المُجَرَّدِ): وَابْنُ عَقِيلٍ فِي (الفُصُولِ): وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ: وَكَّلَنِي فُلَانٌ أَنْ أَتْزَوَّ جَكِ لَهُ، فَرَغِبَتْ فِي ذَلِكَ، وَأَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ المُوكِّلَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُ فِي التَّزْوِيجِ لَهُ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَلَا يَلْزَمُ لِلْوَكِيلِ، بَلْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَكَّلَ وَكِيلًا فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا لِفُلَانٍ، فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُوكِّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ النِّكَاحُ فِي حَقِّهِ وَلَا فِي حَقِّ الْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ عَقَدَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ، وَنِيَّتُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ لِغَيْرِهِ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ ذَلِكَ الغَيْرِ فَقَدْ أَخَلَّ بِالمَقْصُودِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً فَاشْتَرَاهَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي صِحَّةِ العَقْدِ ذِكْرُ فُلَانٍ، بَلْ إِذَا أَطْلَقَ وَنَوَى الشِّرَاءَ لَهُ صَحَّ؛ لِأَنَّ القَصْدَ مِنْهُ حُصُولُ الثَّمَنِ وَقَدْ وُجِدَ، وَإِذَا بَطَلَ عَقْدُ النِّكَاحِ فِي حَقِّهِمَا فَهَلْ يَلْزَمُ الوَكِيلَ نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فَقَدْ جَعَلَا فِيهَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ الوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ فِي العَقْدِ رِوَايَتَيْنِ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ إِذَا قَالَ: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ، فَقَالَ: قَبِلْتُ، فَقَدِ انْعَقَدَ النِّكَاحُ فِي الظَّاهِرِ

[١] فِي نُسْخَةٍ: «العِلْمِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «يَرْتَضِ».

لِلْوَكِيلِ، فَإِذَا قَالَ: نَوَيْتُ أَنَّ النِّكَاحَ لِمُوكِّلِي فَهُوَ يَدَّعِي فَسَادَ العَقْدِ، وَأَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُهُ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى المَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تُصَدِّقَهُ، وَلَوْ صَدَّقَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، قَوْلًا وَاحِدًا، إِلَّا أَنَّ هَذَا الإِنْكَارَ مِنَ الزَّوْجِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ إِنْكَارِ الوَكَالَةِ.

وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ النَّكَاحَ هُنَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ.

وَلَوْ كَانَ لِرَجُلِ زَوْجَةٌ بَائِنَةٌ مِنْهُ، فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا، ثُمَّ كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ الجَدِيدَةِ وَكَالَةً، وَقَالَ: مَتَى رَدَدْتُهَا كَانَ طَلَاقُهَا بِيَدِكِ إِلَى مُدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ طَلَّقَ الَّتِي بِيَدِهَا الوَكَالَةُ. فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ قَدْ يَظُنُّ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ الوَكَالَةَ بِحَالِمًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ بِيَدِهَا الوَكَالَةُ بِحَالِمًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِنَا وَكَالَةً بِحَالْمِا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِنَا وَكَالَةً بِالتَّطْلِيقِ، كَهَا ذَكَرَهُ إِنَا وَكَالَةُ بِالتَّطْلِيقِ، كَهَا ذَكَرَهُ الفُقَهَاءُ، لَكِنْ لَيْسَتْ هَذِهِ [1] كَتِلْكَ.

وَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِالتَّطْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ لَم يُرِدْ أَنْ يُطِلِّهَا، وَقَدِ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ، كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ مَتَاعَهُ فَيُوكِّلُ شَخْصًا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ وَقَدِ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ، كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ مَتَاعَهُ فَيُوكِّلُ شَخْصًا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَمْكِينُهَا هِي مِنَ الطَّلَاقِ؛ لِئَلَّا تَبْقَى زَوْجَةً إِلَّا بِرِضَاهَا. وَأَمَّا بَعْدَ البَيْنُونَةِ فَلَا يَقْصِدُ رَضَاهَا، كَيْفَ وَقَدْ طَلَّقَهَا؟ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا جَعَلَ الشَّرْطَ لَازِمًا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ رَضَاهَا، كَيْفَ وَقَدْ طَلَّقَهَا؟ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا جَعَلَ الشَّرْطَ لَازِمًا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا لَازِمًا فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا ابْتِدَاءً: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَوْ أَمْرُ فُلَانَةَ بِيَدِكِ، فَإِنَّ هَذَا لَهُ الرَّجُوعُ فِيهِ.

وَقَالَ الأَصْحَابُ: وَمَنِ ادَّعَى الوَكَالَةَ فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّ فَصَدَّقَهُ الغَرِيمُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَلَا اليَمِينُ، إِنْ كَذَّبَهُ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الغَرِيمَ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ أَنَّ الْمُوكِّلَ لَا يُنْكِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، كَالَّذِي بَعَثَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ وَلَيَهِ، وَعَلَّمَ لَهُ عَلَامَةً، فَهَلْ يَقُولُ أَحَدٌ: إِنَّ ذَلِكَ الوَكِيلَ لَمْ يَكُنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ وَأَمَّا فِي القَضَاءِ: فَإِنْ كَانَ المُوكِلُ مَدْلًا وَجَبَ الحُكْمُ وَلِأَنَّ العَدْلَ لَا يَجْحَدُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَنْسَى، فَإِنْ دَفَعَ مَنْ عِنْدَهُ الحَقُّ إِلَى الوكِيلِ ذَلِكَ الحَقَّ وَلَمْ يُصِدِّقُهُ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ، وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الحَقِّ الوكالَةَ، رَجَعَ عَلَيْهِ، وِفَاقًا، وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا، وَكَذَا إِنْ صَاحِبُ الحَقِّ الوكَالَةَ، رَجَعَ عَلَيْهِ، وِفَاقًا، وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا، وَكَذَا إِنْ صَاحِبُ الحَقِّ الوكَالَةَ، رَجَعَ عَلَيْهِ، وِفَاقًا، وَمُجُرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا، وَكَذَا إِنْ صَاحِبُ الحَقِّ الوكَالَةَ، رَجَعَ عَلَيْهِ، وِفَاقًا، وَمُجُرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا، وَكَذَا إِنْ صَاحِبُ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ، رَجَعَ عَلَيْهِ، وَفَاقًا، وَمُجُرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا، وَكَذَا إِنْ صَاحِبُ الْحَقِّ الْوَكَالَةَ، رَجَعَ عَلَيْهِ، وَفَاقًا، وَمُعُودُ قَوْلُ مَالِكِ وَلَا مَالِكٍ وَلَا اللَّهُ مَتَى لَمْ يَتَبَيَّنْ صَاحِبُ فَقَدْ غَرَّهُ وَقُولُ مَالِكٍ وَلَا مَالِكٍ وَلَا مَالِكٍ وَلَا مَالِكٍ وَلَا مَالِكٍ وَلَا مَالِكٍ وَلَا الْوَلَامِ الْمُنَاء وَلَا مَالِكُ وَلَا مَالِكِ وَلَا مَالِكَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ الْوَلِي الْوَكِلَا الْوَلَامُ الْوَلِي الْعَلَقُهُ وَالْهُ وَلَوْلَا الْوَلَكُولُ الْعَلَامِ الْوَلَوْلَ الْمُعَالِقُهُ وَالْوَالَةُ وَالْمُ وَالْوَالَّالَهُ الْمُؤَلِي الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ وَالَوْلُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُ الْمُؤْمِ الْفُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

وَكُلُّ إِقْرَارٍ كَذَبَ فِيهِ لَمْ يَحْصُلَ مَا يُمْكِنُ إِنْشَاؤُهُ، فَهَلْ يُجْعَلُ إِنْشَاءً؟ مِثْلَ أَنْ يَقُولُ: وَكَّلْتُ فُلَانًا وَلَمْ يُوكِّلْهُ، فَهُو نَظِيرُ أَنْ يَجْحَدَ الوَصِيَّةَ، فَهَلْ يَكُونُ جَحْدُهُ رُجُوعًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ أَوْ مُولِّيهِ كَانَ اللِّلْكُ لِلْمُوكِّلِ وَاللُولَى عَلَيْهِ، وَلَوْ نَوَى شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الشِّرَاءِ، وَلَيْسَ كَالْغَاصْبِ، لَكِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ اللَّكُ لَهُ، وَهَذِهِ نِيَّةٌ مُحُرَّمَةٌ، فَتَقَعُ بَاطِلَةً، وَيَصِيرُ كَأَنَّ الْعَقْدَ عُرِّيَ عَنْهَا إِذَا كَانَ يُرِيدُ النَّقْدَ مِنْ مَالِ الْمُولِّى عَلَيْهِ وَالْمُوكِّل.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي تَعَالِيقِهِ القَدِيمَةِ: حَدِيثُ عُرُوةَ بْنِ الجَعْدِ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَكِيلَ فِي شِرَاءٍ مَعْلُومٍ بِثَمَنٍ بِمَعْلُومٍ إِذَا اشْتَرَى بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَدَّرِ جَازَ لَهُ بَيْعُ الفَاضِلِ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ.

وَيَغْلِبُ عَلَى ظُنِّي أَنَّهُ مَنْقُولٌ كَذَا، أَحْسَبُهُ فِي كَفَالَةِ الكَافِي.

قُلْتُ: مَا قَالَهُ أَبُو العَبَّاسِ مِنَ النَّقْلِ فَصَحِيحٌ، قَالَ صَاحِبُ (الكَافِي): ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ صِحَّةُ ذَلِكَ؛ لحَدِيثِ عُرْوَةَ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ فِي وَكَالَةِ الكَافِي، فَسَبَقَ القَلَمُ لِأَبِي العَبَّاسِ فَكَتَبَ: «كَفَالَةَ الكَافِي» وَاللهُ أَعْلَمُ.





### بَابُ الشَّرِكَة



#### • ● ﴿﴾ ● •

الإشْتِرَاكُ فِي مُجُرَّدِ اللِلْكِ بِالعَقْدِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَقَارٌ فَيُشَيِّعَانِهِ، أَوْ يَتَعَاقَدَانِ عَلَى أَنَّ الْمَالُ الَّذِي لَهُمَا الْمَعْرُوفَ بِهَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، مَعَ تَسَاوِي عَلَى أَنَّ الْمَالُ الَّذِي لَهُمَا الْمَعْرُوفَ بِهَا يَكُونُ بَيْعًا؟ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهُ مِلْكِهِمَا فِيهِ، فَجَوَازُهُ مُتَوَجِّهُ، لَكِنْ هَلْ يَكُونُ بَيْعًا؟ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا، كَمَا أَنَّ القِسْمَةَ لَيْسَتْ بَيْعًا.

وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُضَارِبِ إِلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ، فَإِنْ شُرِطَتْ مُطْلَقًا فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ طَعَامًا وَكِسْوَةً.

وَقَدْ يُحَرَّجُ لَنَا أَنَّ لِلْمُضَارِبِ فِي السَّفَرِ الزِّيَادَةَ عَلَى نَفَقَةِ الحَضَرِ، كَمَا قُلْنَا فِي الوَلِيِّ إِذَا أَحَجَّ الصَّبِيَّ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِنَّهَا احْتَاجَ إِلَيْهَا لِأَجْلِ المَالِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ أَيْضًا: يَتَوَجَّهُ فِيهَا مَا قُلْنَاهُ فِي نَفَقَةِ الصَّبِيِّ إِذَا أَحَجَّهُ الوَلِيُّ، هَلْ يَكُونُ الزَّائِدُ فِيهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ أَوْ مَالِ الوَلِيِّ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، كَذَلِكَ هُنَا.

وَقَدْ يُشْبِتُ أَصْلُنَا صِحَّةَ الْإِشْتِرَاكِ فِي العُقُودِ، وَأَنْ تَخْتَلِطَ الأَعْيَانُ، كَمَا تَصِتُّ القِسْمَةُ اللهِ المُحَاسَبَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزِ الأَعْيَانُ.

وَلَوْ دَفَعَ دَابَّتَهُ أَوْ نَخْلَهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ وَلَهُ جُزْءٌ مِنْ نَهَائِهِ، صَحَّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الإقْتِسَامُ».

وَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةٍ أَوْ ذِمَمٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، فَإِنْ تَكَافَأَتِ الذِّمَمُ فَقِيَاسُ المَذْهَبِ فِي الحَوَالَةِ عَلَى مَلِيءٍ وُجُوجُهَا.

وَلُوْ كَتَبَ رَبُّ المَالِ لِلْجَابِي وَالسِّمْسَارِ وَرَقَةً؛ لِيُسَلِّمَهَا إِلَى الصَّيْرَفِيِّ المُتَسَلِّمِ مَالَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ حَتَّى يَقْتَصَّ [1] مِنْهُ، فَخَالَفَ، ضَمِنَ؛ لِتَفْرِيطِهِ، وَيُصَدَّقُ الصَّيْرَفِيُّ مَعَ يَمِينِهِ، وَالوَرَقَةُ شَاهِدَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّ العَادَةَ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ.

وَتَصِتُّ شَرِكَةُ الشُّهُودِ، وَلِلشَّاهِدِ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ غَيْرَهُ إِنْ كَانَ الجُعْلُ عَلَى عَمَلِ فِي الذِّمَّةِ. وَإِنْ كَانَ عَلَى شَهَادَتِهِ بِعَيْنِهِ فَالأَصَتُّ جَوَازُهُ، وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُكْرِهَهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُ النَّظَرَ فِي الْعَدَالَةِ وَغَيْرِهَا.

وَإِنِ اشْتَرَكُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا حَصَّلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ، بِحَيْثُ إِذَا كَتَبَ أَحَدُهُمْ وَشَهِدَ شَارَكَهُ الآخَرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ، فَهِي شَرِكَةُ الأَبَدَانِ، تَجُوزُ حَيْثُ تَجُوزُ الوَكَالَةُ. وَأَمَّا حَيْثُ لَا تَجُوزُ فَفِيهِ وَجْهَانِ، كَشَرِكَةِ الدَّلَّالِينَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الوَكَالَةُ. وَأَمَّا حَيْثُ لَا تَجُوزُ فَفِيهِ وَجْهَانِ، كَشَرِكَةِ الدَّلَّالِينَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الوَكَالَةُ. وَأَمَّا حَيْثُ لَا يَجُوزُ فَفِيهِ وَجْهَانِ، كَشَرِكَةِ الدَّلَّالِينَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الوَكَالَةُ فَيَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّ جُلِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ لِيَبِيعَهُ فَيَدْفَعَهُ إِلَى الْاَحْرِ يَبِيعُهُ وَيُنَاصِفُهُ فِيهَا يَأْخُذُ مِنَ الكِرَاءِ؟ قَالَ: الكِرَاءُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَا اشْتَرَكَا فِيهَا أَصَابَا.

وَوَجْهُ صِحَّتِهَا أَنَّ بَيْعَ الدَّلَالِ وَشِرَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ خِيَاطَةِ الخَيَّاطِ وَنِجَارَةِ النَّجَّارِ وَسَائِرِ الأُجَرَاءِ المُشْتَرِكِينَ. وَلِكُلِّ مِنْهُمْ أَنْ يَسْتَنِيبَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ.

وَمَأْخَذُ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَةَ مِنْ بَابِ الوَكَالَةِ، وَسَائِرُ الصِّنَاعَاتِ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ، وَسَائِرُ الصِّنَاعَاتِ مِنْ بَابِ الإِجَارَةِ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يَقْبِضَ».

وَمَحَلُّ الخِلَافِ فِي شَرِكَةِ الدَّلَّالِينَ الَّتِي فِيهَا عَقْدٌ. فَأَمَّا مُجَرَّدُ النِّدَاءِ وَالعَرْضِ وَإِحْضَارِ الدُّيُونِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ.

وتَسْلِيمُ الأَمْوَالِ إِلَى الدَّلَالِينَ مَعَ العِلْمِ بِاشْتِرَاكِهِمْ إِذْنٌ لِمُمْ بِبَيْعِهَا.

وَلَوْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَخَذَهُ وَلَمْ يُعْطِ غَيْرَهُ، وَاشْتَرَكَا فِي الكَسْبِ، جَازَ فِي أَظْهَرِ الوَجْهَيْن.

وَمُوجِبُ العَقْدِ المُطْلَقِ التَّسَاوِي فِي العَمَلِ وَالأَجْرِ. وَإِنْ عَمِلَ وَاحِدٌ أَكْثَرَ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ طَالَبَهُمْ، إِمَّا بِهَا زَادَهُ فِي العَمَلِ، وَإِمَّا بِإِعْطَائِهِ زِيَادَةً فِي الأُجْرَةِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ. وَإِنَّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَشْتَرِطُوا لَهُ زِيَادَةً جَازَ، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الأَمْرِ المَنْعُ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ فِي شَرِكَةِ الأَمْرِ المَنْعُ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ وَالوُجُوهِ وَالمُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الإجْتِهَادُ.

وَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ مَالٍ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ، قِيلَ: هُوَ لِلْمَالِكِ فَقَطْ كَنَهَ وَالرَّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ مَالٍ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ فِي التَّجَارَةِ فِيهِ، قِيلَ: يَتَصَدَّقَانِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَنَهُ وَالْمَانَ، وَقِيلَ: يَتَصَدَّقَانِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ رِبْحُ خَبِيثٌ، وَقِيلَ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ النَّفْعَيْنِ بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الجِبْرَةِ وَهُو رَبْحُ خَبِيثٌ، وَقِيلَ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ النَّفْعَيْنِ بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الجِبْرَةِ وَهُو أَصَحَّهَا، وَبِهِ حَكَمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَخَيْلَتُهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ العُدْوَانِ، مِثْلُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ العُدْوَانِ، مِثْلُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ العُدْوَانِ، مِثْلُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مَالُ نَفْسِهِ فَيَتَيَّنَ [لَهُ أَنَّهُ] [1] مَالُ غَيْرِهِ، فَهُنَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بِلَا رَيْبِ.

وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ فَهُنَا يَتَوَجَّهُ قَوْلُ مَنْ لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِعَمَلٍ مُحَرَّمٍ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِبَاحَةِ، فَإِذَا تَابَ سَقَطَ حَقُّ اللهِ بِالتَّوْبَةِ، وَأُبِيحَ لَهُ حِينَئِذٍ بِالقِسْمَةِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتُبْ فَفِي حِلِّهِ نَظَرٌ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَكَذَلِكَ الْمَتَوَجِّهُ فِيهَا إِذَا غَصَبَ شَيْئًا كَفَرَسٍ وَكَسَبَ بِهِ مَالًا كَالصَّيْدِ أَنْ يَجْعَلَ المَّكُسُوبَ بَيْنَ الْغَاصِبِ وَمَالِكِ الدَّابَّةِ عَلَى قَدْرِ نَفْعِهِهَا، بِأَنْ تَقُومَ مَنْفَعَةُ الرَّاكِبِ وَمَالِكِ الدَّابَّةِ عَلَى قَدْرِ نَفْعِهِهَا، بِأَنْ تَقُومَ مَنْفَعَةُ الرَّاكِبِ وَمَالِكِ الدَّابَةِ عَلَى قَدْرِ نَفْعِهِهَا، بِأَنْ تَقُومَ مَنْفَعَةُ الرَّاكِبِ وَمَنْفَعَةُ الفَرَسِ، ثُمَّ يُقْسَمُ الصَّيْدُ بَيْنَهُمَا.

وَأَمَّا إِذَا كَسَبَ الْعَبْدُ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُعْطَى الْمَالِكُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قِيمَةِ نَفْعِهِ.

وَمَنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَ أَعْيَانٌ مُشْتَرَكَةٌ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا قَدْرَ حَقِّه بِإِذْنِ حَاكِم، جَازَ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَكَذَا بِدُونِ إِذْنِهِ عَلَى الصَّحِيح.





### بَابُ الْمُزَارَعَة وَالْسَاقَاة



#### • • ﴿﴾ • •

وَلَوْ دَفَعَ أَرْضَهُ إِلَى آخَرَ يَغْرِسُهَا بِجُزْءٍ مِنَ الغِرَاسِ صَحَّ كَالْمُزَارَعَةِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ، وَالقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَلَوْ كَانَتِ الأَرْضُ مَغْرُوسَةً فَعَامَلَهُ بِجُزْءِ مِنْ غِرَاسِهَا صَحَّ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الغَارِسُ نَاظِرَ وَقْفٍ أَوْ غَيْرَهُ. وَلَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ نَصِيبُ الوَقْفِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَلِلْحَاكِمِ الحُكْمُ بِلُزُومِهَا فِي مَكِلِّ النَّرَاعِ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ نَصِيبُ الوَقْفِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَلِلْحَاكِمِ الحُكْمُ بِلُزُومِهَا فِي مَكِلِّ النَّرَاعِ فَقَطْ، وَالحُكْمُ لَهُ أَا مِنْ عِوضِ المِثْلِ، وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ؛ لِأَنَّهُ الأَصْلُ، وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ فَقَطْ، وَالحُكْمُ لَهُ أَا مِنْ عِوضِ المِثْلِ، وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ؛ لِأَنَّهُ الأَصْلُ، وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فَيْعَا فِي يَذِهِ بِوَقْفٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى تَقُومَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ، أَنْ يَتَصَرَّفَ فَيْ إِلَوْقُفٍ حَتَّى يَثْبُتَ المِلْكُ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَكُ لَكُ مُ لِللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مِجُوزً إِلَى الْعَرْلِ نَفْسِهِ. لَكُونُ لَا يُحْكَمُ بِالوَقْفِ حَتَّى يَثْبُتَ المِلْكُ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَكُونَ لَا يُحْكَمُ بِالوَقْفِ حَتَى يَثْبُتَ المِلْكُ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَي مَنْ الغَرْلِ نَفْسِهِ.

فَإِنِ اشْتَرَطَا فِي المُغَارَسَةِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الغَارِسِ المَاءُ أَوْ بَعْضُهُ، فَالْمَتَوَجِّهُ أَنَّ المَاءَ كَالغَرْسِ وَكَالبَذْرِ، كَمَا سَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي المُزَارَعَاتِ [1] لِأَنَّ المَاءَ أَصْلٌ يَفْنَى، وَمَتَى كَانَ مِنَ الْعَامِل أَصْلٌ (فَإِنَّ فِيهِ)[1] رِوَايَتَانِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بِهِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «الْمُزَارَعَةِ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «فَانٍ فَفِيهِ».

وَإِنْ غَارَسَهُ عَلَى أَنَّ رَبَّ الأَرْضِ تَكُونُ لَهُ دَرَاهِمُ مُسَمَّاةٌ إِلَى حِينِ إِثْبَارِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَثْمَرَ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّمَرِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فَهَذِهِ لَا أَعْرِفُهَا مَنْقُولَةً، وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَجُوزُ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشَّمَرِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشَّمَرِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ بِي الْمُزَارَعَةِ وَالشَّمَرِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ بِي الْمُزَاعِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ شَيْئًا مُقَدَّرًا فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ إِلَّا ذَلِكَ المَشْرُوطُ، فَيَبْقَى اللَّخَرُ لَا شَيْءَ لَهُ، لَكِنَّ الأَظْهَرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُحَرَّم.

وَالْمُنَاصِبُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ سَقْيَ الشَّجَرِ وَالقِيَامَ عَلَيْهَا إِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ لَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي العَمَلِ، جَازَ، وَصَحَّ شَرْطُهُ، كَالْمُكَاتَبِ إِذَا بِيعَ عَلَى كِتَابَتِهِ، هَذَا قِيَاسُ المَذْهَبِ.

وَإِذَا لَـمْ يَقُمِ الغَارِسُ بِهَا شُرِطَ عَلَيْهِ كَانَ لِرَبِّ الأَرْضِ الفَسْخُ. وَإِذَا فَسَخَ العَامِلُ أَوْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَلِرَبِّ الأَرْضِ أَنْ يَتَمَلَّكَ نَصِيبَ الغَارِسِ إِذَا لَـمْ يَتَّفِقَا عَلَى القَلْع.

وَإِذَا تَرَكَ العَامِلُ العَمَلَ حَتَّى فَسَدَ الثَّمَرُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ ضَهَانُ نَصِيبِ المَّالِكِ، وَيَنْظُرُ كَمْ يَجِيءُ لَوْ عَمِلَ بِطَرِيقِ الإجْتِهَادِ. كَمَا يَضْمَنُ لَوْ يَبِسَ الشَّجَرُ؛ وَهَذَا لِأَنَّ تَرْكَهُ العَمَلَ مِنْ غَيْرِ فَسْخِ العَقْدِ حَرَامٌ وَغُرُورٌ، وَهُو سَبَبٌ فِي عَدَمِ هَذَا الثَّمَرِ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ تَلِفَتِ الثَّمَرَةُ تَحْتَ اليَدِ العَادِيَةِ، مِثْلَ أَنْ يَغْصِبَ الشَّجَرَ غَاصِبٌ الشَّجَرَ غَاصِبٌ وَيُعَطِّلَهَا عَنِ السَّقْيِ حَتَّى يَفْسُدَ ثَمَرُهَا؛ إِذِ الضَّمَانُ بِاليَدِ العَادِيَةِ كَالضَّمَانِ بِالتَّسَبُّبِ وَيُعَطِّلُهَا عَنِ السَّقْيِ حَتَّى يَفْسُدَ ثَمَرُهَا؛ إِذِ الضَّمَانُ بِاليَدِ العَادِيَةِ كَالضَّمَانِ بِالتَسَبُّبِ وَيُعَطِّلُهَا عَنِ السَّقْيِ حَتَّى يَفْسُدَ ثَمَرُهَا؛ إِذِ الضَّمَانُ بِاليَدِ العَادِيَةِ كَالضَّمَانِ بِالتَّسَبُّبِ بِالإِثْلَافِ، لَا سِيمًا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ اليَدُ العَادِيَةُ .

وَاسْتِيلَاؤُهُ عَلَى الشَّجَرِ مَعَ عَدَمِ الوَفَاءِ بِمَا شَرَطَهُ هَلْ هُوَ يَدٌ عَادِيَةٌ؟ فِيهِ نَظَرٌ،

لَكِنَّهُ سَبَبٌ فِي الإِثْلَافِ، وَهَذَا فِي الفَوَائِدِ نَظِيرُ المَنَافِعِ؛ فَإِنَّ المَنَافِعَ لَمُ تُوجَدُ، وَإِنَّمَا الغَاصِبُ مَنَعَ مِنِ اسْتِيفَائِهَا.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الإِتْلَافَ نَوْعَانِ: إِعْدَامُ مَوْجُودٍ، وَتَفْوِيتٌ لَمِعْدُومٍ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُودِه، وَهَذَا تَفْوِيتٌ.

وَعَلَى هَذَا فَالعَامِلُ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا تَرَكَ العَمَلَ فَقَدِ اسْتَوْلَى عَلَى الأَرْضِ وَفَوَّتَ نَفْعَهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ أَيْضًا ضَمَانَ إِتْلَافٍ، أَوْ ضَمَانَ إِتْلَافٍ وَيَدٍ. لَكِنْ: هَلْ يَضْمَنُ أَجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ يَضْمَنُ مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الأَرْضِ؟ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ فِي مِثْلِهَا مَعْرُوفًا، فَيُقَاسُ بِمِثْلِهَا؟

أُمًّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ بِأُجْرَةِ المِثْلِ.

وَالأَصْوَبُ الأَقْيَسُ بِاللَّهْ هَبِ<sup>[1]</sup> أَنْ يَضْمَنَ بِمِثْلِ مَا يَنْبُتُ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ ضَمَانَ يَدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ ضَمَانُ تَغْرِيرٍ.

وَالْمُزَارَعَةُ أَحَلُّ مِنَ الإِجَارَةِ؛ لِإشْتِرَاكِهِمَا فِي المَغْنَمِ وَالمَغْرَمِ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.

وَلَوْ كَانَ مِنْ إِنْسَانٍ الأَرْضُ، وَمِنْ ثَانِ العَمَلُ، وَمِنْ ثَالِثٍ البَذْرُ، وَمِنْ رَابِعٍ البَذْرُ، وَمِنْ رَابِعٍ البَقَرُ – صَحَّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

[1] وَلَوْ قِيلَ: يُنْظُرُ إِلَى الأَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُسْتَأْجَرُ ضَمِنَ أُجْرَةَ المِثْلِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُسْتَأْجَرُ ضَمِنَ أُجْرَةَ المِثْلِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُزَارَعُ فِيهِ ضُمِنَتْ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمَا - لَمْ يَكُنْ هَذَا بَعِيدًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا نَبَتَ الزَّرْعُ مِنَ الْحَبِّ الْمُشْتَرَكِ قُسِّمَ الزَّرْعُ عَلَى قَدْرِ مَنْفَعَةِ الأَرْضِ وَالحَبِّ فِي أَصَحِّ القَوْلَيْنِ.

وَإِذَا شَرَطَ صَاحِبُ البَذْرِ أَنْ يَأْخُذَ مِثْلَ بَذْرِهِ وَيَقْتَسِهَانِ البَاقِيَ جَازَ<sup>[1]</sup> كَالْمُضَارَبَةِ، وَكَاقْتِسَامِهِهَا مَا يَبْقَى بَعْدَ الكُلَفِ. وَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ فَيَلْزَمُ الْمُقْطِعَ عُشْرُ نَصِيبِهِ، وَمَنْ قَالَ: العُشْرُ كُلُّهُ عَلَى الفَلَّاحِ فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ.

وَإِنْ أَلْزَمُوا الفَلَاحَ بِهِ فَمَسْأَلَةُ الظُّفْرِ، وَالحَقُّ ظَاهِرٌ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا ظُلِمَ بِهِ، وَالسِّيَاجُ عَلَى المَالِكِ.

وَيَتْبَعُ فِي الكُلَفِ السُّلْطَانِيَّةِ العُرْفَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ.

وَمَا طُلِبَ مِنَ القَرْيَةِ مِنَ الوَظَائِفِ السُّلْطَانِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَعَلَى قَدْرَ الأَمْوَالِ، وَإِنْ وُضِعَتْ عَلَى الزَّرْعِ فَعَلَى رَبِّهِ، وَإِنْ وُضِعَتْ عَلَى العَقَارِ فَعَلَى رَبِّهِ أَيْضًا، مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ عَلَى الْمُشْتَأْجِرِ. وَإِنْ وُضِعَتْ مُطْلَقًا فَالعَادَةُ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْقُطِعُ عَلَى الفَلَّاحِ شَيْئًا مَأْكُولًا وَلَا غَيْرَهُ. وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ الفَلَّاحِ اللَّهُ المَّاسُةُ أَلَا إِنْ كَانَتْ لَوْ دُفِعَتْ مُقَاسَمَةً قُسِمَتْ، وَالعُشْرُ وَالرِّئَاسَةُ أَلَا إِنْ كَانَتْ لَوْ دُفِعَتْ مُقَاسَمَةً قُسِمَتْ، أَوْ جَرَتِ العَادَةُ بِمِقْدَارٍ فَأَخَذَ قَدْرَهُ فَلَا بَأْسَ.

وَهَدِيَّةُ الفَلَّاحِ لِلْمُقْطِعِ إِنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ الإِقْطَاعِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْسِبُهَا لَهُ مِمَّا لَهُ عِنْدَهُ، أَوْ لَا يَأْخُذَهَا.

<sup>[</sup>١] قُلْتُ: وَالمَذْهَبُ عَدَمُ الجَوَازِ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «الرِّيَاسَةُ».

وَإِذَا فَسَدَتِ المُزَارَعَةُ أَوِ المُسَاقَاةُ أَوِ المُضَارَبَةُ اسْتَحَقَّ العَامِلُ نَصِيبَ المِثْلِ وَهُوَ (مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ فِي مِثْلِهِ)[١] لَا أُجْرَةُ المِثْلِ.

وَإِذَا كُنَّا نَقُولُ فِي الغَاصِبِ: إِنَّ زَرْعَهُ لِرَبِّ الأَرْضِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، فَلَأَنْ نَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ الفَاسِدَةِ: إِنَّ الزَّرْعَ لِرَبِّ الأَرْضِ وَإِنْ كَانَ البَذْرُ لِغَيْرِهِ - أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿جُزْءٌ جَرَتْ بِهِ العَادَةُ».





## بَابُ الإِجَارَةِ



#### • ● ∰ • •

وَهَلْ تَنْعَقِدُ الإِجَارَةُ بِلَفْظِ البَيْعِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المُعَاوَضَةَ نَوْعٌ مِنَ البَيْعِ أَوْ شَبِيهَةٌ بِهِ.

وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَجِيرَ وَالظِّئْرَ بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الدَّابَّةَ بِعَلَفِهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَهْدَ، وَجَزَمَ بِهِ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.

وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْحَيَوَانَ لِأَخْذِ لَبَنِهِ، وَلَوْ جَعَلَ الأُجْرَةَ نَفَقَتَهُ، وَقَدْ نَصَّ مَالِكٌ عَلَى جَوَازِ إِجَارَةٍ الْحَيَوَانِ لِأَخْذِ لَبَنِهِ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ تَبَعًا لِنَصِّهِ، مَالِكٌ عَلَى جَوَازِ إِجَارَةٍ الْحَيَوَانِ لِأَخْذِ لَبَنِهِ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ تَبَعًا لِنَصِّهِ، وَلِمَنْهُمْ مَنْ شَرَطَ شُرُوطًا ضَيَّقَ بِهَا مَوْرِدَ النَّصِّ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا فَمِيْهُمْ مَنْ شَرَطَ شُرُوطًا ضَيَّقَ بِهَا مَوْرِدَ النَّصِّ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا نَصُّهُ.

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ حَيَوَانًا لِأَخْذِ لَبَنِهِ، فَنَقَصَ لَبَنْهُ عَنِ العَادَةِ، كَانَ كَتَغَيَّرِ العَادَة فِي المَنْفَعَةِ، يَمْلِكُ المُسْتَأْجِرُ: إِمَّا الفَسْخَ وَإِمَّا الأَرْشَ.

وَيَجُوزُ إِجَارَةُ مَاءِ قَنَاةٍ مُدَّةً، وَمَاءٍ فَائِضٍ بِرْكَةٍ يَرَاهَا.

وَيَجُوزُ إِجَارَةُ الشَّجَرِ لِأَخْذِ ثَمَرِهِ، وَالشَّمْعِ لِيُشْعِلَهُ، وَهُوَ قِيَاسُ اللَّهْ هَبِ فِيهَا إِذَا أَجَرَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، وَمِثْلُهُ: كُلَّهَا أَعْتَقْتَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِكَ فَعَلَيَّ ثَمَنُهُ، فَإِنَّهُ يَضِحُّ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ العَدَدَ وَالثَّمَنَ.

وَيَجُوزُ لِلْمُؤْجِرِ إِجَارَةُ العَيْنِ الْمُؤْجَرَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي مُدَّةِ الإِجَارَةِ وَيَقُومُ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي مَقَامَ المَالِكِ فِي اسْتِيفَاءِ الأُجْرَةِ مِنَ المُسْتَأْجِرِ الأَوَّلِ، وَغَلِطَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ فَأَفْتَى فِي نَحْوِ ذَلِكَ بِفَسَادِ الإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ؛ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ هَذَا كَبَيْعِ المَبِيع، وَأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهَا اسْتَحَقَّهُ عَلَى المُسْتَأْجِرِ. المُسْتَأْجِرِ.

وَيَجُوزُ إِجَارَةُ الأَرْضِ الْمُقْطَعَةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ لَا الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ قَالَ: إِجَارَةُ الإِقْطَاعَاتِ<sup>[1]</sup> لَا تَجُوزُ، حَتَّى حَدَثَ بَعْضُ أَهْلِ زَمَانِنَا، فَابْتَدَعَ القَوْلَ بِعَدَم الجَوَازِ.

وَيُجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ العَيْنِ المُؤْجَرَةِ لَىنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بِمِثْلِ الأُجْرَةِ وَزِيَادَةٍ، وَهُو ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْدَ وَالشَّافِعِيِّ، فَإِنْ شَرَطَ المُؤْجِرَ عَلَى المُسْتَأْجِرِ أَنْ لَا يَسْتَوْفِي المُسْتَأْجِرِ أَنْ لَا يُوْجِرَهَا إِلَّا العَدْلَ أَوْ لَا يُؤْجِرَهَا مِنْ زَيْدٍ - قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فَقِيَاسُ المَذْهَبِ فِيهَا أَرَاهُ أَنَّهَا شُرُوطٌ صَحِيحةٌ، لَكِنْ لَوْ تَعَذَّرَ عَلَى المُسْتَأْجِرِ الإسْتِيفَاءُ بِنَفْسِهِ لَرَضٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ أَوْ إِرَادَةِ سَفَرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الفَسْخُ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ المَنْفَعَةِ.

وَلَوِ اضْطَرَّ قَوْمٌ إِلَى السُّكْنَى فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ لَا يَجِدُونَ سِوَاهُ، أَوِ النَّزُولِ فِي خَانٍ مَمْلُوكٍ، أَوْ رَحًا لِلطَّحْنِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَنَافِعِ، وَجَبَ بَذَلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِلَا نِزَاعٍ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ بَذَلُهُ مَجَّانًا، وَهُوَ ظَاهِرُ المَذْهَبِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الإِقْطَاعِ».

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الأُجْرَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الفِقْهِ وَالحَدِيثِ وَنَحْوِهِمَا إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا، وَهُوَ وَجْهٌ فِي المَذْهَبِ.

وَلَا يَصِحُّ الْاِسْتِئْجَارُ عَلَى القِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا إِلَى الْمَيْتِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ الإِذْنُ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّ القَارِئَ إِذَا قَرَأَ لِأَجْلِ المَالِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ، فَأَيُّ شَيْءٍ اللَّالِ أَلَى الْمَيْتِ العَمَلُ الصَّالِحُ.

وَالْإِسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلَاوَةِ لَـمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَإِنَّمَا تَنَازَعُـوا فِي الإِسْتِئْجَارِ عَلَى مُجُرَّدِ<sup>[1]</sup> التَّعْلِيم.

وَلَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ الْحَاجُّ عَنْ غَيْرِهِ؛ لِيَحُجَّ، لَا أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ، فَمَنْ أَحَبَّ إِبْرَاءَ الْمَيِّتِ أَوْ رُؤْيَةَ المَشَاعِرِ يَأْخُذُ؛ لِيَحُجَّ، وَمِثْلُهُ كُلُّ رِزْقٍ أُخِذَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَقْصِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا وَسِيلَتُهُ وَبَيْنَ عَكْسِهِ، فَالأَشْبَهُ أَنَّ عَكْسَهُ لَيْسَ لَهُ فَوْرُقٌ بَيْنَ مَنْ يَقْصِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا وَسِيلَتُهُ وَبَيْنَ عَكْسِهِ، فَالأَشْبَهُ أَنَّ عَكْسَهُ لَيْسَ لَهُ فَوْرُقٌ بَيْنَ مَنْ يَقْصِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا وَسِيلَتُهُ وَبَيْنَ عَكْسِهِ، فَالأَشْبَهُ أَنَّ عَكْسَهُ لَيْسَ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.

وَالأَعْمَالُ الَّتِي يَخْتَصُّ فَاعِلُهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ هَلْ يَجُوزُ إِيقَاعُهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ القُرْبَةِ؟ فَمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَمْ يُجِزِ الإِجَارَةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا بِالعِوَضِ تَقَعُ غَيْرَ قُرْبَةٍ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاللهُ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ. فَيْرَ قُرْبَةٍ، وَقَالَ: تَجُوزُ الإِجَارَةُ عَلَيْهَا؛ لِهَا وَمُنْ جَوَّزَ الإِجَارَةُ عَلَيْهَا؛ لِهَا فِيهَا مِنْ نَفْعِ المُسْتَأْجِرِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «ثَوَابٍ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ المَالِ فَلَيْسَ عِوَضًا وَأُجْرَةً، بَلْ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ للهِ أُثِيب، وَمَا يَأْخُذُهُ فَهُوَ رِزْقٌ لِلْمَعُونَةِ عَلَى الطَّاعَةِ. وَكَذَلِكَ المَالُ المَوْقُوفُ عَلَى الطَّاعَةِ. وَكَذَلِكَ المَالُ المَوْقُوفُ عَلَى أَعْمَالِ البِرِّ وَالمُوصَى بِهِ كَذَلِكَ، وَالمَّنْدُورُ لَهُ لَيْسَ كَالأُجْرَةِ وَالجُعَلِ فِي المَوْقُوفُ عَلَى أَعْمَالِ البِرِّ وَالمُوصَى بِهِ كَذَلِكَ، وَالمَنْدُورُ لَهُ لَيْسَ كَالأُجْرَةِ وَالجُعَلِ فِي الإِجَارَةِ وَالجَعَالَةِ الخَاصَّةِ.

وَلَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ جُنْدِيٍّ ثُمَّ غَرَسَهَا قَصَبًا، ثَمَّ انْتَقَلَ الإِقْطَاعُ إِلَى آخَرَ، فَا جُنْدِيُّ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الإِجَارَةِ الأُولَى، وَلَهُ أَنْ يُوْجِرَهَا لَمِنْ لَهُ فِيهَا القَصَبُ، وَكَذَا لِغَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَقُومُ ذَلِكَ المُؤْجِرُ [1] فِيهَا مَقَامَ المُؤْجِرِ الأُوَّلِ، وَإِذَا وَتَعَرِهِ الإَجَارَةُ بِالأَشْهُرِ فَيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ.

إِحْدَاهُمَا: يُعْتَبُرُ ذَلِكَ الشَّهْرُ الَّذِي وَقَعَ فِي أَثْنَائِهِ بِالعَدَدِ، وَبَاقِي الشُّهُورِ بِالأَهِلَّةِ. وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّمَا يُعْتَبُرُ الشَّهْرُ الأَوَّلُ بِحَسَبِ ثَمَامِهِ وَنُقْصَانِهِ، فَإِنْ كَانَ تَامَّا كَمَلَ تَامَّا مَثَلًا تَامَّا، وَإِنْ كَانَ نَاقِطًا، فَإِذَا وَقَعَ أَوَّلَ اللَّهَ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ مَثلًا كَمَلَ نَاقِطًا، فَإِذَا وَقَعَ أَوَّلَ اللَّهَ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ مَثلًا كَمَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ الأَوَّلُ نَاقِطًا.

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ الإِجَارَةُ مُدَّةً طَوِيلَةً، بَلِ العُرْفُ كَسَنتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا.

وَإِذَا شَرَطَ الوَاقِفُ أَنَّ النَّظَرَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَأَفْتَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ إِجَارَتَهُ النَّاظِرِ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ أَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ الأَشْبَهُ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الغَيْرُ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «إِيجَارَهُ».

وَتَنْفَسِخُ إِجَارَةُ البَطْنِ الأَوَّلِ إِذَا انْتَقَلَ الـوَقْفُ إِلَى البَطْنِ الثَّانِي فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ.

وَصِنَاعَةُ التَّنْجِيمِ، وَأَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَيْهَا، وَبَذْلُمَا، حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَجِبُ عَلَى وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ المَنْعُ مِنْ ذَلِكَ، وَالقِيَامُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

وَإِذَا رَكِنَ الْمُؤْجِرُ إِلَى شَخْصٍ لِيُؤْجِرَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا فِي الدَّارِ [فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى سَاكِنِ الدَّارِ][ا].

وَإِذَا وَقَعَتِ الإِجَارَةُ صَحِيحةً فَهِي لَازِمَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، لَيْسَ لِلْمُؤْجِرِ الفَسْخُ لِأَجْلِ زِيَادَةٍ حَصَلَتْ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ. وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الفُقَهَاءِ مِنَ التَّفْرِيقِ بِكُونَ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ الثَّلُثِ فَتُقْبَلُ الزِّيَادَةُ، أَوْ أَقَلَ فَلَا تُقْبَلُ، فَهُو قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ، بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ الثَّلُثِ فَتُقْبَلُ الزِّيَادَةُ، أَوْ أَقَلَ فَلَا تُقْبَلُ، فَهُو قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ، لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ أَحَدِ مِنَ الأَئِمَّةِ، لَا فِي الوَقْفِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَلَوِ التَزَمَ المُسْتَأْجِرُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى الوَجْهِ المَذْكُورِ لَمْ تَلْزَمْهُ اتَّفَاقًا، وَلَوِ التَزَمَهَا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَفِي لُزُومِهَا لَلْرَعْهُ اللَّيَ الوَجْهِ المَذْكُورِ لَمْ تَلْزَمْهُ اتَّفَاقًا، وَلَوِ التَزَمَهَا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَفِي لُزُومِهَا لَهُ قَوْلَانِ.

فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لَا تَلْزَمُهُ أَيْضًا؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِلَحَاقَ الزِّيَادَةِ وَالشُّرُوطِ بِالْعُقُودِ اللَّازِمَةِ لَا تَلْحَقُ الْآ مُهُ إِذَا فَعَلَهَا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ فِي القَوْلِ الآخَرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي القَوْلِ الآخَرِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَلْحَقَهُ الزِّيَادَةُ بِالعُقُودِ اللَّازِمَةِ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «تَصِحُّ».

لَكِنْ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ العَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِأَنَّ أَحَدَ هَوُ لَاءِ يَقْبَلُهَا [1] بِطِيبِ نَفْسِهِ، وَلَكِنْ خَوْفًا مِنَ الإِخْرَاجِ، فَحِينَئِذٍ لَا تَلْزَمُهُمْ بِالإِنِّفَاقِ، بَلْ لَهُمُ اسْتِرْ جَاعُهَا مِمَّنْ قَبَضَهَا مِنْهُمْ، وَأُجْرَةُ المِثْلِ لَيْسَتْ شَيْئًا مَحْدُودًا، وَإِنَّهَا هِيَ مَا يُسَاوِي الشَّيْءَ فِي نُفُوسِ قَبَضَهَا مِنْهُمْ، وَأُجْرَةُ المِثْلِ لَيْسَتْ شَيْئًا مَحْدُودًا، وَإِنَّهَا هِيَ مَا يُسَاوِي الشَّيْءَ فِي نُفُوسِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَحْدُثُ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ مِنِ ارْتِفَاعِ الكِرَاءِ أَوِ انْخِفَاضِهِ.

وَلَوِ اسْتَأْجَرَ تُفَّاحَةً للشَّمِّ احْتَمَلَ الجَوَازَ.

وَيَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُقَصَّبَةِ لِيَقُومَ عَلَيْهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَيَسْقِيَهَا، فَمَنْبَتُ العُرُوقِ الَّتِي فِيهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَسْقِي الأَرْضَ لِيَنْبُتَ فِيهَا الكَلَأُ بِلَا بَذْرٍ.

وَإِذَا عَمِلَ الأَجِيرُ بَعْضَ العَمَلِ أُعْطِيَ مِنَ الأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ.

وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ تَعْجِيلُ الأُجْرَةِ فِي أَصَحِّ قَوْلِي العُلَمَاءِ. وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِحُلُولِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِحُلُولِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِحُلُولِهِ فَي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِحُلُولِهِ فَي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِحُلُولِهِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِمْ الْمُحْتَكُرةِ فِي الأَرْضِ المُحْتَكَرَةِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِمْ إِذْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا، كَمَا يُفَرِّقُونَ فِي الأَرْضِ المُحْتَكَرَةِ إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُرِثَتْ، فَإِنَّ الحِكْرَ يَكُونُ عَلَى المُشْتَرِي وَالوَارِثِ، وَلَيْسَ لِأَصْحَابِ الْحِكْرِ مِنَ البَائِعِ وَتَرِكَةِ المَيِّتِ فِي أَظْهَرِ قَوْلِيَ العُلَمَاءِ.

وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ البَيْعِ وَالإِجَارَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِمْ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ [<sup>٧]</sup> نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً فِي حَيَاتِهِ وَلَا مَمَاتِهِ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يَلْحَقُهَا».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مَعَهُ».

وَإِذَا تَقَايَلَا الإِجَارَةَ أَوْ فَسَخَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِحَقِّ وَكَانَ قَدْ حَرَثَهَا فَلَهُ قِيمَةُ حَرْثِهِ بِالمَعْرُوفِ.

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ غِرَاسَ المُسْتَأْجِرِ وَزَرْعَهُ، سَوَاءٌ كَانَتِ الإِجَارَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً، بَلْ إِذَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ أَجْرُ المِثْلِ.

وَتَرْكُ القَابِلَةِ وَنَحْوِهَا الأُجْرَةَ لِحَاجَةِ المَقْبُولَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَخْذِهَا مِنْهَا وَالصَّدَقَةِ هَا.

وَإِجَارَةُ الْمُضَافِ تُفَسَّرُ بِشَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُؤْجِرَهُ سَنَةَ أَرْبَعِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يُؤجِرَ مُدَّةً لَا يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِالمَّأْجُورِ لِمَا اسْتُؤْجِرَ لَهُ تَالِيًا للمُدَّةِ.

فَمِنَ الحُكَّامِ مَنْ يَرَى أَنَّ الإِجَارَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا إِذَا أَمْكَنَ الاِنْتِفَاعُ بِالعَيْنِ عَقِبَ العَقْدِ.

فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ لِلازْدِرَاعِ وَنَحْوِهِ كَتَبَ فِيهَا: أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا مَقِيلًا وَمَرَاحًا وَمُزْدَرَعًا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لِتَكُونَ المَنْفَعَةُ مُمْكِنَةً حَالَةَ العَقْدِ.

وَنُصُوصُ الإِمَامِ أَحْمَدَ كَثِيرَةٌ فِي المَنْعِ مِنْ إِجَارَةِ الْمُسْلِمِ دَارَهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْعِهَا لَـهُمْ.

وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي هَذَا المُّنْعِ هَلْ هُوَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ أَوْ تَحْرِيمٍ؟

فَأَطْلَقَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي مُوسَى وَالآمِدِيُّ الْكَرَاهَةَ. وَأَمَّا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمَا وَكَلَامُ الْأَمْرَيْنِ. كَلَامِهِمَا وَكَلَامُ الْأَمْرَيْنِ.

وَهَذَا الْخِلَافُ عِنْدَنَا وَالتَّرَدُّدُ فِي الكَرَاهَةِ إِنَّمَا مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَعْقِدِ الْإِجَارَةَ عَلَى المَنْفَعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، فَأَمَّا إِنْ أَجَرَهُ إِيَّاهَا لِأَجْلِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَاتِّخَاذِهَا كَنِيسَةً أَوْ بِيعَةً لَمْ يَجُزْ، قَوْلًا وَاحِدًا.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ المَيِّتَ بِكِرَاءٍ؟ قَالَ: بِكِرَاءٍ؟! وَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: يَقُولُ: أَنَا فَقِيرٌ! قَالَ: هَذَا كَسْبُ سُوءٍ.

وَوَجْهُ هَذَا النَّصِّ أَنَّ تَغْسِيلَ المَوْتَى مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ، وَالتَّكَسُّبُ بِذَلِكَ يُورِثُ تَمَنِّي مَوْتِ المُسْلِمِينَ، فَيُشْبِهُ الإحْتِكَارَ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطَى الظِّئْرُ عِنْدَ الفِطَامِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً إِذَا أَمْكَنَ؛ لِلْخَبَرِ، وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْمُتَبِّعَةِ بِالرَّضَاعِ، وَالإِجَارَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَقْدِيرِ عِوَضٍ، وَلَا لِلْخَبَرِ، وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْمُتَبِّعَةِ بِالرَّضَاعِ، وَالإِجَارَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَقْدِيرِ عِوضٍ، وَلَا إِلَى صِيغَةٍ، بَلْ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِأَنَّهُ إِجَارَةٌ فَهُو إِجَارَةٌ، يَسْتَحِقُّ فِيهِ أُجْرَةَ المِثْلِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي العُلَمَاءِ.

نَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ الأُجْرَةَ عَلَى كِتَابَةِ العِلْمِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَكْرَهُهُ، لَا نَأْخُذُ الأَجْرَةَ عَلَى كَيْءٍ مِنْ أَخُذُ الأَجْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يَرَاهُ. قَالَ القَاضِي: ظَاهِرُ هَذَا المَنْعُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَعَلَّهُ مَعَ الغِنَى وَإِلَّا فَهُوَ بَعِيدٌ.

قَالَ القَاضِي فِي (التَّعْلِيقِ): إِذَا دَفَعَ إِلَى دَلَّالٍ ثَوْبًا أَوْ دَارًا وَقَالَ لَهُ: بِعْ هَذَا،

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يُؤْخَذُ».

فَمَضَى وَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى جَمَاعَةٍ مُشْتَرِينَ، وَعَرَفَ ذَلِكَ صَاحِبُ المَبِيعِ، فَامْتَنَعَ مِنَ الْبَيْعِ، وَامْتَنَعَ مِنَ الْبَيْعِ، وَأَخَذَ السِّلْعَةَ ثُمَّ بَاعَهَا هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةُ النَّيْعِ، وَأَخْ مِنْ غَيْرِهِ، لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةُ النَّالُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّالَالِ لِلْمَبِيعِ [1] لِأَنَّ الأُجْرَةَ إِنَّهَا جَعَلَهَا فِي مُقَابَلَةِ العَقْدِ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ [1].

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الوَاجِبُ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ، وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِل الجَعَالَاتِ.

وَتَصِحُّ إِجَارَةُ الأَرْضِ لِلزَّرْعِ بِبَعْضِ الخَارِجِ مِنْهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّهْ هَبِ، وَقَوْلُ الجُمْهُورِ.

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ البَيْتَ إِذَا شَاءَ أَخْرَجَ [1] المُسْتَأْجِرَ وَإِذَا شَاءَ خَرَجَ هُوَ؟ قَالَ: قَدْ وَجَبَ بَيْنَهُمَا إِلَى أَجَلِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَدِمَ البَيْتُ، أَوْ يَغْرَقَ الدَّارُ، أَوْ يَمُوتَ البَعِيرُ، فَلَا يَنْتَفِعُ المُسْتَأْجِرُ بِهَا اسْتَأْجَرَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الأُجْرَةِ بِحَسَابِ مَا سَكَنَ أَوْ رَكِبَ.

قَالَ القَاضِي: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ الفَاسِدَ لَا يُبْطِلُ الإِجَارَةَ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا اشْتِرَاطٌ لِلْخِيَارِ، لَكِنَّهُ فِي جَمِيعِ الْمَدَّةِ مَعَ الإِذْنِ فِي الإنْتِفَاعِ، وَإِذَا تَرَكَ الأَجِيرُ مَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ بِلَا عُذْرٍ فَتَلِفَ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لِلبَيْع».

[٧] وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَمِيعُ الأُجْرَةِ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا إِجَارَةٌ؛ لِأَنَّ العَقْدَ وَإِنْ كَانَ عَلَى البَيْعِ إِلَّا أَنَّ المُسَاوَمَةَ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ وَضَرُورَاتِهِ، فَهِيَ شُرُوعٌ فِي العَمَلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. [٣] فِي نُسْخَةٍ: «أَخْرَجَهُ». وَلِلْمُسْتَأْجِرِ مُطَالَبَةُ الْمُؤْجِرِ بِالعِمَارَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ الْمَكَانُ (الْمُسْتَأْجَرُ إِلَيْهَا)<sup>[1]</sup> فَإِنْ كَانَ المَأْجُورُ وَقْفًا، فَالعِمَارَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ جِهَةِ حَقِّ أَهْلِ الوَقْفِ، وَمِنْ جِهَةِ حَقِّ المُسْتَأْجِرِ.

وَاتِّخَاذُ الحِجَامَةِ صِنَاعَةً يَتكَسَّبُ بِهَا هُوَ مِمَّا نَهْيَ عَنْهُ عِنْدَ إِمْكَانِ الإَسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى كَثْرَةِ مُبَاشَرَةِ النَّجَاسَاتِ، وَالإعْتِنَاءِ بِهَا، لَكِنْ إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ العَمَلَ بِالعِوَضِ اسْتَحَقَّهُ، وَإِلَّا فَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اسْتِعْهَالُهُ فِي مُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ وَحِرْمَانُهُ أُجْرَتَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اسْتِعْهَالُهُ فِي مُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ وَحِرْمَانُهُ أُجْرَتَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اسْتِعْهَالُهُ فِي مُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ وَحِرْمَانُهُ أُجْرَتَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اسْتِعْهَالُهُ فِي مُبَاشَرَةِ النَّجَاسَةِ وَحِرْمَانُهُ أُجْرَتَهُ،

وَإِذَا كَانَتُ اللَّا عَلَيْهِ نَفَقَةُ رَقِيقٍ أَوْ بَهَائِمَ يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَتِهَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يَفْسُدَ مَالُهُ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُحْتَاجًا إِلَى هَذَا الكَسْبِ لَيْسَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْهُ إِلَّا مَسْأَلَةُ النَّاسِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كَسْبٌ فِيهِ إِلَّا مَسْأَلَةِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كَسْبٌ فِيهِ وَنَاءَةٌ خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ.

وَإِذَا بِيعَتِ الْعَيْنُ الْمُؤْجَرَةُ أَوِ الْمُرْهُونَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ لِغَيْرِ البَائِعِ، وَهُو عَالِمٌ بِالْعَيْبِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَينْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِفَسَادِ البَيْعِ بَعْدَ هَذَا؛ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِالْعَيْبِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ، بِقَوْلِهِ: «وَلَا يَجُلُّ لَمِنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا إِنْ يُمَلِنُ الْحَيْلُ لَمِنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا إِنْ يُمَلِنُ الْمُؤَنِّ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إِذَا رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ يُشَقِّهُ، وَفِي جَمِيعِ المَوَاضِعِ فَإِنَّ المَدْهَبَ أَنَّ السُّكُوتَ لَا يَكُونُ إِذَا لَمْ يَصِحُّ يَكُونُ المَدْهَبَ أَنَّ السُّكُوتَ لَا يَكُونُ إِذَا لَمْ اللهُ أَنْ يُطَالِبَ التَّصَرُّفُ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَصِحَّ يَكُونُ وَنُ تَغْرِيرًا، فَيَكُونُ ضَامِنًا بِحَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ

[١] فِي نُسْخَةٍ: «المَّأْجُورُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «كَانَ».

المُشْتَرِيَ بِالضَّمَانِ، فَإِنَّ تَرْكَ الوَاجِبِ عِنْدَنَا كَفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، كَمَا يُقَالُ فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى إِلْشَمَانِ مِنْ هَلَكَةٍ، بَلِ الضَّمَانُ هُنَا أَقْوَى.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ المَيْمُونِيِّ أَنَّ مَنْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمُؤْجَرَةَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهَ مُسْتَأْجَرَةٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ البَيْعُ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ، فَهِي مَسْأَلَةُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.



### فَصْلُ

وَالْعَارِيَةُ تَجِبُ مَعَ غِنَاءِ الْمَالِكِ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَهِيَ مَضْمُونَةٌ إِنِ اشْتَرَطَ ضَمَانَهَا، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَلَوْ سَلَّمَ شَرِيكُ لَشَرِيكِهِ دَابَّةً، فَتَلِفَتْ بِلَا تَعَدُّ وَلَا تَفْرِيطٍ، لَمْ يَضْمَنْ، وَقِيَاسُ المَذْهَبِ إِذَا قَالَ: «أَعَرْتُكَ دَابَّتِي لِتَعْلِفَهَا» أَنَّ هَذَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ وَقِيَاسُ المَذْهَبِ إِذَا قَالَ: «أَعَرْتُكَ دَابَّتِي لِتَعْلِفَهَا» أَنَّ هَذَا يَصِحُ الْأَنَّ الْكُثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ بِالإِجَارَةِ، بِمَنْزِلَةِ اسْتِئْجَارِ العَبْدِ بِطَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ، لَكِنْ دُخُولُ العِوَضِ فِيهِ يُلْحِقُهُ بِالإِجَارَةِ، إِلَا جَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَسِيرًا لَا يَبْلُغُ أُجْرَةَ المِثْلِ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ العَارِيَةِ بَاقِيًا، وَهَذَا فِي الأَعْيَانِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي قَدِيمِ خَطِّهِ: نَفَقَةُ العَيْنِ الْمُعَارَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ؟ لَا أَعْرِفُ فِيهَا نَقْلًا، إِلَّا أَنَّ قِيَاسَ المَذْهَبِ فِيهَا يَظْهَرُ لِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا، وَضَهَانُهَا إِذَا تَلِفَتْ، وَهَذَا دَلِيلٌ المُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا، وَضَهَانُهَا إِذَا تَلِفَتْ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا كَهَا أَخَذَهَا مِنْهُ، سِوَى نَقْصِ المَنَافِعِ المَأْذُونِ لَهُ فِيهَا.

ثُمَّ إِنَّهُ خَطَرَ لِي أَنَّهَا تُخَرَّجُ عَلَى الأَوْجُهِ فِي نَفَقَةِ الجَارِيَةِ المُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا فَقَطْ. أَحَدُهَا: يَجِبُ عَلَى المَالِكِ، لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ.

وَثَانِيهَا: عَلَى المَالِكِ لِلنَّفْعِ.

وَثَالِثُهَا: نَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهَا.

فَإِنْ قِيلَ: هُنَاكَ المَنْفَعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ هُنَا، فَإِنَّ مَالِكَ الرَّقَبَةِ هُوَ مَالِكُ المَنْفَعَةِ، غَيْرَ أَنَّ المُسْتَعِيرَ يَنْتَفِعُ بِهَا بِطَرِيقِ الإِبَاحَةِ، وَهَذَا يُقَوِّي وُجُوبَهَا عَلَى المُعِيرِ، وَالأَصْلُ الأَوَّلُ يُقَوِّي وُجُوبَهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ.

ثُمَّ أَقُولُ: هَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَإِنَّ المَنْفَعَةَ حَاصِلَةٌ فِي الأَصْلِ وَالفَرْعِ، ثُمَّ كَوْنُهُ يَمْلِكُ انْتِزَاعَ المَنْفَعَةِ مِنْ يَدِهِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ وَاهِبُ المَنْفَعَةِ أَبًا وَكَانَ الْمُتَّهَبُ ابْنَهُ، وَهَذِهِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الوَصِيَّةِ.

قُلْتُ: ذَكَرَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ أَبُو المَعَالِي بْنُ المُنَجَّى فِي (شَرْحِ الهِدَايَةِ) فَقَالَ: وَنَفَقَةُ العَيْنِ المُعَارَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى المُعيرِ، وَوَافَقَهُ فِي (الرِّعَايَةِ) وَقَالَ: وَعَلَى المُسْتَعِيرِ مُؤْنَةُ رَدِّ العَيْنِ المُعَارَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى المُسْتَعِيرِ، وَوَافَقَهُ فِي (التَّبْصِرَةِ) وَقَالَ: إِنَّهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ، وَاللهُ المُعَارِ لَا مُؤْنَةُ عَيْنِهِ، وَذَكَرَهَا الحُلُوانِيُّ فِي (التَّبْصِرَةِ) وَقَالَ: إِنَّهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.







# كِتَابُ السَّبْقِ

### • • 🚱 • •

وَيَجُوزُ اللَّعِبُ بِمَا قَدْ يَكُونُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِلَا مَضَرَّةٍ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ: لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ المَعْرُوفُ بِالطَّابِ وَالمُنَقِّلَةِ [1] وَكُلُّ مَا أَفْضَى إِلَى المُحَرَّمِ كَثِيرًا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا لِلشَّرِّ وَالفَسَادِ.

وَمَا أَلْهَى وَشَغَلَ عَنْ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحَرَّمْ جِنْسُهُ، كَالبَيْعِ وَالتِّجَارَةِ، وَأَمَّا سَائِرُ مَا يَتَلَهَّى بِهِ البَطَّالُونَ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ وَسَائِرِ ضُرُوبِ اللَّعِبِ مِمَّا لَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى حَقِّ شَرْعِيٍّ فَكُلُّهُ حَرَامٌ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ «أَنَّ عَائِشَةَ رَضَّالِتُهُ عَهَا وَجِوَارٍ كُنَّ مَعَهَا يَلْعَبْنَ بِالبَنَاتِ -وَهُنَّ اللَّعَبُ- وَالنَّبِيُّ ﷺ يَرَاهُنَّ فَيُرَخِّصُ فِيهِ لِلصِّغَارِ مَا لَا يُرَخِّصُ فِيهِ لِلصِّغَارِ مَا لَا يُرَخِّصُ فِيهِ لِلصِّغَارِ مَا لَا يُرَخِّصُ فِيهِ لِلْكِبَارِ».

وَالصِّرَاعُ وَالسَّبْقُ بِالأَقْدَامِ وَنَحْوُهُمَا طَاعَةٌ إِذَا قُصِدَ بِهِ نَصْرُ الإِسْلَامِ، وَأَخْذُ السَّبْقِ عَلَيْهِ أَخْذُ بِالحَقِّ، فَالْمُغَالَبَةُ الجَائِزَةُ تَحِلُّ بِالعِوضِ إِذَا كَانَتْ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي السَّبْقِ عَلَيْهِ أَخْذُ بِالحَقِّ، فَالْمُغَالَبَةُ الجَائِزَةُ تَحِلُّ بِالعِوضِ إِذَا كَانَتْ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي السَّبْقِ عَلَيْهِ أَنِي بَكْرٍ رَضَيُّلِيَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي المَذْهَبِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «النَّقِيلَةِ».

قُلْتُ: وَظَاهِرُ ذَلِكَ: جَوَازُ الرِّهَانِ فِي العِلْمِ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ؛ لِقِيَامِ الدِّينِ بِالجِهَادِ وَالعِلْم، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَتَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِلَا مُحَلِّلٍ، وَلَوْ أَخْرَجَهُ الْمُسَابِقَ انِ، وَيَصِحُّ شَرْطُ السَّبْقِ لِلأَسْتَاذِ، وَشِرَاءِ قَوْسٍ، وَكِرَاءِ حَانُوتٍ، وَإِطْعَامِ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعِينُ عَلَى الرَّمْيِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿خَرَجَ».





# كِتَابُ الغَصْبِ



#### • ● ∰ ● •

قَالَ فِي (المُحَرَّرِ): وَهُوَ الإسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الغَيْرِ ظُلْمًا.

قَوْلُهُ: (عَلَى مَالِ الغَيْرِ ظُلْمًا) يَدْخُلُ فِيهِ مَالُ الْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهَدِ، وَهُوَ المَالُ المَعْصُومُ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ اسْتِيلَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَمْوَالِ أَهْلِ الحَرْبِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِظُلْمٍ، وَيَدْخُلُ فِيهِ اسْتِيلَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الغَصْبِ المَذْكُورِ اسْتِيلَاءُ الْمُسْلِمِينَ؛ إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُضْمَنُ بِالإِتْلَافِ وَلَا بِالتَّلَفِ، وَإِنَّهَا الخِلَافُ فِي وُجُوبِ رَدِّ عَيْنِهِ.

وَأَمَّا أَمْوَالُ أَهْلِ البَغْيِ وَأَهْلِ العَدْلِ فَقَدْ لَا يَرِدُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَا يَجُوزُ الإسْتِيلَاءُ عَلَى عَيْنِهَا، وَمَتَى أُتْلِفَتْ بَعْدَ الإسْتِيلَاءِ عَلَى عَيْنِهَا ضُمِنَتْ، وَإِنَّمَا الخِلَافُ فِي ضَمَانِهَا بِالإِتْلَافِ وَقْتَ الحَرْبِ.

وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا أَخَذَهُ المُلُوكُ وَالقُطَّاعُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقِّ مِنَ المُكُوسِ وَغَيْرِ هَا.

فَأَمَّا اسْتِيلَاءُ أَهْلِ الحَرْبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ قَتْلُ النَّفُوسِ، وَأَخْذُ الأَمْوَالِ، إِلَّا بِأَمْرِ اللهِ، لَكِنْ يُقَالُ: لَـمَّا كَانَ المَّاخُوذُ مُبَاحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا لَمْ يَصِرْ ظُلْمًا فِي حَقِّنَا، وَلَا فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ.

فَإِنَّ مَا أُخِذَ مِنَ الأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ أَوْ أُتْلِفَ مِنْهُمَا فِي حَالِ الجَاهِلِيَّةِ أُقِرَّ قَرَارُهُ

لَا لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا، لَكِنْ (لَــَّا كَانَ)<sup>[1]</sup> الإِسْلَامُ عَفَا عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ بِشَرْطِ الإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ بِشَرْطِ الأَمَانِ، فَلَوْ تَحَاكَمَ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنَانِ حَكَمْنَا بِالإسْتِقْرَارِ.

وَإِذَا كَانَ الْمُتْلَفُ مِمَّا لَا يُبَاعُ لِعُذْرِ<sup>[۲]</sup>، مِثْلُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَهَا هُنَا لَا يَجُوزُ تَقْوِيمُهُ بِشَرْطِ القَطْعِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِبْقَاءِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ، بَلْ هُوَ كَالجَنِينِ فِي الْحَيَوَانِ، فَهَا هُنَا إِمَّا أَنْ يُقَوَّمَ مُسْتَحَقَّ الإِبْقَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَذَلِكَ، هُوَ كَالجَنِينِ فِي الْحَيَوَانِ، فَهَا هُنَا إِمَّا أَنْ يُقَوَّمَ مُسْتَحَقَّ الإِبْقَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى حَالِ كَمَالِهِ فَيُقَوَّمَ وَإِمَّا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى حَالِ كَمَالِهِ فَيُقَوَّمَ الأَصْلُ بِدُونِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى حَالِ كَمَالِهِ فَيُقَوَّمَ بِدُونِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى حَالِ كَمَالِهِ فَيُقَوَّمَ بِدُونِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى حَالِ كَمَالِهِ فَيُقَوَّمَ بِدُونِ نَفَقَةِ الإِبْقَاءِ، فَفِيهِ أَنْ يُؤْمُ كَانِ تَلَفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَأَمَّا إِذَا جَازَ بَيْعُهُ مُسْتَحَقَّ الإِبْقَاءِ فَيْقَوَّمُ مُسْتَحَقَّ الإِبْقَاءِ كَمَا تُقَوَّمُ المَنْقُولَاتُ، مَعَ جَوَازِ الآفَاتِ عَلَيْهَا جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: سُئِلْتُ عَنْ قَوْمِ أُخِذَتْ لَهُمْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ المَالِ، ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِمْ أَوْ بَعْضُهَا، وَقَدِ اشْتَبَهَ مِلْكُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ؟ قَالَ: فَأَجَبْتُ أَنَّهُ إِنْ عُرِفَ عَلَيْهِمْ أَا عَلَى قَدْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا عَدَدُهُ عُرِفَ قَدْرُ المَالِ تَحْقِيقًا قُسِمَ المَوْجُودُ عَلَيْهِمْ أَا عَلَى قَدْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا عَدَدُهُ قُسِمَ عَلَى قَدْرِ العَدَدِ؛ لِأَنَّ المَالَيْنِ إِذَا اخْتَلَطَا قُسِمَ بَيْنَهُمَ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قُسِمَ عَلَى قَدْرِ العَدَدِ؛ لِأَنَّ المَالَيْنِ إِذَا اخْتَلَطَا قُسِمَ بَيْنَهُمَ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُتَعَلِّ عَيْنَ مَا كَانَ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ الإِخْتِلَاطَ جَعَلَهُمْ شُرَكَاءَ، لَا سِيمًا عَلَى أَصْلِنَا: أَنَّ الشَّرِكَةَ تَصِحُّ بِالعَقْدِ مَعَ امْتِيَازِ المَالَيْنِ،

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿لِأَنَّ﴾.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٣] لَعَلَّهُ: وَفِيهِ.

<sup>[</sup>٤] فِي نُسْخَةٍ: «بَيْنَهُمْ».

لَكِنَّ الإشْتِبَاهَ فِي الغَنَمِ وَنَحْوِهَا يَقُومُ مَقَامَ الإخْتِلَاطِ فِي المَائِعَاتِ.

وَعَلَى هَذَا فَيَنْبُغِي أَنَّهُم إِذَا اشْتَرَكَا بِمَا يَتَشَابَهُ مِنَ الْحَيُوانِ وَالثِّيَابِ أَنَّهُ يَصِحُّ، كَمَا لَوْ كَانَ رَأْسُ المَالِ دَرَاهِمَ إِذَا صَحَّحْنَاهَا بِالعَرْضِ، وَإِذَا كَانُوا شُرَكَاءَ بِالإِخْتِلَاطِ وَالإِشْتِبَاهِ فَعِنْدَ القَسْمِ يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ المَالَيْنِ، فَإِنْ الْمَرْدُودُ جَمِيعَ مَالِهِمْ فَطَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ المَرْدُودُ جَمِيعَ مَالِهِمْ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْضَهُ فَذَلِكَ البَعْضُ هُو بَعْضُ المُشْتَرَكِ، كَمَا لَوْ رَدَّ بَعْضَ الدَّرَاهِمِ المُخْتَلِطَةِ.

بَقِيَ إِنْ كَانَ حَيَوانًا: فَهَلْ تَجِبُ قِسْمَتُهُ أَعْيَانًا عِنْدَ طَلَبِ بَعْضِهِمْ قَوْلًا وَاحِدًا أَوْ يُحَرَّجُ عَلَى القَوْلَيْنِ فِي الحَيَوَانِ المُشْتَرَكِ؟ الأَشْبَهُ خُرُوجُهُ عَلَى الجَلَافِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةُ رُءُوسٍ وَلِلْآخَرِ عِشْرُونَ فَهَا وُجِدَ فَلاَّحَدِهِمَا ثُلُثُهُ وَلِلْآخَرِ عَشْرُونَ فَهَا وُجِدَ فَلاَّحَدِهِمَا ثُلُثُهُ وَلِلْآخَرِ ثَلْنَاهُ، كَمَا لَوْ وَرِثَاهُ كَذَلِكَ، لَكِنَّ المَحْذُورَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ مَالَ كُلِّ مِنْهُمَا إِنْ عُرِفَ ثُلُنَاهُ، كَمَا لَوْ وَرِثَاهُ كَذَلِكَ، لَكِنَّ المَحْذُورَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ مَالَ كُلِّ مِنْهُمَا إِنْ عُرِفَ قَيْمَتُهُ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا عَدَدُهُ - مَعَ أَنَّ عَنَمَ أَحَدِهِمَا قَدْ تَكُونُ خَيْرًا مِنْ غَنَمِ الآخَرِ - فَالوَاجِبُ عِنْدَ تَعَذُّهِ مَعْرِفَةِ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ التَسْوِيَةُ؛ لِأَنَّ الأَحْرِ - فَالوَاجِبُ عِنْدَ تَعَذُّهِ مَعْرِفَةِ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ التَسْوِيَةُ؛ لِأَنَّ الأَصْرُورَة تُلْجِئُ إِلَى التَسْوِيَةِ. الأَصْرُورَة تُلْجِئُ إِلَى التَسْوِيَةِ.

وَعَلَى هَذَا: فَسَوَاءٌ اخْتَلَطَتْ غَنَمُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً يُقْسَمُ المَالَانِ عَلَى العَدَدِ إِذَا لَمْ يُعْرَفِ الرُّجْحَانُ، وَإِنْ عُرِفَ وَجُهِلَ قَدْرُهُ أُثْبِتَ مِنْهُ القَدْرُ المُتيَقَّنُ، وَأُسْقِطَ الزَّائِدُ المَشْكُوكُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ.

وَيُضْمَنُ المَغْصُوبُ بِـمَا نَقَصَ، رَقِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَهُــوَ رِوَايَةٌ عَــنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «فَمَا».

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَمَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ العَيْنَ وَالمَنْفَعَةَ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إِذَا غَرِمَ عَلَى غَاصِبِهِ [1] بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ خَوَازِ تَضْمِينِهِ العَيْنَ وَالمَنْفَعَةَ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إِذَا غَرِمَ عَلَى غَاصِبِهِ [1] بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ خَوَازِ تَضْمِينِهِ العَيْنَ وَالمَنْفَعَةَ، لَكِنَّهُ يَرْجِعُ إِذَا غَرِمَ عَلَى غَاصِبِهِ [1] بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ خَاصَةً.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَتَخَرَّجُ أَلَّا يَضْمَنَ الغَاصِبُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّهُ لَا يَقْلَعُ غَرْسَهُ وَبِنَاءَهُ حَتَّى يَضْمَنَ نَقْصَهُ، وَيَرْجِعَ بِهِ عَلَى البَائِعِ. وَعَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي المَنْعِ وَمِنْ تَضْمِينِ مُودَعِ الْمُودَعِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: فِي [1] المَغْرُورِ لَا يَضْمَنُ وَمِنْ تَضْمِينِ مُودَعِ المُودَعِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: فِي [1] المَغْرُورِ لَا يَضْمَنُ الأَوْلَادَ بَلْ يَضْمَنُهُمُ الغَارُّ الْبَيْدَاءً.

وَإِذَا مَاتَ الْحَيَوَانُ المَغْصُوبُ فَضَمِنَهُ الغَاصِبُ فَجِلْدُهُ -إِذَا قُلْنَا: يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ -لِلْمَالِكِ فِي قِيَاسِ المَذْهَبِ، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ لِلْغَاصِبِ.

وَإِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَالٌ مُشْتَرَكٌ فَغَصَبَ الظَّالِمُ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا مِنْهُ مَشَاعًا مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ فَالأَصَحُّ -وَهُوَ قَوْلِ الجُمْهُورِ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - أَنَّ النَّصْفَ الآخَرَ حَلالٌ لَلشَّرِيكِ الآخَرِ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيُحْكَى رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الظَّالِمُ يَكُونُ مِنَ النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الظَّالِمَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ القِسْمَةِ.

وَإِنْ وَقَفَ الرَّجُلُ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِهِ مَثَلًا، ثُمَّ بَاعَهُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ، فَهُلْ يَكُونُ سُكُوتُهُمْ عَنِ الإِعْلَامِ تَغْرِيرًا مَعَ أَنَّهُمْ هُمُ المُسْتَحِقُّونَ؟ فَهَذَا يُسْتَمَدُّ مِنَ السُّكُوتِ، هَلْ هُوَ إِذْنٌ؟ وَهُو مَا إِذَا رَأَى عَبْدَهُ أَوْ وَلَدَهُ يَتَصَرَّفُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَكُونُ إِذْنًا لَكِنْ هَلْ يَكُونُ تَغْرِيرًا؟ فَإِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي السِّلْعَةِ المَعِيبَةِ: «لَا يَجِلُّ لَا يَكُونُ إِذْنًا لَكِنْ هَلْ يَكُونُ تَغْرِيرًا؟ فَإِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي السِّلْعَةِ المَعِيبَةِ: «لَا يَجِلُّ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الغَاصِبِ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «فَإِنَّ».

لَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَهُ » يَقْتَضِي وُجُوبَ الضَّمَانِ، وَتَحْرِيمَ السُّكُوتِ، فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَ فِعْلًا مُحْرَّمًا، تَلِفَ بِهِ مَالٌ مَعْصُومٌ، فَهَذَا قَوِيٌّ جِدًّا.

لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: فَطَرْدُهُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِالعَيْبِ -غَيْرُ البَائِعِ - فَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَقَدْ غَرَّ المُنتِيِّ فَيَضْمَنُ. الْشُتَرِي، فَيَضْمَنُ.

فَيْقَالُ: هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الغُرُورَ مِنَ الأَجْنَبِيِّ [١].

وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الأَوْلَادُ أَوْ غَيْرُهُمْ قَدْ عُرِفَ، فَإِذَا وَجَبَ الرُّجُوعُ عَلَى الوَاقِفِ بِمَا قَبَضَهُ مِنَ الثَّمَنِ وَبِهَا ضَمِنَهُ المُشْتَرِي مِنَ الأُجْرَةِ، وَنَقْصِ قِيمَةِ البِنَاءِ وَالغَرْسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَانَ قَدْ مَاتَ مُعْسِرًا أَوْ هُوَ كَانَ مُعْسِرًا فِي حَيَاتِهِ، فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ وَيَعِ الظَّهِرِ؛ لِأَنَّ وَكَانَ هَذَا بَعِيدٌ فِي الظَّهِرِ؛ لِأَنَّ رِيعِ اللَّهُ فَفِ الثَّمَنُ الَّذِي غَرِمَهُ المُشْتَرِي؟ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا بَعِيدٌ فِي الظَّهِرِ؛ لِأَنَّ رِيعِ الوَقْفِ الشَّمَنُ الَّذِي غَرِمَهُ المُشْتَرِي؟ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا بَعِيدٌ فِي الظَّهِرِ؛ لِأَنَّ رِيعٍ الوَقْفِ الشَّمَنُ اللَّذِي عَرِمَهُ المُشْتَرِي؟ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا بَعِيدٌ فِي الظَّهِرِ؛ لِأَنَّ وَقَلَى بِيعِيدٌ فِي الطَّاهِرِ؛ لِأَنَّ مَيْرَهِ. لَكِنْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ هَذَا الدَّيْنَ عَلَى الوَاقِفِ بِسَبَبِ تَغْرِيرِهِ بِالوَقْفِ فَكَأَنَّ الوَاقِفَ عَمْ يَعْرَاهُ وَقَفَ ثُمَّ عَلَيْهِ الْاَكُلُ لِرِيعٍ وَقْفِهِ، وَقَدْ يَتَوجَّهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الوَاقِفُ قَدِ احْتَالَ بِأَنْ وَقَفَ ثُمَّ مَلَهُ مَا عَلَى الوَقْفِ لَمْ يَكُنِ الوَقْفُ لَا رَعَا فِي المُحْتَالِ عَلَى الْمَا اللَّيْمَ عَلَيْهِ الْمُنْ وَقَفَ لَمُ يَكُنِ الوَقْفُ لَا لَوَقْفُ لَا رَمًا فِي المُحْتَالِ عَلَى الْوَقْفِ لَمْ يَكُنِ الوَقْفُ لَا ذِمَا فِي المُحْتَالِ عَلَى الْوَاقِفُ الْمَالِ المُشْتَرِي المَقْفُ لَمْ يَكُنِ الوَقْفُ لَا يَكُنِ الوَقْفُ لَا الْوَاقِفَ مَا عَلَى الوَقْفِ لَمْ يَكُنِ الوَقْفُ لَلْ الْمُؤْمِ. اللَّذِي هُو أَكُلُ مَالِ المُشْتَرِي المَظُلُومِ.

[١] لَعَلَّ فِيهِ حَذْفًا تَقْدِيرُهُ: هَلْ يَكُونُ كَالغُرُورِ مِنَ العَاقِدِ أَوْ نَحْوِهِ؟

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «بَائِع».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «بَيْعَ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ لَمُ يَغْرَمْ ﴾.

وَلَوْ وَاطَأَ المَالِكُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَيُظْهِرَ أَنَّهَا لِلْبَائِعِ لَا أَنَّهُ يَبِيعُهَا بِطَرِيقِ الوَكَالَةِ، فَهَلْ تُجْعَلُ هَذِهِ المُوَاطَأَةُ وَكَالَةً، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِهَا لِنَفْسِهِ أَمْ يُجْعَلُ غُرُورًا، فَإِنَّهُ إِمَّا أَذِنَ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ لَكِنْ قَصَدَ التَّغْرِيرَ، فَهَلْ يُعَاقَبُ بِجَعْلِ البَيْعِ صَحِيحًا أَمْ بِضَمَانِ التَّغْرِيرِ؟

وَلَوِ اشْتَرَى مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، رَجَعَ بِنَفَقَتِهِ وَعَمَلِهِ عَلَى بَائِعٍ غَارِّ لَهُ.

وَمَنْ زَرَعَ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَالْعَادَةُ بِأَنَّ مَنْ زَرَعَ فِيهَا لَهُ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ وَلِرَجَّا نَصِيبٌ، قَسَمَ مَا زَرَعَهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَذَلِكَ، وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ أَنْ يَضِيبُ مَعْهُ أَوْ يُهَايِئَهُ فَأَبَى، فَلِلْأَوَّلِ الزَّرْعُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ بِلَا أُجْرَةٍ.

وَقَدِ اعْتَبَرَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ إِذْنَ وَلِيِّ الأَمْرِ.

وَيُضْمَنُ المَغْصُوبُ بِمِثْلِهِ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ غَيْرَهُمَا حَيْثُ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَالقِيمَةُ، وَهُوَ المَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَإِذَا تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَقَدْ تَغَيَّرَ المِثْلُ، فَيُنْتَقَلُ إِلَى القِيمَةِ وَقْتَ الغَصْبِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الأَقْوَالِ.

وَلَوْ شَقَّ ثَوْبَ شَخْصٍ خُيِّرَ مَالِكُهُ بَيْنَ تَضْمِينِ الشَّاقِّ نَقْصَهُ وَبَيْنَ شَقِّ ثَوْبِهِ، وَنَقَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الشَّالَنْجِيُّ عَنْ أَحْمَدَ.

وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ غُصُوبٌ وَوَدَائِعُ وَغَيْرُهَا لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا صُرِفَتْ فِي الْمَصَالِحِ. وَقَالَهُ العُلَمَاءُ، وَلَوْ قُصِدَتْ بِهَا جَازَ، وَكَانَ لَهُ الأَكْلُ مِنْهَا، وَلَوْ كَانَ غَاصِبًا إِذَا تَابَ وَكَانَ فَقِيرًا.

وَمَنْ تَصَرَّفَ بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَمْ يَضْمَنْ، كَمَنْ مَاتَ وَلَا وَلِيَّ لَهُ وَلَا حَاكِمَ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ إِذَا عَرَفَ رَدُّ المُعَاوَضَةِ؛ لثُبُوتِ الوِلَايَةِ عَلَيْهَا شَرْعًا.

وَمَنْ غَرِمَ مَالًا بِسَبَبِ كَذِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلِيِّ الأَمْرِ فَلَهُ تَضْمِينُ الكَاذِبِ عَلَيْهِ بِهَا غَرِمَهُ.

وَلَوْ أَطْرَقَ فَحْلُ غَيْرِهِ عَلَى فَرَسِ نَفْسِهِ فَنَقَصَ الفَحْلُ ضَمِنَهُ.

وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا غَيْرِهِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ النَّافِذِ، وَلَا غَيْرِهِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ النَّافِذِ، وَلَيْسَ لِحَاكِم أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ.

وَمَا لِبَيْتِ المَالِ مِنَ المُقَاسَمَةِ أَوِ الأَرْضِ الْحَرَاجِيَّةِ لَا يُبَاعُ؛ لِهَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ حُقُوقِ المُسْلِمِينَ.

وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِإِمْسَاكِ دَابَّةٍ ضَارِيَةٍ فَجَنَتْ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا، وَيَضْمَنُ جِنَايَةَ وَلَدِ الدَّابَّةِ إِنْ فَرَّطَ، نَحْوَ أَنْ يَعْرِفَهُ شَمُوصًا.

وَالدَّابَّةُ إِذَا أَرْسَلَهَا صَاحِبُهَا بِاللَّيْلِ كَانَ مُفَرِّطًا، فَهُوَ كَمَا إِذَا أَرْسَلَهَا قُرْبَ زَرْع، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ أَوْ سَائِقٌ فَهَا أَفْسَدَتْ بِفَمِهَا أَوْ يَدِهَا فَهُوَ عَلَيْهِ؛ لِآنَهُ تَفْرِيطٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد.

وَمِنَ العُقُوبَةِ المَالِيَّةِ إِثْلَافُ الثَّوْبَيْنِ المُعَصْفَرَيْنِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَإِرَاقَةِ عُمَرَ اللَّبَنَ الَّذِي شِيبَ بِالمَاءِ لِلْبَيْعِ.

وَالصَّدَقَةُ بِالمَغْشُوشِ أَوْلَى مِنْ إِتْلَافِهِ.

وَمَنْ نَدِمَ وَرَدَّ المَغْصُوبَ بَعْدَ مَوْتِ المَغْصُوبِ مِنْهُ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مُطَالَبَتُهُ فِ فِي الآخِرَةِ؛ لِتَفْوِيتِهِ عَلَيْهِ الإِنْتِفَاعَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، كَمَا لَوْ مَاتَ الغَاصِبُ فَرَدَّهُ وَارِثُهُ. وَلَوْ حَبَسَ الغَاصِبُ المَغْصُوبَ وَقْتَ حَاجَةِ مَالِكِهِ إِلَيْهِ كَمُدَّةِ شَبَابِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ فِي مَشِيبِهِ، فَتَفُو يِتُ تِلْكَ المَنْفَعَةِ ظُلْمٌ، يَفْتَقِرُ إِلَى جَزَاءٍ.

وَمَنْ مَاتَ مُعْدِمًا يُرْجَى أَنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ.

وَلِلْمَظْلُومِ الاِسْتِعَانَةُ بِمَخْلُوقٍ، فَبِخَالِقِهِ أَوْلَى، فَلَهُ الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ بِقَدْرِ مَا يُوجِبُهُ أَلَمُ ظُلْمِهِ، لَا عَلَى مَنْ شَتَمَهُ، أَوْ أَخَذَ مَالَهُ بِالكُفْرِ، وَلَوْ كَذَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَفْتَرِ عَلَيْهِ، بَلْ يَدْعُو اللهَ بِمَنْ يَفْتَرِي عَلَيْهِ نَظِيرَهُ، وَكَذَا إِنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ.

وَمَنْ تَرَكَ <sup>[1]</sup> دَيْنَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَ(قَدْ) <sup>[1]</sup> تَمَكَّنَ مِنِ اسْتِيفَائِهِ فَلَمْ يَسْتَوْفِهِ حَتَّى مَاتَ طَالَبَ بِهِ وَرَثَتُهُ، وَإِنْ عَجَزَ هُوَ وَوَرَثَتُهُ فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الأَشْبَهِ، كَمَا فِي المَظَالِمِ؛ لِلْخَبَرِ.

وَإِذَا كَانَ لِلنَّاسِ عَلَى إِنْسَانٍ دُيُونٌ أَوْ مَظَالِمُ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الدُّيُونِ وَالمَظَالِمِ كَانَ يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ: يُحَاسَبُ بِذَلِكَ فَيُوْخَذُ حَقَّهُ مِنْ هَذَا، وَيُصْرَفُ إِلَى غَرِيمِهِ، كَمَا يُفْعَلُ فِي الدُّنْيَا بِالمَدِينِ الَّذِي لَهُ وَعَلَيْهِ، يُسْتَوْفَى مَا لَهُ وَيُوَفَى مَا عَلَيْهِ.

وَقَدْرُ الْمُتْلَفِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَحْدِيدُهُ عُمِلَ فِيهِ بِالإَجْتِهَادِ كَمَا يُفْعَلُ [<sup>11]</sup> فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ بِالإَجْتِهَادِ؛ إِذِ الْخَرْصُ وَالتَّقْوِيمُ وَاحِدٌ. فَإِنَّ الْخَرْصَ: هُوَ الإَجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الشَّيْءِ، وَالتَّقْوِيمُ هُوَ الإَجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ ثَمَنِهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالخَرْصِ مِقْدَارِ الشَّيْءِ، وَالتَّقُويمُ هُوَ الإَجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ ثَمَنِهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالخَرْصِ أَسْهَلَ، وَكِلَاهُمَا يَجُوزُ مَعَ الحَاجَةِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: "ثَبَتَ".

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «يَعْمَلُ».

وَمَا قَبَضَهُ الإِنْسَانُ بِعَقْدٍ نُحْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهُ فِي أَصَحِّ القَوْلَيْنِ.

وَمَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا بِرِضَاءِ الدَّافِعِ، ثُمَّ تَابَ، كَثَمَنِ الْخَمْرِ، وَمَهْرِ البَغْيِ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ، فَالَّذِي يَتَلَخَّصُ مِنْ كَلَامِ أَبِي العَبَّاسِ أَنَّ القَابِضَ إِنْ الْمَا يَعْلَمِ التَّحْرِيمَ ثُمَّ تَابَ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، كَمَا التَّحْرِيمَ ثُمَّ تَابَ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْدُ فِي حَامِلِ الخَمْرِ، وَلِلْفَقِيرِ أَكْلُهُ، وَلِولِيٍّ الأَمْرِ أَنْ يُعْطِيهُ أَعْوَانَهُ، وَإِنْ كَانَ هُو فَقِيرًا أَكْلُهُ وَلُولِيٍّ الأَمْرِ أَنْ يُعْطِيهُ أَعْوَانَهُ، وَإِنْ كَانَ هُو فَقِيرًا أَخَذَ كِفَايَتَهُ.

وَلَهُ فِيهَا إِذَا عَرَفَ رَبَّهُ هَلْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ أَنَّ نَفْسَ الْمِسِبَةِ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهَا.

وَقَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: بَلَى [<sup>7]</sup> إِنْ صَبَرَ أُثِيبَ عَلَى صَبْرِهِ. قَالَ: وَكَثِيرًا مَا يُفْهَمُ مِنَ الأَجْرِ غُفْرَانُ الذُّنُوبِ، فَيَكُونُ فِيهَا أَجْرٌ بِهَذَا الإعْتِبَارِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿إِذَا».

[٢] لَعَلَّهُ: بَلْ.





## بَابُ الشُّفْعَة



### • • 🚱 • •

تَثْبُتُ فِي كُلِّ عَقَارٍ يَقْبَلُ قِسْمَةَ الإِجْبَارِ، بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ.

وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَرِوَايَتَانِ، الصَّوَابُ الثُّبُوتُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ سُرَيْج مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَبِي الوَفَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَتَثْبُتُ شُفْعَةُ الجِوَارِ مَعَ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ مِنْ حُقُوقِ المِلْكِ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي الطَّرِيقِ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ، وَلَا يَحِلُّ الإِحْتِيَالُ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُسَلِّمَ الشِّقْصَ المَشْفُوعَ بِالثَّمَنِ الَّذِي تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي البَاطِنِ إِذَا طَالَبَهُ بِهِ الشَّرِيكُ.

وَإِذَا حَابَى البَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ مُحَابَاةً خَارِجَةً عَنِ العَادَةِ، يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي إِالثَّمَنِ مُحَابَاةً خَارِجَةً عَنِ العَادَةِ، يَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يُكُونَ لِلْمُشْتَرِي [1] أَخْذُهُ إِلَّا بِالقِيمَةِ، أَوْ أَنْ لَا شُفْعَةَ لَهُ، فَإِنَّ الْمُحَابَاةَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ. الوُجُوهِ.

وَلَا شُفْعَةً فِي بَيْعِ الخِيَارِ مَا لَمْ يُنْقَضْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ.

قَالَ القَاضِي: لِأَنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ يُسْقِطُ حَقَّ البَائِعِ مِنَ الخِيَارِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ المُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ.

<sup>[</sup>١] لَعَلَّهُ: لِلشَّرِيكِ.

وَهَذَا التَّعْلِيلُ مِنَ القَاضِي يَقْتَضِي أَنَّ الخِيَارَ إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَلِلشَّفِيعِ الأَخْذُ، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ فِي هَذَا المَوْضِع.

وَأُوْلَى الرِّوَايَاتِ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّقْصُ لُسْلِمٍ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ، أَوْ لِذِمِّيٍّ فَتَجِبُ، وَحِينَئِذِ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّقْصُ لُسْلِمٍ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ، أَوْ لِذِمِّيً فَتَجِبُ، وَحِينَئِذِ فَهَلِ العِبْرَةُ بِالبَائِع أَوِ المُشْتَرِي أَوْ كِلَيهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا؟ أَرْبَعُ احْتَمَالَاتٍ.





## بَابُ الوَدِيعَةِ



### · • 🔅 • ·

وَلَوْ أَوْدَعَ الْمُودَعُ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ، وَالْمُودَعُ الثَّانِي لَا يَضْمَنُ إِنْ جَهِلَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَكَذَا الْمُرْتَمِنُ مِنْهُ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي المَذْهَبِ.

وَلَـوْ قَالَ الْمُودَعُ: أَوْدَعَنِيهَا الْمَيِّتُ، وَقَالَ: هِيَ لِفُلَانٍ، وَقَالَ وَرَثَتُهُ: بَلْ هِيَ لَهُ وَلَيْسَتْ لِفُلَانٍ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ لِلْمَيِّتِ وَلَا عَلَى الإِيدَاع.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَفْتَيْتُ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُودَعِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ لَهُ اليَدُ.

وَإِذَا تَلِفَتِ<sup>[1]</sup> الوَدِيعَةُ فَلِلْمُودِعِ قَبْضُ البَدَلِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَمْلِكُ قَبْضَ العَيْنِ يَمْلِكُ قَبْضَ البَدَلِ، كَالوَكِيل، وَأَوْلَى.

[١] لَعَلَّهُ: أُتْلِفَتِ.



### فَصْلُ

وَحْرِيمُ البِئْرِ العَادِيَةِ - وَهِيَ الَّتِي أُعِيدَتْ - خَمْسُونَ ذِرَاعًا.

وَلَوْ تَرَكَ جَمَدًا فِي حَرِّ شَدِيدٍ حَتَّى ذَابَ وَتَقَاطَرَ مَاؤُهُ، فَقَصَدَ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ القَطْرِ، وَتَلَقَّاهُ فِي إِنَاءٍ، وَجَمَعَهُ وَشَرِبَهُ، كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ تَرَكَهُ لَضَاعَ، ذَكَرُهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي (الإنْتِصَارِ) وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَمَنِ اسْتَنْقَذَ مَالَ غَيْرِهِ مِنَ الْهَلَكَةِ وَرَدَّهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَلَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ فِي أَصَحِّ القَوْلَيْنِ، وَهُوَ مَنْصُوصُ أَهْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَإِذَا اسْتَنْقَذَ فَرَسًا لِلْغَيْرِ وَمَرِضَ الفَرَسُ بِحَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى المَشْيِ، فَيَجُوزُ - بَلْ يَجِبُ- فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَبِيعَهُ الَّذِي اسْتَنْقَذَهُ، وَيَحْفَظَ الثَّمَنَ لِصَاحِبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلَهُ فِي البَيْعِ، وَقَدْ نَصَّ الأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا.



### فَصْلٌ

وَتُعَرَّفُ اللَّقَطَةُ سَنَةً، قَرِيبًا مِنَ المَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ، وَلَا يُلْتَقَطُ الطَّيْرُ وَالظِّبَاءُ وَنَحْوُهَا إِذَا أَمْكَنَ صَاحِبَهَا إِدْرَاكُهَا.

وَلَا تُمْلَكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ بِحَالٍ، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا، وَهُـوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَالْحَتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَتُضْمَنُ اللَّقَطَةُ بِالمِثْلِ كَبَدَلِ القَرْضِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالقِيمَةِ، فَالقِيمَةُ يَوْمَ مَلَكَهَا المُلْتَقِطُ، قَطَعَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ؛ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَأَبِي البَرَكَاتِ.

وَإِذَا بَاعَ الْمُلْتَقِطُ اللَّقَطَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا فَالأَشْبَهُ أَنَّ المَالِكَ لَا يَمْلِكُ انْتِزَاعَهَا مِنَ المُشْتَرِي مَجَّانًا.





## كِتَابُ الوَقْفِ



### • ● ﴿﴾ ● •

وَيَصِحُّ الوَقْفُ بِالقَوْلِ وَبِالفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ عُرْفًا، كَجَعْلِ أَرْضِهِ مَسْجِدًا، وَالإِذْنِ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، أَوْ أَذَّنَ فِيهِ وَأَقَامَ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَجَعْفَرٌ وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَعُدَ اللَّاسِ بِالدَّفْنِ فِيهَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا.

وَمَنْ قَالَ: قَرْيَتِي الَّتِي بِالثَّغْرِ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِهِ وَلِأَوْلَادِهِمْ صَحَّ وَقْفًا، وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ.

وَإِذَا قَالَ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ: جَعَلْنَا هَذَا المَكَانَ مَسْجِدًا أَوْ وَقْفًا صَارَ مَسْجِدًا وَوَقْفًا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمُ يُكْمِلُوا عِمَارَتَهُ.

وَإِذَا قَالَ كُلُّ مِنْهُمْ: جَعَلْتُ مِلْكِي لِلْمَسْجِدِ أَوْ فِي المَسْجِدِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، صَارَ بِذَلِكَ وَقْفًا لِلْمَسْجِدِ.

وَلَوْ قَالَ<sup>[1]</sup> إِنْسَانٌ: تَصَدَّقْتُ بِهَذَا الدُّهْنِ عَلَى هَذَا المَسْجِدِ لِيُوقَدَ فِيهِ، جَازَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الوَقْفِ، وَتَسْمِيَتُهُ وَقْفًا -بِمَعْنَى أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى تِلْكَ الجِهَةِ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي عَيْرِهَا- لَا تَأْبَاهُ اللَّغَةُ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي الشَّرْعِ.

[1] وَكَلَامُ الشَّيْخِ فِي هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ وَقْفِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا مَعَ ذَهَابِ عَيْنِهِ، وَالمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّتِهِ إِلَّا فِي المَاءِ، لَكِنْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ أَظْهَرُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ المَاءِ وَغَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَوَقْفُ الْهَازِلِ وَوَقْفُ التَّلْجِئَةِ إِنْ غَلَبَ عَلَى الوَقْفِ شَبَهُ التَّحْرِيرِ<sup>[1]</sup> مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الفَسْخَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كَالعِتْقِ وَالإِتْلَافِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَبَهُ التَّمْلِيكِ فَيُشْبِهُ الْهِبَةَ وَالتَّمْلِيكَ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنَ الْهَازِلِ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَيَصِحُّ الوَقْفُ عَلَى النَّفْسِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.

وَيَصِحُّ الوَقْفُ عَلَى الصُّوفِيَّةِ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ جَمَّاعًا لِلْهَالِ، وَلَمْ يَتَخَلَّقْ بِالأَخْلَقِ المَّحْمُودَةِ، وَلَا تَأَدَّبَ بِالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الآدَابُ الوَضِيعَةُ، وَاللَّمْنِيِّ مُجَرَّدُ السُّكْنَى. أَوْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ مُجَرَّدُ السُّكْنَى.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الوَاقِفِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُمَكَّنُ مِنْ تِلْكَ القُرْبَةِ، فَلَوْ أَرَادَ الكَافِرُ أَنْ يَقِفَ مَسْجِدًا مُنِعَ مِنْهُ.

وَلَوْ قَالَ الوَاقِفُ: وَقَفْتُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَلَى قَرْضِ المُحْتَاجِينَ لَـمْ يَكُنْ جَوَازُ هَذَا بَعِيدًا.

وَإِذَا أَطْلَقَ وَقْفَ النَّقْدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِبَدَلِهِ فَإِنَّ مَنْعَ صِحَّةِ هَذَا الوَقْفِ فِيهِ نَظَرٌ، خُصُوصًا عَلَى أَصْلِنَا؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا بَيْعُ الوَقْفِ إِذَا تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَتُهُ.

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي الَّذِي حَبَسَ فَرَسًا عَلَيْهَا حِلْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ: أَنَّ الحِلْيَةَ تُبَاعُ وَيُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ وَقْفِ مِثْلِ هَذَا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «التَّحْرِيم».

وَلَوْ وَقَفَ مَنْفَعَةً يَمْلِكُهَا (كَالعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ)<sup>[1]</sup> أَوْ مَنْفَعَةَ أُمِّ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ مَنْفَعَةَ العَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا: لَا يَصِحُّ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَعِنْدِي هَذَا لَيْسَ فِيهِ فِقْهُ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وَقْفِ هَذَا وَوَقْفِ البِنَاءِ وَالغِرَاسِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَقْفِ ثَوْبٍ عَلَى الفُقَرَاءِ يَلْبَسُونَهُ، أَوْ فَرَسٍ يَرْكَبُونَهُ، أَوْ رَيْحَانٍ يَشُمُّهُ أَهْلُ المَسْجِدِ.

وَطِيبُ الكَعْبَةِ حُكْمُهُ حُكْمُ كُسْوَتِهَا، فَعُلِمَ أَنَّ التَّطَيُّبَ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَطُولُ بَقَاءُ مُدَّةِ التَّطَيُّبِ وَقَدْ يَقْصُرُ، وَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ.

وَيَصِتُّ وَقْفُ الكَلْبِ المُعَلَّمِ، وَالجَوَارِحِ المُعَلَّمَةِ، وَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ. وَأَقْرَبُ الحُدُودِ فِي المَوْقُوفِ أَنَّهُ كُلُّ عَيْنٍ تَجُوزُ عَارِيَتُهَا.

قَالَ فِي (الرِّعَايَةِ): وَإِنْ وَقَفَ نِصْفَ عَبْدٍ صَحَّ، وَلَمْ يَسْرِ إِلَى بَقِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ.

وَإِنْ وَقَفَ مَا أَعْتَقَهُ مِنْهُ، أَوْ أَعْتَقَ مَا وَقَفَهُ مِنْهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ المَوْقُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَصِحَّ عِنْقُهُ وَلَمْ يَسْرِ.

وَإِنْ أَعْتَقَ الوَاقِفُ بَاقِيَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ، فَقَدْ صَحَّ عِتْقُ بَقِيَّتِهِ، وَلَمْ يَسْرِ إِلَى المَوْقُوفِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا ضَعِيفٌ.

وَلَا يَصِحُّ الوَقْفُ عَلَى الأَغْنِيَاءِ عَلَى الصَّحِيح.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «كَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُوصَى لَهُ بِهِ».

قَالَ فِي (المُحَرَّرِ): وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ المَجْهُولِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: المَجْهُولُ نَوْعَانِ:

مُبْهَمٌ: فَهَذَا قَرِيبٌ.

وَمُعَيَّنٌ: مِثْلُ [أَنْ يَقِفَ] [1] دَارًا لَمْ يَرَهَا، فَمَنْعُ هَذَا بَعِيدٌ، وَكَذَلِكَ هِبَتُهُ.

فَأَمَّا الوَقْفُ عَلَى الْمُبْهَمِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالوَصِيَّةِ لَهُ، وَفِي الوَصِيَّةِ لَهُ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ، مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ لِجِارِهِ مُحَمَّدٍ، وَلَهُ جَارَانِ بِهَذَا الإسْمِ.

وَوَقْفُ الْمُبْهَمِ مُفَرَّعٌ عَلَى هِبَتِهِ وَبَيْعِهِ، وَلَيْسَ عَنْ أَحْدَ فِي هَذَا مَنْعٌ [1].

وَيَصِحُّ الوَقْفُ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهَا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ، أَوْ يَكُونَ الرِّيعُ لَـهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ، صَحَّ، فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ الغَلَّةِ لِأُمِّ وَلَدِهِ كَاسْتِثْنَائِهَا لِنَفْسِهِ.

وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا، فَيَنْبَغِي فِي الحَالِ أَنَّا إِذَا صَحَّحْنَا وَقْفَ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ صَحَّ؛ لِأَنَّ مِلْكِهِ، وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْهُ، نَفْسِهِ صَحَّ؛ لِأَنَّ مِلْكِهِ، وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْهُ، فَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ كَالوَقْفِ عَلَى العَبْدِ القِنِّ، وَيَتَوَجَّهُ الفَرْقُ بِأَنَّ أُمَّ الوَلَدِ لَا تُمْلَكُ بَحَالٍ، وَفِيهَا نَظَرٌ.

وَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَى مِلْكِ العَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ، فَإِنَّ هَذَا نَوْعُ تَمَّلِيكٍ لِأُمِّ وَلَدِهِ، بِخِلَافِ العَبْدِ القِنِّ، فَإِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ، فَيَكُونُ مِلْكًا لِعَبْدِ الغَيْرِ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «نَصُّ».

وَ(أَمَّا) [1] إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَقَدْ تُخَرَّجُ هَذِهِ المَسْأَلَةُ عَلَى مَسْأَلَةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ؛ لِأَنَّ الوَقْفَ عَلَى أُمَّ الوَلَدِ يَعُمُّ حَالَ رَقِّهَا وَعِتْقِهَا، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فِي إِحْدَى الْحَالَيْنِ خُرِّجَ فِي الْحَالُ الْمُ خُرَى وَجْهَا فِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الوَقْفَ المُنْقَطِعَ الإِبْتِدَاءِ يَصِحُّ، فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ هُنَا.

وَإِنْ قُلْنَا: لا يَصِحُّ، فَهَذَا كَذَلِكَ.

وَمَأْخَذُ الوَقْفِ المُنْقَطِعِ: أَنَّ الوَقْفَ هَلْ يَصِحُّ تَوْقِيتُهُ بِغَايَةٍ جَهُولَةٍ أَوْ غَيْرِ جَهُولَةٍ؟ فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: «لَا يَزَالُ وَقْفًا» لَا يَصِحُّ تَوْقِيتُهُ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: «يَعُودُ مِلْكًا» يَصِحُّ تَوْقِيتُهُ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: «يَعُودُ مِلْكًا» يَصِحُّ تَوْقِيتُهُ. فَإِنْ غَلَبَ جَانِبُ التَّحْرِيرِ فَالتَّحْرِيرِ فَالتَّحْرِيرُ لَا يَتَوَقَّتُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسُ لللهِ شَرِيكٌ، وَإِنْ غَلَبَ جَانِبُ التَّمْلِيكِ فَتَوْقِيتُ جَمِيعِهِ قَرِيبٌ مِنْ تَوْقِيتِهِ عَلَى لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ، وَإِنْ غَلَبَ جَانِبُ التَّمْلِيكِ فَتَوْقِيتُ جَمِيعِهِ قَرِيبٌ مِنْ تَوْقِيتِهِ عَلَى لَيْسُ للهِ شَرِيكٌ، وَإِنْ غَلَبَ جَانِبُ التَّمْلِيكِ فَتَوْقِيتُ جَمِيعِهِ قَرِيبٌ مِنْ تَوْقِيتِهِ عَلَى بَعْضِ البُطُونِ، كَمَا لَوْ قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى زَيْدٍ سَنَةً، ثُمَّ عَلَى عَمْوٍ و سَنَةً، ثُمَّ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وَضَابِطُ الأَقْوَالِ فِي الوَقْفِ المُنْقَطِعِ: إِمَّا عَلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ، وَإِمَّا عَلَى العَصَبَةِ مِنْهُمْ [1] وَإِمَّا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ مِنْهُمْ، وَعَلَى الأَقْوَالِ الأَرْبَعَةِ: مِنْهُمْ أَوَامًا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ مِنْهُمْ، وَعَلَى الأَقْوَالِ الأَرْبَعَةِ: فَإِمَّا وَقْفُ، وَإِمَّا مِلْكُ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فِي الأَقَارِبِ، فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ فُقَرَاؤُهُمْ فَإِمَّا وَقْفُ، وَإِمَّا مِلْكُ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فِي الأَقَارِبِ، فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ فُقَرَاؤُهُمْ فَيَصِيرُ فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ؛ وَالتَّالِثَ عَشَرَ تَفْصِيلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ يَكُونُ مِلْكًا بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ، بِخِلَافِ رُجُوعِهِ إِلَى العَصَبَاتِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا أَصَحُّ، وَأَشْبَهُ بِكَلَامِ أَحْمَدَ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَإِذَا اشْتَرَطَ القَبُولَ فِي الوَقْفِ عَلَى الْمُعَيَّنِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ المَجْلِسَ، بَلْ يُلْحَقُ بِالوَصِيَّةِ وَالوَكَالَةِ، فَيَصِحُّ مُعَجَّلًا وَمُؤَجَّلًا فِي القَوْلِ وَالفِعْلِ، فَأَخْذُ رِيعِهِ قَبُولُ، وَيَنْبُغِي أَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ بَعْدَ قَبُولِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الفُقَهَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الوَقْفِ عَلَى المُعَيَّنِ إِذَا لَمْ يَقْبَلْ أَوْ رَدَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالوَقْفِ المُنْقَطِعِ الإِبْتِدَاءِ، بَلِ الوَقْفُ هُنَا صَحِيحٌ قَوْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنْ قَبِلَ المَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِحْقَاقُهُ لِفُواتِ وَصْفٍ فِيهِ؛ إِذِ الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ تَتَلَقَّى مِنَ الوَاقِفِ لَا مِنَ المَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

وَمَنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِرَجُلٍ ثُمَّ لِغَيْرِهِ إِنْ مَاتَ، فَعَزَلَ نَفْسَهُ أَوْ فَسَقَ فَكَمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ لِلْغَالِبِ، وَلَا نَظَرَ لِغَيْرِ النَّاظِرِ الخَاصِّ مَعَهُ.

وَلِلْحَاكِمِ النَّظَرُ العَامُّ، فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ، وَلَهُ ضَمُّ أَمِينٍ إِلَيْهِ مَعَ تَفْرِيطِهِ أَوْ تُهْمَتِهِ؛ لَيَحْصُلَ<sup>[1]</sup> بِهِ المَقْصُودُ.

وَمَنْ ثَبَتَ فِسْقُهُ أَوْ أَضَرَّ فِي تَصَرُّفِهِ مُخَالِفًا لِلشِّرَطِ الصَّحِيحِ، عَالِمًا بِتَحْرِيفِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَنْعَزِلَ أَوْ يُعْزَلَ، أَوْ يُضَمَّ إِلَيْهِ أَمِينٌ، عَلَى الخِلَافِ المَشْهُورِ، ثُمَّ إِنْ صَارَ هُوَ أَوِ الوَصِيُّ أَهْلًا عَادَ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، وَكَالمَوْصُوفِ.

وَمَنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِحَاكِمِ المُسْلِمِينَ شَمَلَ أَيَّ حَاكِمٍ كَانَ، سَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبُهُ مَذْهَبُهُ مَنْ شَرَطَ النَّظُرُ لَوِ انْفَرَدَ، وَهُوَ بَاطِلٌ مَذْهَبَ حَاكِمِ البَلَدِ زَمَنَ الوَاقِفِ أَوْ لَا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ النَّظُرُ لَوِ انْفَرَدَ، وَهُوَ بَاطِلٌ اتَّفَاقًا، وَلَوْ فَوَّضَهُ حَاكِمٌ لَمْ يَكُنْ لِجَاكِمِ آخَرَ نَقْضُهُ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يَحْصُلُ».

وَلَوْ وَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُكَّامِ شَخْصًا، قَدَّمَ وَلِيُّ الأَمْرِ أَحَقَّهُمَا. وَلَا يَجُوزُ لِوَاقِفٍ شَرْطُ النَّظَرِ لِذِي مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ دَائِمًا.

وَمَنْ وَقَفَ مَدْرَسَةً عَلَى مُدَرِّسٍ وَفُقَهَاءَ، فَلِلنَّاظِرِ ثُمَّ الحَاكِمِ تَقْدِيرُ أُعْطِيَتِهِمْ، فَلَوْ نَقَدُهُ حَاكِمْ. فَلَوْ زَادَ النَّمَاءُ فَهُوَ لَـهُمْ، وَالحُكْمُ بِتَقْدِيمِ مُدَرِّسٍ أَوْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ وَلَوْ نَقَّذَهُ حَاكِمٌ.

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ المُدَرِّسَ لَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ بِزِيَادَةِ النَّمَاءِ وَنَقْصِهِ كَانَ بَاطِلًا؛ لِأَنَّهُ لَـهُمْ.

وَالقِيَاسُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْ تَفَاوَتُوا فِي المَنْفَعَةِ، كَالإِمَامِ وَالجَيْشِ فِي المَغْنَمِ، لَكِنْ دَلَّ العُرْفُ عَلَى التَّفْضِيلِ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ القَيِّمَ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ؛ وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَخُذُهُ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِلَا شَرْطٍ.

وَالْإِمَامُ وَالْمُؤَذِّنُ كَالْقَيِّمِ، بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ وَالْمُتَعَبِّدِ وَالْفُقَهَاءِ، فَإِنَّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.

وَإِذَا وَقَفَ عَلَى إِمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ، وَقَدَّرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ جُزْءًا مَعْلُومًا، وَزَادَ الوَقْفُ خُسْةَ أَمْثَالِهِ مَثَلًا، جَازَ أَنْ يَصْرِفَ إِلَى الإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ مِنَ الزَّائِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَصْرِفٌ بَعْدَ [1] تَمَامِ كِفَايَتِهِمَا لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ تَقْدِيرَ الوَاقِفِ دَرَاهِمَ مُقَدَّرَةً قَدْ يُرَادُ بِهِ النِّسْبَةُ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ عَشَرَةً، وَالْمُغَلُّ مِئَةٌ، فَيُرَادُ بِهِ العُشْرُ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا عُمِلَ بِهَا، وَمِنَ المَعْلُومِ فِي العُرْفِ إِذَا كَانَ الوَقْفُ مَعَلَّهُ مِئَةً دِرْهَمٍ، وَشَرَطَ لَـهُ سِتَّةً، ثُمَّ صَارَ

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

خُسَ مِئَةٍ، فَإِنَّ العَادَةَ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ أَضْعَافَ ذَلِكَ، مِثْلُ خَسْةِ أَمْثَالِهِ، وَلَمْ خُسَ مِئَةٍ، فَيُحْمَلُ كَلَامُ النَّاسِ وَلَمْ عَرْ خَسْ مِئَةٍ، فَيُحْمَلُ كَلَامُ النَّاسِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فِي خِطَابِهِمْ.

وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الوَاقِفَ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ هَذَا فَزَائِدُ الوَقْفِ يُصْرَفُ فِي المَصَالِحِ الَّتِي هِيَ نَظِيرُ مَصَالِحِهِ.

وَمَنْ قَدَّرَ لَهُ الوَاقْفُ شَيئًا فَلَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ إِنِ اسْتَحَقَّهُ بِمُوجِبِ الشَّرْعِ.

وَلَوْ عَطَّلَ وَقْفَ مَسْجِدٍ سَنَةً تَقَسَّطَتِ الأُجْرَةُ المُسْتَقْبَلَةُ عَلَيْهَا وَعَلَى السَّنَةِ الأُخْرَى؛ لِتَقُومَ الوَظِيفَةُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ التَّعْطِيلِ.

وَلَا يُنْقِصُ الإِمَامُ بِسَبَبِ تَعْطِيلِ الزَّرْعِ بَعْضَ العَامِ.

وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِوَظِيفَتِهِ غَيَّرَهُ مَنْ لَهُ الوِلَايَةُ بِأَنْ يُولِيَّ مَنْ يَقُومُ بِهَا (إِلَى أَنْ يَتُوبَ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمَ بِالوَاجِبِ)[1].

وَيَجِبُ أَنْ يُوَلَّى فِي الوَظَائِفِ وَإِمَامَةِ المَسَاجِدِ الأَحَقُّ شَرْعًا، وَأَنْ يَعْمَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ وَاجِبٍ.

وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يُوَلُّوا عَلَيْهِمُ الفَاسِقَ، وَإِنْ نَفَذَ حُكْمُهُ، وَصَحَّتِ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ. وَاتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا، وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ.

<sup>[1]</sup> لَعَلَّهُ: سِتَّةً مِنْ مِئَةٍ. وَالمَعْنَى أَنَّ النَّاسَ لَا تَجْرِي عَادَتُهُمْ بِأَنْ يُسَوُّوا بَيْنَ سِتَّةٍ مِنْ مِئَةٍ وَسِتَّةٍ مِنْ خَمْس مِئَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: ﴿إِذَا لَمُ يَتُبِ الْأَوَّلُ وَيَقُمْ بِالْوَاجِبِ».

وَلِلنَّاظِرِ اسْتِنْسَاخُ كِتَابِ الوَقْفِ، وَالسُّؤَالُ عَنْ حَالِهِ، وَأَجْرَةُ تَسْجِيلِ كِتَابِ الوَقْفِ مِنَ الوَقْفِ مِنَ الوَقْفِ مِنَ الوَقْفِ كَالعَادَةِ.

وَتَجِبُ عِمَارَةُ الوَقْفِ بِحَسَبِ البُطُونِ، وَالجَمْعُ بَيْنَ عِمَارَةِ الوَقْفِ وَأَرْبَابِ الوَظَائِفِ حَسَبَ الإِمْكَانِ أَوْلَى، بَلْ قَدْ يَجِبُ.

وَلَا يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُسْتَحَبَّا خَاصَّةً، وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّهُو المَذْهَبِ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي اعْتِبَارِ القُرْبَةِ فِي أَصْلِ الجِهَةِ المَوْقُوفِ عَلَيْهَا.

وَإِذَا شَرَطَ فِي اسْتِحْقَاقِ رِيعِ الوَقْفِ العُزُوبَةَ فَالْمَتَأَمِّلُ أَحَقُّ مِنَ العَزَبِ<sup>[1]</sup> إِذَا اسْتَوَيَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ.

وَلَوْ شَرَطَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ عَلَى أَهْلِ مَدْرَسَةٍ فِي القُدْسِ كَانَ الأَفْضَلُ لِأَهْلِهَا أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي الأَقْصَى، وَلَا يَقِفُ اسْتِحْقَاقُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَنْ يُصَلَّهِ السَّلَام، وَغَيْرُهُ. المَّذَرَسَةِ، وَكَانَ يُفْتِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَام، وَغَيْرُهُ.

وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الوَاقِفِ إِلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الفُّقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَى الجِهَادِ صُرِفَ إِلَى الجُنْدِ.

وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ فَالقَائِمُونَ بِالوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنَ التَّنْظِيفِ وَالحِفْظِ وَالفَرْشِ وَفَتْحِ الأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ - يَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الْتَعَزَّبِ».

وَقَوْلُ الفُقَهَاءِ: نُصُوصُ الوَاقِفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ، يَعْنِي: فِي الفَهْمِ وَالدَّلَالَةِ، لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ. مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَ الوَاقِفِ وَالمُوصِي وَالنَّاذِرِ وَالْحَالِفِ وَكُلِّ عَاقِدٍ يُحْمَلُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا، وَافَقَ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ لُغَةَ الشَّارِع، أَوْ لَا.

وَالعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ وَالعُرْفُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الوَقْفِ يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ الوَاقِفِ أَكْثَرَ مِمَّا يَدُلُّ لَفْظُ الإسْتِفَاضَةِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ فَاسِقًا [1] فِي جِهَةٍ دِينِيَّةٍ كَمَدْرَسَةٍ وَغَيْرِهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَعُقُوبَتُهُ، فَكَيْفَ يُولَى ؟!

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَ(إِنْ)[1] نُزِّلَ تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ بِلَا مُوجِبِ شَرْعِيٍّ.

وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ بِوِلَايَةٍ إِذَا قِيلَ لَهُ: افْعَلْ مَا تَشَاءُ فَإِنَّا هُوَ لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ، حَتَّى لَوْ صَرَّحَ الوَاقِفُ بِفِعْلِ مَا يَهْوَاهُ أَوْ مَا يَرَاهُ مُطْلَقًا، فَهُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ؛ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْعَ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا مُبَاحًا، وَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الصَّحِيحِ المَشْهُورِ، حَتَّى لَوْ تَسَاوَى فِعْلَانِ عُمِلَ بِالقُرْعَةِ، وَإِذَا قِيلَ هُنَا بِالتَّخْيِيرِ [1] فَلَهُ وَجُهٌ.

وَعَلَى النَّاظِرِ بَيَانُ المَصْلَحَةِ، فَيَعْمَلُ بِمَا ظَهَرَ، وَمَعَ الاِشْتِبَاهِ إِنْ كَانَ عَالِمًا عَادِلًا سَاغَ لَهُ الاِجْتِهَادُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «فَاسِقُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مَنْ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «بِالتَّحَرِّي».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ مَنْ قَسَمَ شَيْئًا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَحَرَّى فِيهِ العَدْلَ، وَيَتَّبَعَ مَا هُوَ أَرْضَى للهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ، سَوَاءُ اسْتَفَادَ القِسْمَةَ بِوِلَايَةٍ كَالإِمَامِ وَالْحَاكِم، أَوْ بِعَقْدٍ كَالنَّاظِرِ وَالْوَصِيِّ.

وَإِذَا وَقَفَ عَلَى الفُقَرَاءِ فَأَقَارِبُ الوَاقِفِ الفُقَرَاءُ أَحَقُّ مِنَ الفُقَرَاءِ الأَجَانِبِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الحَاجَةِ، وَإِذَا قُدِّرَ وُجُودُ فَقِيرٍ مُضْطَرِّ كَانَ دَفْعُ ضَرُورَتِهِ وَاجِبًا، وَإِذَا لَتَسَاوِي فِي الحَاجَةِ، وَإِذَا قُدِّرَ وُجُودُ فَقِيرٍ مُضْطَرِّ كَانَ دَفْعُ ضَرُورَةٍ وَاجِبًا، وَإِذَا لَتَسَاوِي فِي الحَاجَةِ ضَرُورَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ، لَمُ مَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ، تَعَيَّنَ ذَلِكَ.

وَالنَّاظِرُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ شَيْءٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا يُقَابِلُ عَمَلَهُ لَا العَادَةُ.

وَاعْتَبَرَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ جَوَازَ أَخْذِ النَّاظِرِ أُجْرَةَ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ، وَلَا يُقَدَّمُ النَّاظِرُ بِمَعْلُومِهِ بِلَا شَرْطٍ.

وَمَا يَأْخُذُهُ الفُقَهَاءُ مِنَ الوَقِفِ هَلْ هُوَ إِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ أَوْ كَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ المَاكِ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ، ثَالِثُهَا المُخْتَارُ.

وَالْمُكُوسُ إِذَا أَقْطَعَهَا الإِمَامُ الجُنْدَ فَهِيَ حَلَالٌ لَـهُمْ إِذَا جَهِلَ مُسْتَحَقَّهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا رَتَّبَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَالفُقَهَاءِ وَأَهْلِ العِلْمِ.

وَالَّذِي يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَوْقُونِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَسَلَّفُوا الأُجْرَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوا المَنْفَعَةَ المُسْتَقْبَلَةَ وَلَا الأُجْرَةَ عَلَيْهَا. وَعَلَى هَذَا فَلَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا الأُجْرَةَ مِنَ المُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ، وَلَهُمْ أَنْ يُطَالِبُوا النَّاظِرَ.

وَيَدُ الوَاقِفِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْتَصِلِ بِالوَقْفِ مَا لَمْ تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَهَا، كَمَعْرِفَةِ كَوْنِ الغَارِسِ غَرَسَهَا بِمَالِهِ بِحُكْمِ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ.

وَمِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ: قَوْمٌ لَهُمْ رَوَاتِبُ أَضْعَافُ حَاجَاتِهِمْ، وَقَوْمٌ لَهُمْ جَهَاتٌ مَعْلُومُهَا كَثِيرٌ يَأْخُذُونَهُ، وَيَسْتَنِيبُونَ يَسِيرًا [الله] وَالنّيابَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَعْمَالِ المَشْرُوطَةِ جَائِزَةٌ، وَلَوْ عَيَّنَهُ الوَاقِفُ، إِذَا كَانَ مِثْلَ مُسْتَنِيبِهِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ "ا، كَالأَعْمَالِ المَشْرُوطَةِ فِي الإِجَارَةِ عَلَى عَمَلِ فِي الذِّمَّةِ.

وَيَسْتَحِقُّ حَمْلَ مَوْجُودٍ عِنْدَ تَأْبِيرِ النَّخْلِ، أَوْ بُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ مِنْ حِينِ مَوْتِ أَبِيهِ، وَلَوْ لَمْ يَنْفَصِلْ.

وَإِذَا زَرَعَ البَطْنُ الأَوَّلُ مِنْ أَهْلِ الوَقْفِ فِي الأَرْضِ المَوْقُوفَةِ، ثُمَّ مَاتُوا [1] وَانْتَقَلَ إِلَى البَطْنِ الثَّانِي كَانَ مُبْقًى إِلَى أَوَانِ أَخْذِهِ بِأُجْرَتِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "بِيَسِيرٍ".

[٢] وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «يَسْتَنِيبُونَ بِيَسِيرٍ»: أَنَّهُمْ يُقِيمُونَ غَيْرَهُمْ نَائِبًا عَنْهُمْ بِبَعْضِ مَا أَخَذُوا مِنَ الرَّوَاتِبِ أَوِ المَعْلُومِ مِنَ الجِهَاتِ. فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ الَّتِي فِي الهَامِشِ هِيَ الصَّحِيحَةَ. اه. كَاتِبُهُ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ» كَذَا عِبَارَةُ (الفُرُوعِ) (١) نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ. وَنَقَلَ فِي (تَصْحِيحِ الفُرُوعِ) (٢) عَنِ ابْنِ مُغَلَّى أَنَّ صَوَابَهُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ إِلَخْ. قَالَ: ثُمَّ وَجَدْتُ الشَّيْخَ قَالَ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ: وَبِكُلِّ حَالٍ فَالإِسْتِخْلَافُ فِي مَفْسَدَةٌ إِلَخْ. قَالَ: ثُمَّ وَجَدْتُ الشَّيْخِ قَالَ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ: وَبِكُلِّ حَالٍ فَالإِسْتِخْلَافُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَعْمَالِ المَشْرُوطَةِ جَائِزٌ، وَلَوْ نَهَى الوَاقِفُ عَنْهُ إِذَا كَانَ النَّائِبُ مِثْلَ المُسْتَنِيبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ. اهـ.

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «مَاتَ».

<sup>(</sup>١) الفروع (٧/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) تصحيح الفروع [المطبوع مع الفروع] (٧/ ٣٦٣).

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: يُجْعَلُ مُزَارَعَةً بَيْنَ الزَّارِعِ وَرَبِّ الأَرْضِ؛ لِنُمُوِّهِ مِنْ أَرْضِ الإِقْطَاعِ المَزْرُوعَةِ إِذَا لِنُمُوِّهِ مِنْ أَرْضِ الإِقْطَاعِ المَزْرُوعَةِ إِذَا الْحُكْمُ فِي أَرْضِ الإِقْطَاعِ المَزْرُوعَةِ إِذَا النَّتَقَلَ إِلَى مُقْطَعِ آخَرَ، وَالزَّرْعُ قَائِمٌ فِيهَا.

وَشَجَرُ الجَوْزِ المَوْقُوفِ إِنْ أَدْرَكَ أُوانُ قَطْعِهِ فِي حَيَاةِ البَطْنِ الأَوَّلِ فَهُو لَهُ، فَإِنْ مَاتَ وَبَقِيَ فِي الأَرْضِ مُدَّةً حَتَّى زَادَ، كَانَتِ الزِّيَادَةُ حَادِثَةً مِنْ مَنْفَعَةِ الأَرْضِ التَّانِي، وَمِنَ الأَصْلِ الَّذِي لِوَرَثَةِ الأَوَّلِ، فَإِمَّا أَنْ تُقْسَمَ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ القَيْنِ، وَإِمَا أَنْ يُعْطِيَ الوَرَثَةُ أُجْرَةَ الأَرْضِ للبَطْنِ الثَّانِي.

وَإِنْ غَرَسَهُ البَطْنُ الأَوَّلُ مِنْ مَالِ الوَقْفِ وَلَمْ يُدْرِكْ إِلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى البَطْنِ الثَّانِي فَهُوَ لَهُمْ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الأَوَّلِ فِيهِ شَيْءٌ.

وَمَنْ وَقَفَ وَقْفًا مُسْتَقِلًا، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يُمْكِنْ وَفَاءُ الدَّيْنِ إِلَّا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنَ الوَقْفُ وَقِي مَرَضِ المَوْتِ بِيعَ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الوَقْفُ فِي شَيْءٍ مِنَ الوَقْفُ أَقِي الطَّحَّةِ فَهَلْ يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَمَنْعُهُ أَا قَوِيٌّ.

قُلْتُ: وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ: وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَادِثًا بَعْدَ الوَقْفِ. قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا بِأَبْلَغَ مِنَ التَّدْبِيرِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّ الْمُدَبَّرِ فِي الدَّيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا وَقَفَ الوَاقِفُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ، وَأَثْبَتَ عِنْدَ حَاكِم، وَلَـمْ يَتَعَرَّضْ لِصِحَّةِ الوَاقِف، فَـرُدَّ المَوْقُوفُ [1] إِلَى لِصِحَّةِ الوَاقِف، فَـرُدَّ المَوْقُوفُ [1] إِلَى

<sup>[1]</sup> لَعَلَّهُ: «وَبَيْعُهُ»، كَمَا فِي (مَجْمُوعِ المَنْقُورِ)؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوافِقُ لِلتَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ. [٢] فِي نُسْخَةٍ: «الوَقْفُ».

المُوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَطَلَبَ أَرْبَابُ الدُّيُونِ دَيْنَهُمْ، وَرُفِعَتِ القِصَّةُ إِلَى حَاكِمٍ يَرَى بُطْلَانَ هَذَا الوَقْفِ مِنْ جِهَةِ شَرْطِ النَّظِرِ لِنَفْسِهِ، وَكَوْنِهِ يَسْتَغْرِقُ الذِّمَّةَ بِالدَّيْنِ، وَكَوْنِهِ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُهُ؟ فَيُقَالُ: حُكْمُ الحَاكِم بِمَا قَامَتْ بِهِ البَيِّنَةُ، وَالقَضَاءُ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ، وَالإِلْزَامُ بِمُقْتَضَاهُ، لَا يَمْنَعُ الحَاكِمَ الثَّانِيَ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ الوَاقِفَ بِمُوجِيهِ، وَالإِلْزَامُ بِمُقْتَضَاهُ، لَا يَمْنَعُ الحَاكِمَ الثَّانِيَ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ الوَقِفَ كَانَتْ ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً بِالدُّيُونِ حِينَ الوَقْفِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِهِ فِي بُطْلَانِ هَذَا الوَقِفِ، وَصَرْفِ المَالِ إِلَى الغُرَمَاءِ المُسْتَحَقِّينَ لِلْوَفَاءِ، فَإِنَّ الحَاكِمَ الأَوَّلَ لَمْ يَحُكُمْ فِي وُجُوهِ وَصَرْفِ المَالِ إِلَى الغُرَمَاءِ المُسْتَحَقِّينَ لِلْوَفَاءِ، فَإِنَّ الحَاكِمَ الأَوَّلَ لَمْ يَحْكُمْ فِي وُجُوهِ وَصَرْفِ المَالِ إِلَى الغُرَمَاءِ المُسْتَحَقِّينَ لِلْوَفَاءِ، فَإِنَّ الحَاكِمَ الأَوَّلَ لَمْ يَحْكُمْ فِي وُجُوهِ وَصَرْفِ المَالِ إِلَى الغُرَمَاءِ المُسْتَحَقِينَ لِلْوَفَاءِ، فَإِنَّ الحَاكِمَ الأَوْلَ لَمْ يَحْدُمُ فِي وُجُوهِ وَصَرْفِ المَالِ إِلَى الغُرَمَاءِ المُسْتَحَقِينَ لِلْوَفَاءِ، فَإِنَّ الحَاكِمَ الأَوْلَ لَمْ يَحَدُمُ المَعْومِ وَلَا نُوجِهِمُ وَلَا نُوجَامِهُمْ وَلَا تُضَمَّنَ حُكْمُهُ عَمَلَهُ بِهَذَا الفَصْلِ المُخْتَلَفِ فِيهِ مَا يَعْلَمُهُ وَلَهُ يَعْمَلُهُ مِكْمُ فِيهِ جَازَ نَقْضُهُ.

وَمَنْ نَزَلَ فِي مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهَا اسْتَحَقَّ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُغَلِّ، وَمَنْ جَعَلَهُ كَالوَلَدِ فَقَدْ أَخْطَأً.

وَلِوَرَثَةِ إِمَامِ مَسْجِدٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ فِي أَرْضِ المَسْجِدِ، كَمَا لَوْ كَانَ الفَلَّاحُ غَيْرَهُ، وَ فَكُمْ مِنْ مُغَلِّهِ بِقَدْرِ مَا بَاشَرَهُ مُوَرِّثُهُمْ.

وَيَسْتَحِقُّ وَلَدُ الوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَبُوهُ شَيْئًا.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الوَقْفَ كَالإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَالِدُهُ أَخَذَ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذْ هُوَ: فَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ. وَلِهِنَا لَوِ انْتَفَتِ الشُّرُوطُ فِي الطَّبَقَةِ الأُولَى أَوْ بَعْضُهَا لَمْ تُحْرَمِ الثَّانِيَةُ مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِيهِمْ، إِجْمَاعًا، وَلَا فَرْقَ.

وَالأَظْهَرُ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدَيْهِ نِصْفَيْنِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا وَعَقِبِهِمَا بَعْدَهُمَا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ - أَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى وَلَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَرِضْ جَمِيعُ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنَ البَطْنِ الأَوَّلِ، وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَقَوْلُ الوَاقِفِ: «مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ» يَشْمَلُ الأَصْلَيَّ لَا العَائِدَ، وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي المَذْهَب.

وَلَوْ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمُ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، ثُمَّ أَوْلَادِهِمُ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، ثُمَّ أَوْلَادِهِمُ الذُّكُورِ وَإِنْ سَفَلُوا، فَهَا أَوْلَادٌ، الطَّبَقَةِ الأُولَى، وَتَرَكَ بِنْتًا، فَهَاتَتْ وَلَهَا أَوْلَادٌ، فَهَا الشَّكَوَّةُ قَبْلَ مَوْتِهَا فَلَهُمْ.

وَلَوْ قَالَ: وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِأَخَوَيْهِ، ثُمَّ نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ، عَمَّ مَنْ لَمْ يُعْقِبْ، وَمَنْ أَعْقَبَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَقِبُهُ.

وَقَوْلُ الوَاقِفِ: «وَمَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ نَسْلٍ» يَعُودُ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذُوي طَبَقَتِهِ، يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ إِلَى الْمُتَوَقَّى فَالأَقْرَبُ، وَهُوَ لِحِرْمَانِ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى فَقَطْ لَا لِحِرْمَانِ العُلْيَا.

وَإِذَا وُجِدَ فِي كِتَابِ الوَقْفِ: «وَقْفٌ عَلَى بَنِيهِ» هَذَا الشَّكْلُ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُهُ، فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي بَنَاتِهِ: إِنَّمَا هُوَ عَلَى بَنِي بِنْتِهِ. وَقَالَ بَنُو بَنِيهِ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى بَنِي بَنِيهِ، وَلَا أَمَارَةَ تَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ، فَمَذْهَبُنَا يَخْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا، كَإِقْرَارِهِ بِمَا فِي يَلِهِ لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ، وَلَا يُعْلَمُ عَيْنُهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يُرَجَّحَ بَنُو البَنِينَ. وَالْوَاوُ كَمَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ فَلَا تَنْفِيهِ، فَهِي سَاكِتَةٌ عَنْهُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، وَلَكِنْ تَدُلُّ عَلَى التَّشْرِيكِ، وَهُوَ الجَمْعُ الْمُطْلَقُ.

فَإِنْ كَانَ فِي الوَقْفِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ، مِثْلَ أَنْ رَتَّبَ أَوْلًا، عُمِلَ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُنَافِيًا لِمُقْتَضَى الـوَاوِ، وَلَا يَلْـزَمُ مِنَ التَّشْرِيكِ التَّسْوِيَةُ، بَـلْ يُعْطَى بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الوَاقِفِينَ قَدْ وَقَفَ عَلَى المُدَرِّسِ وَالمُعِيدِ<sup>[1]</sup> وَالفُقَهَاءِ وَالمُتَفَقِّهَةِ وَالقَيِّم. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يُعْطَى بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ.

وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَرِّسُ الْحُمُّسَ، فَقُلْنَا لَهُ: فَأَعْطِ الْقَيِّمَ الْحُمُسَ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ المُدَرِّسِ، لَظَهَرَ بُطْلَانُ حُجَّتِهِ.

وَلَوْ وَقَفَ مَسْجِدًا وَشَرَطَ إِمَامًا وَسِتَّةَ [1] قُرَّاءَ وَقَيًّا وَمُؤَذِّنًا، وَعَجَزَ الوَقْفُ عَنْ تَكْمِيلِ حَقِّ الجَمِيعِ، وَلَمْ يَرْضَ الإِمَامُ وَالْمُؤَذِّنُ وَالقَيِّمُ إِلَّا بِأَخْذِ جَامَكِيَّةَ مِثْلِهِمْ عَنْ تَكْمِيلِ حَقِّ الجَمِيعِ، وَلَمْ يَرْضَ الإِمَامُ وَالْمُؤَذِّنُ وَالقَيِّمُ إِلَّا بِأَخْذِ جَامَكِيَّةَ مِثْلِهِمْ مُقَدَّمَةً عَلَى القُرَّاءِ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ القَيِّمِ جَامَكِيَّةَ مِثْلِهِمْ مُقَدَّمَةً عَلَى القُرَّاءِ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ المَّصُودُ الأَصْلِيُّ.

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى آلِ جَعْفَرٍ وَآلِ عَلِيٍّ فَهَلْ يُسَوَّى بَيْنَ أَفْرَادِهِمْ أَوْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ نِصْفَيْنِ؟

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَفْتَيْتُ أَنَا وَطَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ أَعْيَانِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَأَفْتَى طَائِفَةٌ أَنَّهُ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ، فَيَأْخُذُ آلُ جَعْفَرٍ النِّصْفَ وَإِنْ كَانُوا وَاحِدًا، وَهُوَ مُقْتَضَى أَحَدِ قَوْلَيْ أَصْحَابِنَا.

وَلَوْ أَقَرَّ المَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي هَذَا الوَقْفِ إِلَّا مِقْدَارًا مَعْلُومًا، ثُمَّ ظَهَرَ شَرْطُ الوَاقِفِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ، حُكِمَ لَهُ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الوَاقِفِ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِقْرَارُهُ الْمُتَقَدِّمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الْمُتَعَبِّدِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «أَثْبَتَ».

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى ابْنَيْ أَخِيهِ يُوسُفَ وَأَيُّوبَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ أَيُّوبَ اسْمُهُ صَالِحٌ، فَشَكَّ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ ابْنَانِ سِوَاهُمَا، فَحَقُّ أَيُّوبَ ثَابِتٌ، وَلَا يَضُرُّ الغَلَطُ فِي اسْمِهِ، وَإِنْ كَانُوا [1] ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي عَيْنِ الثَّالِثِ، أُخْرِجَ بِالقُرْعَةِ فِي اسْمِهِ، وَإِنْ كَانُوا أَنَا تَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي عَيْنِ الثَّالِثِ، أُخْرِجَ بِالقُرْعَةِ فِي رَوَايَةٍ عَنْ أَخْمَدَ.

وَمَنْ عَمَّرَ وَقْفًا بِالْمَعْرُوفِ؛ لِيَأْخُذَ عِوَضَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ غَلَّتِهِ.

وَالْيَتِيمُ هُوَ مَنْ لَـمْ يَبْلُغْ بِلَا أَبٍ، لَكِنْ يُعْطَى مَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعْرَفُ فِي بَلَدِ الإِسْلَام وَلَا يُعْطَى كَافِرٌ.

وَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ مِنْ مُسْتَحَقِّي الوَقْفِ وَجُهِلَ شَرْطُ الوَاقِفِ صُرِفَ إِلَى جَمِيعِ الْمُسْتَحَقِّينَ بِالسَّوِيَّةِ، وَجَوَّزَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُورَةِ الوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ، كَجَعْلِ الدُّورِ حَوَانِيتَ. وَالحُكُورَةِ المَشْهُورَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ بَنَى بَيْتًا وَعَرْصَةً بِعَرْصَةٍ أَوْ لَا.

وَلَوْ وَقَفَ كُرُومًا عَلَى الفُقَرَاءِ، وَيَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا ضَرَرُ: تَعَوَّضَ عَنْهَا بِهَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الجِيرَانِ، وَيَعُودُ الأَوَّلُ مِلْكًا وَالثَّانِي وَقْفًا، وَمَعَ الحَاجَةِ يَجِبُ إِبْدَالُ الوَقْفِ بِمِثْلِهِ، وَبِلَا حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ؛ لِظُهُورِ المَصْلَحَةِ، وَهُو قِيَاسُ «الهَدْيِ» وَهُوَ وَيَاسُ «الهَدْيِ» وَهُوَ وَجُدٌ فِي المُنَاقَلَةِ، وَمَالَ<sup>[7]</sup> إِلَيْهِ أَحْمَدُ، وَنَقَلَ صَالِحٌ: يُنْقَلُ المَسْجِدُ لَمِنْفَعَةِ النَّاسِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدَلَ الوَقْفُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّعَيُّنِ [7] بِلَا حَاجَةٍ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «كَانَ لَهُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «أَوْمَأً».

[٣] صَوَابُه: التَّعْيِينِ.

وَمَا حَصَلَ لِلْأَسِيرِ مِنْ رِيعِ الوَقْفِ فَإِنَّهُ يَتَسَلَّمُهُ، وَيَحْفَظُهُ وَكِيلُهُ، وَمَنْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بَعْدَهُ جَمِيعًا.

وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ المَسْجِدِ صُرِفَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الوَاقِفَ لَهُ غَرَضٌ فِي الجِنْسِ، وَالجِنْسُ وَاحِدٌ. وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَهْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ حَضَّ النَّاسَ عَلَى إِعْطَاءِ مُكَاتَبِ فِي كِتَابَتِهِ، فَفَضَلَ شَيْءٌ عَنْ حَاجَتِهِ، فَصَرَفَهُ فِي الْمُكَاتَبِينَ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِي سَائِرِ المَصَالِحِ، وَبِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُصَالِحِةِ وَبِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُصَالِحِهِ . لَمُسْتَحِقِّي رَيْعِهِ القَائِمِينَ بِمَصَالِحِهِ .

وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ وَقْفَهُ يَبْقَى دَائِمًا وَجَبَ صَرْفُهُ ؟ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فَسَادٌ.

وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّاظِرِ صَرْفُ الفَاضِلِ.

وَإِذَا وَقَفَ مَدْرَسَةً عَلَى الفُقَهَاءِ وَالمُتَفَقِّهِ الفُلَانِيَّةِ تُرْسَمُ سُكْنَاهُمْ وَاشْتِغَالُهُمْ فِيهَا فَلَا تَخْتَصُّ السُّكْنَى بِالمُرْتَزِقَةِ مِنَ المَالِ، بَلْ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ السُّكْنَى وَالرِّزْقِ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ السُّكْنَى وَالإِرْتِزَاقِ لِلشَّخْصِ الوَاحِدِ، وَيَجُوزُ مِنَ المَالِ، بَلْ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ السُّكْنَى وَالإِرْتِزَاقِ لِلشَّخْصِ الوَاحِدِ، وَيَجُوزُ اللَّرْتِزَاقُ مِنْ غَيْرِ سُكْنَى، وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ أَحَدِ السَّكْنَى مِنْ غَيْرِ ارْتِزَاقٍ، كَمَا يَجُوزُ الإِرْتِزَاقُ مِنْ غَيْرِ سُكْنَى، وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِسَبَبٍ شَرْعِيًّ إِذَا كَانَ السَّاكِنُ مُشْتَغِلًا بِالعِلْمِ، سَوَاءٌ كَانَ يَخْضُرُ الدَّرْسَ أَمْ لَا.

وَالأَرْزَاقُ الَّتِي يُقَدِّرُهَا الوَاقِفُونَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ النَّقْدُ فِيهَا بَعْدُ -نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ مِئَةَ دِرْهَمٍ نَاصِرِيَّةً ثُمَّ يَمْنَعُ الحَاكِمُ التَّعَامُلَ بِهَا وَتَصِيرُ الدَّرَاهِمُ ظَاهِرِيَّةً- فَإِنَّهُ يُعْطَى المُسْتَحَقَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدِ مَا قِيمَتُهُ قِيمَةَ المَشْرُوطِ. وَلِوَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يُنَصِّبَ دِيوَانًا مُسْتَوْفِيًا لِحِسَابِ أَمْوَالِ الأَوْقَافِ عِنْدَ المَصْلَحَةِ، وَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِثْلُهُ مِنْ كُلِّ مَالٍ يَعْمَلُ فِيهِ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ اللَّالِ، وَإِذَا قَامَ المُسْتَوْفِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ العَمَلِ اسْتَحَقَّ مَا فُرِضَ لَهُ.





## بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ



وَإِعْطَاءُ المَرْءِ المَالَ؛ لِيُمْدَحَ بِهِ<sup>[1]</sup> وَيُثْنَى عَلَيْهِ مَذْمُومٌ، وَإِعْطَاؤُهُ لِكَفِّ الظُّلْمِ وَالشَّرِّ عَنْهُ وَلِئَلَّا يُنْسَبَ إِلَى البُخْلِ مَشْرُوعٌ، بَلْ هُوَ مَحْمُودٌ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ.

وَالْإِخْلَاصُ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ لَا يَسْأَلَ عِوَضَهَا دُعَاءً مِنَ المُعْطَى، وَلَا يَرْجُو بَرَكَتَهُ وَخَاطِرَهُ، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُوْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا ﴾ [الإنسان:٩].

وَتَصِحُّ هِبَةُ المَعْدُومِ: كَالتَّمَرِ وَاللَّبَنِ، بِالسُّنَّةِ.

وَاشْتِرَاطُ القُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ هُنَا فِيهِ نَظُرٌ، بِخِلَافِ البَيْعِ.

وَتَصِحُّ هِبَةُ المَجْهُولِ، كَقَوْلِهِ: مَا أَخَذْتَ مِنْ مَالِي فَهُوَ لَكَ، أَوْ: مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَالِي فَهُوَ لَهُ.

وَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّورِ يَحْصُلُ المِلْكُ بِالقَبْضِ وَنَحْوِهِ.

وَلِلْمُبِيحِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ يَتَأَخَّرُ القَبُولُ فِيهِ عَنِ الإِيجَابِ كَثِيرًا، وَلَيْسَ بِإِبَاحَةٍ.

وَتَجْهِيزُ المَرْأَةِ بِجَهَازِهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا تَمْلِيكٌ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

قَالَ القَاضِي: قِيَاسُ قَوْلِنَا فِي بَيْعِ المُعَاطَاةِ أَنَّهَا تَمْلِكُهُ بِذَلِكَ، وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرُهُمْ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَيَظْهَرُ لِي صِحَّةُ هِبَةِ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَقَاسَهُ أَبُو الخَطَّابِ عَلَى البَيْع.

وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْهِبَةِ إِلَّا لِقَرِيبٍ يَصِلُ بِهَا رَحِمَهُ، أَوْ أَخٍ لَهُ فِي اللهِ تَعَالَى، فَقَدْ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمِنَ العَدْلِ الوَاجِبِ مَنْ لَهُ عَلَيْكَ يَدٌ أَوْ نِعْمَةٌ أَنْ تَجْزِيَهُ بِهَا، وَالْهِبَةُ تَقْتَضِي عِوَضًا مَعَ الصَّرْفِ.

وَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً مِنْ شَخْصٍ؛ لِيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ ذِي أَمْرٍ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلَمَةً، أَوْ يُولِيَةً مِنْ شَخْصٍ؛ لِيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ ذِي أَمْرٍ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلَمَةً، أَوْ يُوسِلَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، أَوْ يُولِّيَةُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا، أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ.

وَ يَجُوزُ لِلْمُهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى أَخْذِ حَقِّهِ، أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ، وَهُوَ المَّنْقُولُ عَنِ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

نَقَلَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْخَاطِبِ إِذَا خَطَبَ لِقَوْمٍ أَنْ يَقْبَلَ لَـهُمْ [1] هَدِيَّةً.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا خَاطِبُ الـرَّجُلِ؛ لِأَنَّ المُرْأَةَ لَا تَبْذُلُ، وَإِنَّمَا الزَّوْجُ هُـوَ الَّذِي يَبْذُلُ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «مِنْهُمْ».

وَتَصِحُّ العُمْرَى، وَتَكُونُ لِلْمُعْمَرِ وَلِوَرَثَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُعْمِرُ عَوْدَهَا إِلَيْهِ، فَيَصِحُّ الشَّرْطُ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَلَا يَدْخُلُ الزَّوْجَانِ وَالأَبَوَانِ فِي قَوْلِهِ: وَلِعَقِبِكَ.

وَإِذَا تَفَاسَخَا عَقْدَ الهِبَةِ صَحَّ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَبْضِ المَوْهُوبِ، وَتَكُونُ العَيْنُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ، بِخِلَافِ البَيْعِ فِي وَجْهٍ.

وَيَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، مُسْلِمًا كَانَ الوَالِدُ أَوْ ذِمِّيًّا.

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ مِنْ [1] أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ سَائِرِ الأَقَارِبِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ، كَالأَعْمَامِ وَالإِخْوَةِ، مَعَ وُجُودِ الأَبِ، وَيَتَوَجَّهُ فِي وَلَدِ البَنِينَ التَّسْوِيَةُ كَآبَائِهِمْ. فَإِنْ فَضَّلَ -حَيْثُ مَنَعْنَاهُ- فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ أَوِ الرَّدُّ، وَيَتُوجَعُ فِي وَلَدِ البَنِينَ التَّسْوِيَةُ كَآبَائِهِمْ. فَإِنْ فَضَّلَ -حَيْثُ مَنَعْنَاهُ- فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ أَوِ الرَّدُّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الفَوْرِ، وَإِذَا سَوَّى بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي العَطَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِمْ.

وَالْحَدِيثُ وَالآثَارُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّعْدِيلِ بَيْنَهُمْ فِي غَيْرِ التَّمْلِيكِ أَيْضًا، وَهُوَ فِي مَالِهِ وَمَنْفَعَتِهِ الَّتِي مَلَّكَهُمْ وَالَّذِي أَبَاحَهُمْ، كَالمَسْكَنِ وَالطَّعَام.

ثُمَّ هُنَا نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الصِّحَّةِ وَالمَرَضِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَتَعْدِيلُـهُ بَيْنَهُمْ فِيهِ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُحْتَاجِ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَنَوْعٌ يَشْتَرِكُونَ فِي حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ مِنْ عَطِيَّةٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، فَهَذَا لَا رَيْبَ فِي تَحْرِيم التَّفَاضُلِ فِيهِ.

وَيَنْشَأُ مِنْ بَيْنِهِمَا نَوْعٌ ثَالِثٌ وَهُو أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمْ [1] بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، مِثْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمْ [1] دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ المَهْرَ، أَوْ يُعْطِيهَ فَنْ اللَّهُرَ، أَوْ يُعْطِيهَ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَفِي وُجُوبِ إِعْطَاءِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ.

وَتَجْهِيزُ البَنَاتِ بِالنَّحْلِ أَشْبَهُ، وَقَدْ يَلْحَقُ بِهَذَا، وَالأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: إِنَّهُ يَكُونُ بِالمَعْرُوفِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى المَعْرُوفِ فَهُوَ مِنْ بَابِ النَّحْلِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُحُونُ بِالمَعْرُوفِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى المَعْرُوفِ فَهُوَ مِنْ بَابِ النَّحْلِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ مُحْتَاجًا دُونَ الآخِرِ أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَمِنَ النَّحْلِ، فَلَوْ آ كَانَ أَحَدُ الأَوْلَادِ فَاسِقًا فَقَالَ وَالِدُهُ: لَا أَعْطِيكَ نَظِيرَ إِخْوَتِكَ حَتَّى تَتُوبَ، فَهَذَا حَسَنٌ؛ لِتُعِينَ الثَّوْبَةِ فَهُو الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ تَابَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهُ الشَّعْوِيةِ الوَاجِبَةِ السَّتَابَتَهُ، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ زِيَادَةِ الدِّينِ لَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ. فَلَوْ مَاتَ الوَالِدُ قَبْلَ التَّسُويَةِ الوَاجِبَةِ وَأَمَّا إِنِ امْتَنَعَ مِنْ زِيَادَةِ الدِّينِ لَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ. فَلَوْ مَاتَ الوَالِدُ قَبْلَ التَّسُويَةِ الوَاجِبَةِ فَلْلِبَاقِينَ الرُّجُوعُ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ بَطَّةَ وَأَبِي حَفْصٍ [1].

وَأَمَّا الوَلَدُ المُفَضَّلُ فَيَنْبَغِي لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ المَوْتِ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ الإِمْسَاكُ إِذَا قُلْنَا: لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ؟ فَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ،.....

[١] فِي نُسْخَةٍ: «أَحَدُهُمَا».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «أَحَدِهِمَا».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «وَلَوْ».

[٤] وَفِي (الإِنْصَافِ)(١) أَيْضًا أَنَّهُ اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلِ وَصَاحِبِ (الفَائِقِ).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٧/ ١٤١).

فَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الحَكَمِ: وَإِذَا مَاتَ الَّذِي فَضَّلَ لَمْ أُطَيِّبْهُ لَهُ، وَلَمْ أُجْبِرْهُ عَلَى رَدِّهِ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ، وَنُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا.

قُلْتُ: فَتَرَى عَلَى الَّذِي فَضَّلَ أَنْ يَرُدَّهُ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَجْوَدُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ أُجْبِرْهُ، وَظَاهِرُهُ الإِسْتِحْبَابُ.

وَإِذَا قُلْنَا: يَرُدُّهُ بَعْدَ المَوْتِ، فَالوَصِيُّ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَلَوْ مَاتَ الثَّانِي قَبْلَ الرَّدِّ وَالْمَالُ بِحَالِهِ رَدَّهُ أَيْضًا، لَكِنْ لَوْ قُسِمَتْ تَرِكَةُ الثَّانِي قَبْلَ الرَّدِّ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ وُهِبَتْ، فَهَا هُنَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ القِسْمَةَ وَالقَبْضَ يُقَرِّرُ العُقُودَ الجَاهِلِيَّةَ، وَهَذَا فِيهِ تَأْوِيلُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَرَّفَ الْمُفَضَّلُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، وَاتَّصَلَ بِهِمَا القَبْضُ، فَفِي الرَّدِّ نَظَرٌ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مُتَّصِلٌ بِالقَبْضِ فِي العُقُودِ الفَاسِدَةِ.

وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيهَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ أَوْ رَغْبَةٌ، فَلَا يَرْجِعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَقَدْرِ الرَّغْبَةِ، وَيَرْجِعُ فِيهَا زَادَ، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْدَ فِيهَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ الدَّيْنِ وَقَدْرِ الرَّغْبَةِ، وَيَرْجِعُ فِيهَا زَادَ، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْدَ فِيهَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟ رِوَايَتَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ نَوْعٌ مِنَ الهِبَةِ أَوْ نَوْعٌ مُسْتَقِلُّ.

وَعَلَى ذَلِكَ يَنْبَنِي مَا لَوْ حَلَفَ: لَا يَهَبُ، فَتَصَدَّقَ، هَلْ يَحْنَثُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْهِبَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْهَدِيَّةِ [1] مَعْنَى تَكُونُ بِهِ أَفْضَلَ مِنَ السِّدَقَةِ، وَمِثْلُ الإِهْدَاءِ لِقَرِيبٍ يَصِلُ (بِهَا الصَّدَقَةِ، مِثْلُ الإِهْدَاءِ لِقَرِيبٍ يَصِلُ (بِهَا الرَّحِمَ)[1] أَوْ أَخ لَهُ فِي اللهِ، فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الهِبَةِ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «بِهِ رَحِمَهُ».

وَيَرْجِعُ الأَبُ فِيَمَا أَبْرَأَ مِنْهُ ابْنَهُ مِنَ الدُّيُونِ عَلَى قِيَاسِ اللَّذْهَبِ، كَمَا لِلْمَرْأَةِ -عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ- الرُّجُوعُ عَلَى زَوْجِهَا فِيهَا أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ.

وَيَمْلِكُ الأَبُ إِسْقَاطَ دَيْنِ الإبْنِ عَنْ نَفْسِهِ.

وَلَوْ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَيْ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى طَرَفِهِ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ.

وَإِذَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا ثُمَّ انْفَسَخَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ، بِحَیْثُ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ مَالِكَهُ، مِثْلَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا فَتُطَلَّقَ، أَوْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ ثُمَّ تُردَّ السِّلْعَةُ بِعَیْبٍ، أَوْ يَأْخُذَ المَبِيعَ ثُمَّ يُفْلِسَ الوَلَدُ بِالثَّمَنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَالأَقْوَى فِي جَمِیعِ الصَّورِ أَنَّ لِلْمَالِكِ الأَوَّلِ الرُّجُوعَ عَلَى الأَبِ.

وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ كَالرَّهْنِ وَالفَلسِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ رَغْبَةٌ: كَاللَّدَايَنَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ، وَقُلْنَا: يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ - فَفِي التَّمْلِيكِ نَظَرٌ.

وَلَيْسَ لِلْأَبِ الكَافِرِ تَمَلُّكُ مَالِ وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الوَلَدُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ إِذَا كَانَ وَهَبَهُ إِيَّاهَا فِي حَالِ الكُفْرِ فَأَسْلَمَ الوَلَدِ فَفِيهِ نَظَرٌ. الوَلَدِ فَفِيهِ نَظَرٌ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: فَأَمَّا الأَبُ وَالأُمُّ الكَافِرَانِ فَهَلْ لَـهُمَا أَنْ يَتَمَلَّكَا مَالَ الوَلَدِ المُسْلِمِ أَوْ يَرْجِعَا فِي الهِبَةِ؟ يَتَوَجَّهُ أَنْ يُخَرَّجَ فِيهِ وَجْهَانِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، بَلْ يُقَالُ: إِنْ قُلْنَا: لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ فَالتَّمَلُّكُ أَبْعَدُ.

وَإِنْ قُلْنَا: تَجِبُ النَّفَقَةُ فَالأَشْبَهُ لَيْسَ لَهُمَا التَّمَلُّكُ، وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الكَافِرِ شَيْئًا، فَإِنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَ الفَرْقَ بَيْنَ الأَبِ وَغَيْرِهِ المُسلِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الكَافِرِ شَيْئًا، فَإِنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَ الفَرْقَ بَيْنَ الأَبِ وَغَيْرِهِ إِلَّا اللَّهِ عَوْزَ.

وَالأَشْبَهُ فِي زَكَاةِ دَيْنِ الإِبْنِ عَلَى الأَبِ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ المَالِ التَّاوِي، كَالضَّالِ، فَيَخْرُجُ فِيهِ مَا خَرَجَ فِي ذَلِكَ.

وَهَلْ يَمْنَعُ دَيْنُ الأَبِ<sup>[1]</sup> وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ، وَصَدَقَةِ الفِطْرِ، وَالكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ، وَسِرَايَةِ العِتْقِ؟ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إِسْقَاطِهِ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَمْنَعُ؛ لِأَنَّ وَفَاءَهُ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا لَهُ وَلِوَلَدِهِ.

وَعُقُوبَةُ الأُمِّ وَالجَدِّ عَلَى مَالِ الوَلَدِ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَى الدَّمِ وَالعِرْضِ - أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِمَا حَبْسٌ وَلَا ضَرْبٌ لِلامْتِنَاعِ مِنَ الأَدَاءِ.

وَقُوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: ﴿ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ﴾ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ نَفْعِهِ كَإِبَاحَةِ مَالِهِ، وَهُو نَظِيرُ قَوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ لَا آَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ﴾ [المائدة: ٢٥]. وَهُو يَقْتَضِي جَوَازَ اسْتِخْدَامِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ خِدْمَةُ أَبِيهِ، وَيُقَوِّيهِ جَوَازُ مَنْعِهِ مِنَ الجِهَادِ وَالسَّفَرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَّا يُفُوِّتُ انْتِفَاعَهُ بِهِ، لَكِنَّ هَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الأَبُوانِ. فَيَحْتَمِلُ وَالسَّفَرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَّا يُفُوِّتُ انْتِفَاعَهُ بِهِ، لَكِنَّ هَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الأَبُوانِ. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: خُصَّ الأَبُوانِ، وَأَمَّا مَنْفَعَةُ البَدَنِ فَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.

وَقِيَاسُ المَذْهَبِ: جَوَازُ أَنْ يُؤْجِرَ وَلَدَهُ لِنَفْسِهِ مَعَ فَائِدَةِ الوَلَدِ، مِثْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ صَنْعَةً أَوْ حَاجَةً للأَبِ، وَإِلَّا فَلا.

<sup>[</sup>١] يَعْنِي: دَيْنَ الإِبْنِ عَلَى الأَبِ.

وَيُسْتَثْنَى مِمَّا لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَهُ سُرِّيَّةُ الإِبْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنَّهَا تَلْحَقُ بِالزَّوْجَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، كَمَا أَخْقُنَا سُرِّيَّةَ العَبْدِ بِزَوْجَتِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَنْتَزِعُهَا.

وَلَا يَبْطُلُ إِبْرَاءُ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ بِدَعُواهَا السَّفَهَ، وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةِ أَنَّهَا سَفِيهَةٌ، وَلَا يَبْطُلُ إِبْرَاءُ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ بِدَعُواهَا السَّفَه، وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةِ أَنَّهَا سَفِيهَةٌ، وَلَا سَفِيهَ مَّ يُصَدَّقُ وَكَلْاسَتْ مَعْنَدُهُ وَمَالُمًا بِيَدِهَا تَثَصَرَّفُ فِيهِ لَمْ يُصَدَّقُ أَبُوهَا أَنَّهَا كَانَتْ سَفِيهَةً ثَخْتَ (الحَجْرِ عَلَيْهَا) الله بَيِّنَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «حَجْرِهِ».





## كِتَابُ الوَصِيَّةِ



وَتَصِحُّ الوَصِيَّةُ بِالرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ المُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهَا، إِقْرَارًا كَانَتْ أَوْ إِنْشَاءً؛ لِقِصَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الَّتِي نَفَّذَهَا الصِّدِّيقُ رَضَيْلِيَّهُ عَنْهُ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الكَشْفِ: هَلْ هُوَ طَرِيقٌ لِلْأَحْكَامِ؟ فَنَفَاهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالقَاضِي وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ، وَقَالَ القَاضِي: إِنَّ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ فِي ذَمِّ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الوَسْوَاسِ وَالْحَطَرَاتِ إِشَارَةٌ إِلَى هَؤُلَاءِ، وَأَثْبَتَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ، وَبَعْضُ الفُقَهَاءِ.

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ التَّصَرُّفَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَـمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي الأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ عُمْدَةَ التَّصَرُّفِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، بِخِلَافِ الأَحْكَامِ، فَإِنَّ طُرُقَهَا مَضْبُوطَةٌ.

وَقَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ: «وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ صَحِيحَةٌ إِذَا أَصَابَ الحَقَّ» يَخْتَمِلُ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى بِمَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ [١] لَكِنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ ثَابِتٌ فِي حَقِّ كُلِّ مُوصٍ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَخْصِيصِ الصَّبِيِّ بِهِ.

وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى بِمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصَى بِهِ -مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ - فَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى لِبَعِيدٍ دُونَ القَرِيبِ الْمُحْتَاجِ لَـمْ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ، بِخِلَافِ

[١] لَعَلَّهُ: لِلبَالِغ.

البَالِغِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَـَّا كَانَ قَاصِرَ التَّصَرُّ فِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ نَظَرُ الشَّرْعِ، كَمَا احْتَاجَ بَيْعُهُ إِلَى إِذْنِ الوَلِيِّ، وَكَذَلِكَ إِحْرَامُهُ بِالحَجِّ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا عَلَّلُوا الصِّحَّةَ بِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ كَانَ صَرْفُ مَا أَوْصَى بِهِ إِلَى جِهَةِ القُرَبِ، وَمَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ الثَّوَابُ أَوْلَى مِنْ صَرْفِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ فِي الوَصِيَّةِ المُسْتَحَبَّةِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ المَالُ قَلِيلًا وَالوَرَثَةُ فُقَرَاءَ فَتَرْكُ المَالِ لَمُمْ أَفْضَلُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَمَا أَظُنُّهُمْ قَصَدُوا -وَاللهُ أَعْلَمُ- إِلَّا هَذَا.

وَتَنْفُذُ الوَصِيَّةُ بِالخَطِّ المَعْرُوفِ، وَكَذَا الإِقْرَارُ إِذَا وُجِدَ فِي دَفْتَرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْدَ، وَلَا تَصِتُّ الوَصِيَّةُ لِوَارِثِ بِغَيْرِ رِضَى الوَرَثَةِ.

وَيَدْخُلُ وَارِثُهُ فِي الوَصِيَّةِ العَامَّةِ بِالأَوْصَافِ دُونَ الأَعْيَانِ، لَكِنْ نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الوَصِيَّةِ: أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، بِخِلَافِ<sup>[١]</sup> هَذَا.

وَأَفْتَى أَبُو العَبَّاسِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثِيَابِهِ، وَلَهُ أَبٌ فَقِيرٌ: أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَيْهِ، وَلَهُ أَبٌ فَقِيرٌ: أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَيْهِ، وَللهُ أَعْلَمُ.

وَلَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ ثُلُثِهِ فَأَخَّرَ الوَقْفَ حَتَّى نَهَا، فَنَهَاؤُهُ يُصْرَفُ مَصْرِفَ نَهَاءِ الوَقْفِ.

وَلَوْ وَصَّى أَنْ يُصَلَّى عَنْهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ، وَتُصْرَفُ [<sup>٢]</sup> الدَّرَاهِمُ فِي الصَّدَقَةِ، وَيُخْصُّ بِهَا أَهْلُ الصَّلَاةِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يُخَالِفُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «صُرِفَتْ».

وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَشْتَرِيَ مَكَانًا مُعَيَّنًا، وَيُوقَفَ عَلَى جِهَةِ بِرِّ، فَلَمْ يَبْعِ ذَلِكَ المُكَانَ اشْتَرَى مَكَانًا آخَرَ، وَوُقِفَ عَلَى الجِهَةِ الَّتِي وَصَّى بِهَا المُوصِي.

وَقَدْ ذَكَرَ العُلَمَاءُ فِيهَا إِذَا قَالَ: بِيعُوا غُلَامِي مِنْ زَيْدٍ وَتَصَدَّقُوا بِثَمَنِهِ، فَامْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ شِرَائِهِ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، وَلَوْ وَصَّى بِهَالٍ يُنْفَقُ عَلَى وَجْهٍ مَكْرُوهٍ صُرِفَ فِي القُرَبِ.

وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ تَطَوَّعًا بِأَلْفٍ، فَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ إِذَا أَبَى المُعَيَّنُ الحَجَّ حَجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ. وَكَذَا إِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَ الفَرَسُ الحَبِيسُ صُرِفَ مَا وَصَّى لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ فِي مِثْلِهِ، وَلَوِ اسْتَغْنَى المَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ رُدَّ الفَضْلُ فِي مِثْلِهِ.

وَقَدْ يَتَوَجَّهُ فِي الوَصِيَّةِ لِمُعَيَّنِ يَقْصِدُ وَصْفَهُ بِفَقْرٍ أَوْ عِلْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ [1] أَنْ يَصْرِفَ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَوْ جَمَعَ كَفَنَ مَيِّتٍ، فَكُفِّنَ، وَفَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ صُرِفَ فِي أَنْ يَصْرِفَ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَوْ جَمَعَ كَفَنَ مَيِّتٍ، فَكُفِّنَ، وَفَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ صُرِفَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عُطِي، وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِيهِ فِي رِوَايَةٍ.

وَيَقْبَلُ تَفْسِيرُ الْمُوصِي مُرَادَهُ، وَافَقَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَوْ خَالَفَهُ، وَفِي الوَقْفِ يُقْبَلُ فِي الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ وَالْمُتَعَارِضَةِ، وَلَوْ فَسَّرَهُ بِهَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ القَبُولَ، كَمَا لَوْ قَالَ: عَبْدِي أَوْ خَيْلِي أَوْ ثَوْبِي وَقْفٌ، وَفَسَّرَهُ بِمُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ العُمُومَ.

وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي الإِنْشَاءَاتِ الَّتِي يُسْتَقَلُّ بِهَا دُونَ الَّتِي لَا يُسْتَقَلُّ بِهَا، كَالبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

-690

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «رَدَّ».



## بَابُ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ



### • • 🛞 • •

لَيْسَ مَعْنَى المَرْضِ المَخُوفِ الَّذِي يَعْلِبُ عَلَى القَلْبِ المَوْتُ مِنْهُ، أَوْ يَتَسَاوَى فِي الظَّنِّ جَانِبُ المَقَاءِ وَالمَوْتِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا جَعَلُوا ضَرْبَ المَخَاضِ مِنَ الأَمْرَاضِ المَخُوفَةِ، وَلَيْسَ الهَلَاكُ غَالِبًا وَلَا مُسَاوِيًا لِلسَّلَامَةِ، وَإِنَّمَا الغَرَضُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا صَالِحًا لِلْمَوْتِ، فَيُضَافُ إِلَيْهِ، وَيَجُوزُ حُدُوثُهُ عِنْدَهُ.

وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ: مَا يَكْثُرُ حُصُولُ المَوْتِ مِنْهُ، فَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَنْدُرُ وُجُودُ المَوْتِ مِنْهُ، فَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَنْدُرُ وُجُودُ المَوْتِ مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ المَوْتُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ السَّلَامَةِ، لَكِنْ يَبْقَى مَا لَيْسَ خُوفًا عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ وَالمَرِيضُ قَدْ يَخَافُ مِنْهُ، أَوْ هُوَ خَخُوفٌ وَالرَّجُلُ [1] لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ، فَيُلَخَّصُ مَا هُوَ خُوفٌ لِلْمُتَبَرِّع، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَخُوفًا عِنْدَ جُمْهُورِ النَّاسِ.

ذَكَرَ القَاضِي أَنَّ المَوْهُوبَ لَهُ يَقْبِضُ الهِبَةَ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا مَعَ كَوْنِهَا مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ تَسْلِيمَ المَوْهُوبِ إِلَى المَوْهُوبِ لَهُ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ. وَإِرْسَالُ المُعْتَقِ وَإِرْسَالُ المُحَابِي لَا يَجُوزُ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ أَمْرُ التَّبَرُ عَاتِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ الوَارِثُ مِنْ رَدِّهَا بَعْدَ المَوْتِ إِذَا شَاءَ.

وَيَمْلِكُ الوَرَثَةُ أَنْ يَحْجُرُوا عَلَى المَرِيضِ إِذَا اتَّهَمُوهُ بِأَنَّهُ يَتَبَرَّعُ بِهَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، مِثْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَيَهَبَ وَيُحَابِيَ، وَلَا يَحْسِبَ ذَلِكَ، أَوْ يَخَافُونَ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ المَالِ لِإِنْسَانٍ تَمْتَنِعُ عَطِيَتُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الْمُتَبَرِّعُ».

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِ وَكِيلٍ أَوْ شَرِيكٍ أَوْ مُضَارِبٍ، وَأَرَادُوا الإِحْتِيَاطَ عَلَى مَا بِيَدِهِ بِأَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ يَدًا أُخْرَى لَهُمْ، فَالأَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا.

وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الغَيْرِ، كَالعَبْدِ الجَانِي وَالتَّرِكَةِ.

فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ: فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُثْبِتَ يَدَهُ عَلَى مَالِهِ، فَيُمْكِنُ الفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا بِأَنَّ العَبْدَ قَدِ ائْتَمَنَهُ بِدُخُولِهِ مَعَهُ فِي الكِتَابَةِ، بِخِلَافِ المَرِيضِ وَوَكِيلِهِ، فَإِنَّ الوَرَثَةَ لَمْ يَأْتَكُوهُ.

وَدَعْوَةُ المَرِيضِ فِيهَا خَرَجَ عَنِ العَادَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ مِنَ الثَّلُثِ، وَمَنَافِعُهُ لَا تُحْسَبُ مِنَ الثَّلُثِ.

وَإِسْرَافُ المَرِيضِ فِي المَلَاذِّ وَالشَّهَوَاتِ، ذَكَرَ القَاضِي: جَوَازُهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَا سَالِمُ إِذَا أَعْتَقْتُ غَانِيًا فَانَتَ حُرُّ ، أَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرُّ فِي حَالِ إِعْتَاقِي إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِيًا فِي مَرَضِهِ وَلَمْ فَأَنْتَ حُرُّ ، أَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرُّ فِي حَالِ إِعْتَاقِي إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِيًا فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يَحْتَمِلْهُمَا الثَّلُثُ، قِيَاسُ اللَّذَهَبِ -وَهُو الأَوْجَهُ - أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا خَرَجَتِ القُرْعَةُ لِكُنَّ مِنْهُمَا الثَّلُثُ، قِيَاسُ اللَّذَهَبِ -وَهُو الأَوْجَهُ - أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا خَرَجَتِ القُرْعَ لِللَّا فَعَانِمٌ حُرُّ ، أَوْ قَالَ: إِذَا أَعْتَقْتُ سَالِمًا فَعَانِمٌ حُرُّ ، أَوْ قَالَ: إِذَا أَعْتَقْتُ سَالِمًا فَعَانِمٌ حُرُّ ، أَوْ قَالَ: إِذَا أَعْتَقْتُ سَالِمٌ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ عِتْقَ غَانِمٍ مُعَلَّقٌ بِوجُودِ سَالِمًا فَعَانِمٌ حُرُّ بَعْدَ حُرِّيَتِهِ، فَهُنَا يَعْتِقُ سَالِمٌ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ عِتْقَ غَانِمٍ مُعَلَّقٌ بِوجُودِ عِتْقِهِ لَا بِوجُودِ إِعْتَاقِهِ.

وَلَوْ وَصَّى لِوَارِثٍ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِزَائِدٍ عَلَى الثَّلُثِ فَأَجَازَ الوَرَثَةُ الوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِيّ، صَحَّتِ الإِجَازَةُ بِلَا نِزَاعٍ، وَكَذَلِكَ قَبْلَهُ فِي مَرَضِ المَوْتِ.

وَخَرَّجَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ رِوَايَةً مِنْ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِإِسْقَاطِهَا قَبْلَ البَيْع.

وَإِنْ أَجَازَ الوَارِثُ الوَصِيَّةَ وَقَالَ: ظَنَنْتُ قِيمَتَهُ أَلْفًا فَبَانَتْ أَكْثَرَ قُبِلَ<sup>[1]</sup>، وَكَذَا لَوْ أَجَازَ وَقَالَ: أَرَدْتُ أَصْلَ الوَصِيَّةِ.

[1] وَلَيْسَ نَقْضًا لِلحُكْمِ بِصِحَّةِ الإِجَازَةِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ.





# 

## بَابُ الْمُوصَى لَهُ

### • • 🚱 • •

وَتَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ، وَقِيَاسُ المَنْصُوصِ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهَا إِذَا وَضَعَتْهُ لِتِسْعَةِ [1] أَشْهُرٍ اسْتَحَقَّ الوَصِيَّةَ إِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ يَطَأُ، وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ إِنِ اعْتَزَلَهَا، وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَإِنْ وَصَفَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ المَوْقُوفَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ صِفَتِهِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَوْلَادِي السُّودِ وَهُمْ بِيضٌ، أَوِ الْعَشَرَةِ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ، فَهَا هُنَا الأَوْجَهُ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ أَنْ يُعْتَبَرَ المَوْصُوفُ دُونَ الصِّفَةِ. وَقَدْ يُقَالُ بِبُطْلَانِ الوَقْفِ وَالوَصِيَّةِ، كَمَسْأَلَةِ الْإِبْهَامِ. وَقَدْ يُقَالُ بِبُطْلَانِ الوَقْفِ وَالوَصِيَّةِ، كَمَسْأَلَةِ الإِبْهَامِ. وَقَدْ يُقَالُ: يَصِحُّ فِي مَسْأَلَةِ القَدَرِ، وَيُعْطَى العَشَرَةَ، إِمَّا بِتَعْيِينِ الوَرَثَةِ فِي الوَصِيَّةِ بِالقُرْعَةِ فِيهَا وَ [1] فِي الْوَقْفِ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ المَذْهَبُ أَنَّ الْعَلَطَ فِي الصَّفَةِ الْوَصِيَّةِ بِالقُرْعَةِ فِيهَا وَ [1] فِي الوقْفِ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ المَذْهَبُ أَنَّ الْعَلَطَ فِي الصَّفَةِ الْوَصِيَّةِ بِالقُرْعَةِ فِيهَا وَ [1]

وَلَوْ وَصَّى بِفِكَاكِ الأَسْرَى، أَوْ وَقَفَ مَالًا عَلَى فِكَاكِهِمْ، صُرِفَ مِنْ يَدِ الْمُوصِي وَيَدِ وَكِيلِهِ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَفِّيَهُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الجِهَاتِ.

وَمَنِ افْتَكَّ أَسِيرًا غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ جَازَ صَرْفُ المَالِ إِلَيْهِ، وَكَذَا لَوِ اقْتَرَضَ غَيْرُ الوَصِيِّ مَالًا فَكَّ بِهِ أَسِيرًا جَازَتْ تَوْفِيَتُهُ مِنْهُ، وَمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ الوَصِيُّ فِي افْتِكَاكِهِمْ مِنْ أُجْرَةٍ

[١] لَعَلَّهُ: لِسِتَّةِ.

[٢] لَعَلَّهُ: أَوْ.

صُرِفَ مِنَ المَالِ، وَلَوْ تَبَرَّعَ بَعْضُ أَهْلِ الثَّغُورِ بِفِدَائِهِ وَاحْتَاجَ الأَسِيرُ إِلَى نَفَقَةِ الإِيَابِ صُرِفَ مِنْ مَالِ الأَسْرَى، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتُرِيَ مِنَ المَالِ المَوْقُوفِ عَلَى افْتِكَاكِهِمْ أُنْفِقَ مِنْهُ عَلَيْهِ إِلَى بُلُوغ مَحَلِّهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ قَالَ الْمُوصِي: أَعْتِقْ عَبْدًا نَصْرَ انِيًّا فَأَعْتَقَ مُسْلِمًا، أَوِ: ادْفَعْ تُلُثِي إِلَى نَصْرَ انِيًّا فَدَفَعَهُ إِلَى مُسْلِم، ضَمِنَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَفِيهِ نَظَرٌ.







## بَابُ الْمُوصَى بِهِ

### • • •

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي تَعَالِيقِهِ القَدِيمَةِ: وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الوَصِيَّةُ بِالحَمْلِ؟ نَظَرًا إِلَى عِلَّةِ التَّفْرِيقِ؛ إِذْ لَيْسَ النَّهْيُ عَنِ التَّفْرِيقِ يَخْتَصُّ بِالبَيْعِ، بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ تَفْرِيقٍ، إِلَّا العِتْقَ وَافْتِدَاءَ الأَسْرَى.

وَتَصِحُّ الوَصِيَّةُ بِالمَنْفَعَةِ أَبَدًا، وَيَكُونُ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الوَرَثَةُ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ إِبْقَاءً [1] الرَّقَبَةِ لِلْوَرَثَةِ، وَالإِنْتِفَاعَ بِهَا لِآخَرِ، بَطَلَتِ؛ لِامْتِنَاعِ أَنْ تَكُونَ المَنَافِعُ كُلُّهَا لِشَخْصٍ، وَالرَّقَبَةُ لِآخَرَ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ، فَيَبْطُلَانِ.

وَأَمَّا إِنْ وَصَّى فِي وَقْتٍ بِالرَّقَبَةِ لِشَخْصٍ وَفِي وَقْتٍ آخَرَ بِالْمَنَافِعِ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ وَصَّى بِعَيْنٍ لِاثْنَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مِلْكَ».





## بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ



### • • ﴿ • •

وَمَنْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِ حُجَّةٍ: فَوِلَايَةُ الدَّفْعِ وَالتَّعْيِينِ لِلْوَصِيِّ الخَاصِّ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا لِلْوَلِيِّ الْعَامِّ الإعْتِرَاضُ عَلَيْهِ؛ لِعَدَم أَهْلِيَّتِهِ أَوْ فِعْلِهِ مُحُرَّمًا.

وَمَا أَنْفَقَهُ وَصِيٌّ مُتَبَرِّعٌ بِالمَعْرُوفِ فِي شُؤُونِ الوَصِيَّةِ فَمِنْ مَالِ اليَتِيمِ.

وَمَنِ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى المَيِّتِ -وَهُوَ مِمَّنْ يُعَامِلُ النَّاسَ - نَظَرَ الوَصِيُّ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَحْرِيمُ الإِعْطَاءِ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَ القَاضِي (خِلَافُ السُّنَّةِ)[1] وَالإِجْمَاعِ.

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ نَاظِرِ الْوَقْفِ، وَوَالِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكُلِّ وَالْ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ صِدْقُ الطَّالِبِ دَفَعَ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِنْ أَمِنَ التَّبَعَةَ، وَإِنْ خَافَ التَّبَعَةَ فَلَا.

وَلَوْ وَصَّى بِإِعْطَاءِ مُدَّعٍ عَيْنَهُ [<sup>7]</sup> بِيَمِينِهِ دَيْنًا نَفَّذَهُ الوَصِيُّ مِنْ رَأْسِ المَالِ، لَا مِنَ الثُّلُثِ. وَلَوْ قَالَ: يُدْفَعُ هَذَا إِلَى يَتَامَى فُلَانٍ فَإِقْرَارٌ بِقَرِينَةٍ، وَإِلَّا فَوَصِيَّةُ.

وَيَجِبُ عَلَى الوَصِيِّ تَقْدِيمُ الوَاجِبِ عَلَى المُتَبَرَّعِ بِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَلَوْ وَصَّى بِتَبَرُّعَاتٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَمَنَعَ الوَرَثَةُ بَعْضَ التَّرِكَةِ، أَوْ جَحَدُوا الدَّيْنَ - قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَفْتَيْتُ بِأَنَّ الوَصِيَّ يُخْرِجُ الدَّيْنَ مِمَّا قَدِرَ عَلَيْهِ مُقَدَّمًا عَلَى الوَصِيَّةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ غَصْبِ المَشَاعِ. الوَصِيَّةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ غَصْبِ المَشَاعِ.

وَإِذَا قَالَ: اصْنَعْ فِي مَالِي مَا شِئْتَ، أَوْ: هُوَ بِحُكْمِكَ، افْعَلْ فِيهِ مَا شِئْتَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الإِبَاحَةِ لَا الأَمْرِ، قَالَ أَبُو العَبَّاسِ [أَفْتَيْتُ أَنَّ هَذَا الوَصِيَّ ][1]: لَهُ أَنْ يُخْرِجَ ثُلْثَهُ، وَلَهُ أَنْ لَا يُخْرِجَهُ، فَلَا يَكُونُ الإِخْرَاجُ وَاجِبًا وَلَا مُحَرَّمًا، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى اخْتِيَارِ الوَصِيِّ.

(وَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ)[1] صَرْفُ الوَصِيَّةِ فِيهَا هُوَ أَصْلَحُ مِنَ الجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا المُوصِي.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «فَلَهُ».







# كِتَابُ الفَرَائِضِ



### • ● ﴿﴾ • •

أَسْبَابُ التَّوَارُثِ: رَحِمٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءُ عِنْقٍ إِجْمَاعًا.

وَكَذَا عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ كُلِّهِ: مُوَالَاتُهُ، وَمُعَاقَدَتُهُ، وَإِسْلَامُهُ عَلَى يَدَيْهِ، وَالْتِقَاطُهُ، وَكُو نُهُمًا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ.

وَيَرِثُ مَوْلًى مِنْ أَسْفَلَ عِنْدَ عَدَمِ الوَرَثَةِ، وَقَالَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ.

فَيَتَوَجَّهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى الْمُنْعِمِ وَمُنْقَطِعِ النَّسَبِ عَصَبَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، وَإِنْ عُدِمَتْ فَعَصَبَتُهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ.

وَلَا يَرِثُ غَيْرُ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ: أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَإِنْ عَلَوْنَ أَمُومَةً وَكَذَا أُبُوَّةً، إِلَّا المُدْلِيَةَ بِغَيْرِ وَارِثٍ كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ.

وَإِذَا اسْتَكْمَلَتِ الفُرُوضُ المَالَ سَقَطَتِ العَصَبَةُ، وَلَوْ فِي الحِمَارِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ، وَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا، لَـمْ يَرِثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَهُوَ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ، وَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا، لَـمْ يَرِثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَالْآمِرُ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ لَا يَرِثُهُ، وَلَوِ انْتَفَى عَنْهُ الضَّمَانُ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مُضَارَّةً؛ لِتَنْقِيصِ إِرْثِ غَيْرِهَا، وَأَقَرَّتْ بِهِ، وَرِثَتْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِالثَّلُثِ.

وَلَوْ وَصَّى بِوَصَايَا أُخْرَى، أَوْ تَزَوَّجَتِ المَّرَأَةُ بِزَوْجٍ يَأْخُذُ النِّصْفَ، فَهَذَا المَوْضِعُ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ المَفْسَدَةُ هِيَ فِي هَذَا.

وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ مِنْ قَرِيبِهِ الكَافِرِ الذِّمِّيِّ، بِخِلَافِ العَكْسِ؛ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ قَرِيبُهُ مِنَ الإِسْلَامِ، وَلِوُجُودِ [1] نَصْرِهِمْ وَلَا يَنْصُرُونَنَا.

وَالْمُرْتَدُّ إِنْ قُتِلَ فِي رِدَّتِهِ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهَالُهُ لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ المَعْرُوفُ عَنِ الصَّحَابَةِ؛ وَلِأَنَّ رِدَّتَهُ كَمَرَضِ مَوْتِهِ.

وَالزِّنْدِيقُ مُنَافِقٌ، يَرِثُ وَيُورَثُ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ تَرِكَةِ مُنَافِقِ شَيْئًا، وَلا جَعَلَهُ فَيْئًا، فَعُلِمَ أَنَّ التَّوَارُثَ مَدَارُهُ عَلَى النُّصْرَةِ الظَّاهِرَةِ، وَاسْمُ الإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ إِجْمَاعًا.

وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ مَعَ مَوْتِ أَبِيكَ، وَرِثَهُ ؛ لِسَبْقِ الحُرِّيَّةِ الإِرْثَ.

وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرُّ عَقِبَ مَوْتِهِ، أَوْ: إِذَا مَاتَ أَبُوكَ فَأَنْتَ حُرُّ، فَهَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الأَهْلِيَّةَ إِذَا حَدَثَتْ مَعَ الحُكْمِ هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِهَا؟

[١] فِي نُسْخَةٍ: «وَلِوُ جُوبٍ».



## فَصْلٌ

وَالإِخْوَةُ لَا يَحْجُبُونَ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، إِلَّا إِذَا كَانُوا وَارِثِينَ غَيْرَ مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ، فَلِلأُمِّ فِي مِثْلِ أَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ: الثُّلُثُ.

وَالجَدُّ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ إِجْمَاعًا، وَكَذَا مِنَ الأَبَوَيْنِ أَوِ الأَبِ. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ، وَاخْتَارَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الصِّدِّيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

وَلُوْ خَلَفَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمَّا: فَهَذِهِ الفَرِيضَةُ تُقْسَمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ، لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُم، وَلِلْأُمِّ سَهْ إِنِ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُم، وَلِلْأُمِّ سَهْ إِن وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ كَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ بِالرَّدِّ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ كَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ عِلْدَهُمْ عَلَى الْأَدِّ وَالشَّافِعِيِّ فَيُقْسَمُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُم، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ سَهْمًانِ، وَالبَاقِي لِبَيْتِ المَالِ.

قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ [٢] فَلِلزَّوْجِ عِنْدَهُ الرُّبُعُ،.....

[1] قَوْلُهُ: «وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ...» إِلَخْ، أَقُولُ: إِنَّ القَائِلِينَ بِالسَّدِّ لَا يَقْسِمُونَهَا كَمَا ذَكَرَ هُنَا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الرَّدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِابْتِنَائِهِ عَلَى قَوْلِهِمْ مُجُرَّدَ القَوْلِ بِالرَّدِّ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

[٢] قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدَ (١) لَا يَرُدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ. وَحَكَى بَعْضُ العُلَمَاءِ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٩/ ٥٠)، والشرح الكبير (٧/ ٧٧).

وَالثَّلَاثَةُ الأَرْبَاعِ البَاقِيَةُ تُقْسَمُ أَرْبَاعًا، ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْبِنْتِ، وَرُبُعُهَا لِلْأُمِّ، فَتَصِحُّ هَذِهِ المَسْأَلَةُ عِنْدَهُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ<sup>(١)</sup> أَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الزَّوْجَ لَعَلَّهُ كَانَ ذَا رَحِمٍ، أَوْ لَهُ عُصُوبَةٌ، فَوَرِثَ بِجِهَتَيْنِ.

وَقَدْ قَالَ البَعْلِيُّ فِي (ص:٢٠) (مُخْتَصَرِ الفَتَاوَى) عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ: وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ رَدَّ عَلَى الزَّوْج، وَفِيهِ نَظَرٌ. اه.

ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ مَسْأَلَتَيْنِ فِي الفَتَاوَى يَدُلَّانِ عَلَى عَدَمِ الرَّدِّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ: أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَفِي ص ٥٠، قَالَ فِي زَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَثَلَاثِ بَنَاتِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ، قَالَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأَمَّا الرُّبُعُ الثَّانِي فَلِلْعَصَبَةِ إِنْ كَانُوا، وَإِلَّا رُدَّ عَلَى الأُخْتِ عَلَى الرُّبُعُ الثَّانِي فَلِلْعَصَبَةِ إِنْ كَانُوا، وَإِلَّا رُدَّ عَلَى الأُخْتِ عَلَى الرَّبُعُ الثَّانِي المَالِ.

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَفِي ص٥٥ قَالَ فِيمَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَ أُخْتِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالبَاقِي لِابْنِ الأُخْتِ فِي قَوْلٍ، وَلِبَيْتِ المَالِ فِي قَوْلِ، اهـ بِمَعْنَاهُ مِنْ مَجْمُوعَةِ الفَتَاوَى، رَقْمِ ١، وَهُمَا ظَاهِرَتَانِ فِي عَدَم الرَّدِّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ.



<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب (٩/ ١٩٣)، والمغني (٩/ ٤٩)، وقال الجويني: وهذه رواية غريبة، لم يعوِّل عليها الفرضيون.

## فَصْلٌ

وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يَقْصِدُ حِرْمَانَهَا مِنَ المِيرَاثِ، وَرِثَتْهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إِجْمَاعًا، وَكَذَا إِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ جُمْهُورِ أَئِمَّةِ الإِسْلَامِ، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إِجْمَاعًا، وَكَذَا إِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ جُمْهُورِ أَئِمَّةِ الإِسْلَامِ، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ الطَّلَاقُ رَجْعَيًّا إِجْمَاعًا، وَكَذَا إِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ جُمْهُورِ أَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا ظَهَرَ ابْنُ الخَطَّابِ رَضَيَلِشَهُ عَنْهُ وَلَمْ يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا ظَهَرَ الْخِلَافُ فِي خِلَافَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

وَعَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ فَهَلْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ طَلَاقٍ أَوْ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ أَطْوَهَمُ ا؟ فِيهَا أَقْوَالُ، أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُكْمَلُ. أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُكْمَلُ.



### فَصْلُ

وَلَوْ أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الوَرَثَةِ بِالفِرَاشِ [1] أَوِ النَّسَبِ وَالبَاقُونَ لَمْ يُصَدِّقُوهُ وَلَم يُكَذِّبُوهُ، ثَبَتَ الوَلَاءُ وَالنَّسَبُ، وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَظَاهِرُ الحَدِيثِ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَحْدَ قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَدْفَعُ قَوْلَهُ».

وَعَلَى هَذَا فَلَوْ رَدَّ هَذَا النَّسَبَ مَنْ لَهُ فِيهِ حَقُّ قُبِلَ مِنْهُ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

وَنِكَاحُ المَرِيضِ فِي مَرَضِ المَوْتِ صَحِيحٌ، وَتَرِثُ زَوْجَتُهُ مِنْهُ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا مَهْرَ المِثْلِ، لَا الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ بِالإِتِّفَاقِ.

[1] فِي نُسْخَةٍ: «بِالوَلَاءِ».





## كِتَابُ العِتْقِ



### • • ﴿﴾ • •

وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً وَنِيَّتُهُ فِي عِتْقِهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَقِيمَةً لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بَيْعُهَا إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً.

وَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ، وَهُوَ مُوسِرٌ، عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَيَعْتِقُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِدَفْعِ القِيمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ العُلَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ كُلُّهُ، وَاسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي بَاقِي قِيمَتِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ.

وَالْمَالِكُ إِذَا اسْتَكْرَهَ عَبْدَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي المَنْهَ بَعْضُ السَّلَفِ، وَهُوَ مَبْنِيٍّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعِتْقِ بِالْمُثْلَةِ.

وَإِذَا اسْتَكْرَهَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى الفَاحِشَةِ عَتَقَتْ، وَغَرِمَ مِثْلَهَا لِسَيِّدَتِهَا، وَقَالَهُ الإِمَامُ أَحْدُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ لِخَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، وَكَذَا أَمَةُ غَيْرِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَمَةِ امْرَأَتِهِ وَغَيْرِهَا بِفَرْقٍ شَرْعِيٍّ، وَإِلَّا فَمُوجِبُ القِيَاسِ التَّسُويَةُ، وَإِنْ لَمْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَمَةِ امْرَأَتِهِ وَغَيْرِهَا بِفِرْقٍ شَرْعِيٍّ، وَإِلَّا فَمُوجِبُ القِيَاسِ التَّسُويَةُ، وَإِنْ لَمْ يُكْرِهْهَا لَمْ تَعْتِقْ، وَضَمِنَهَا بِمِثْلِهَا لِسَيِّدَتِهَا.

وَلَوْ مَثْلَ بِعَبْدِ غَيْرِهِ يَتَّجِهُ اللَّا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ، وَيَضْمَنَ قِيمَتَهُ لِسَيِّدِهِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ وَيَضْمَنَ قِيمَتَهُ لِسَيِّدِهِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُشتكْرِهِ لِأَمَةِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإسْتِكْرَاهَ تَمْثِيلٌ، وَأَنَّ التَّمْثِيلَ يُوجِبُ العِنْقَ وَلَوْ بِعَبْدِ الغَيْرِ،

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿فَيَتَوَجَّهُۗ﴾.

وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ بِمِلْكِ الغَيْرِ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ بِهِ فَإِنَّ لَهُ الْطَالَبَةَ بِقِيمَتِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: مَا أَعْرِفُ لِلْحَدِيثِ وَجْهًا إِلَّا هَذَا.

وَالأَشْبَهُ بِالمَذْهَبِ صِحَّةُ شَرْطِ الخِيَارِ فِي الكِتَابَةِ، وَأَمَّا شَرْطُ الخِيَارِ فِي التَّعْلِيقَاتِ (فَفِيهِ نَظَرٌ)[1].

وَيَجُوزُ شَرْطُ وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَيَتَوَجَّهُ عَلَى هَذَا جَوَازُ وَطْئِهَا بِلَا شَرْطٍ بِإِذْنِهَا، وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّاهِنُ وَطْءَ الْمُرْتَهِنَةِ.

وَالعَبْدُ الَّذِي يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الفَيْءِ وَالمَصَالِحِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدِ، بِمَنْزِلَةِ عَبْدِ الكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ وَهَاجَرَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: الوَلَاءُ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا اشْتَرَى السُّلْطَانُ رَقِيقًا وَنَقَدَ ثَمَنَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، كَانَ المِلْكُ فِيهِ ثَابِتًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ مَعَ عَدَمِ نَسَبٍ لَمُمْ فِي بَيْتِ المَالِ؛ لِأَنَّ وَلَاءَهُ إِمَّا لِبَيْتِ المَالِ اسْتِحْقَاقًا، أَوْ لِكَوْنِهِ لَا وَارِثَ لَهُ، فَيُوضَعُ مَالُهُ فِي بَيْتِ المَالِ، وَلَيْسَ مِيرَاثُهُ لِوَرَثَةِ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِحُكْمِ الوَكَالَةِ لَا بِحُكْمِ اللَّكِ، وَلُو احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ لِلْمُسْلِمِينَ مُحِلَ تَصَرُّفُهُ عَلَى الجَائِزِ، وَهُوَ شِرَاؤُهُ لِلمُسْلِمِينَ دُونَ الْحَرَامِ [1]، وَهُوَ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْتِ المَالِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «فَلَا».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «المَحْرَمِ».

وَلَوْ عُرِفَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ حُكِمَ بِأَنَّ الِلْكَ لِلْمُسْلِمِينَ لَا لَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الشِّرَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ مَالِهِمْ، فَإِذَا اشْتَرَى بِهَالِهِمْ شَيْئًا كَانَ لَهُمْ دُونَهُ، وَنَيَّةُ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ بِهَالِهِمْ مُحُرَّمَةٌ، فَتُلْغَى، وَتَصِيرُ كَأَنَّ العَقْدَ عَرِيَ كَانَ لَهُمْ دُونَهُ، وَنَيَّةُ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ بِهَالِهِمْ مُحُرَّمَةٌ، فَتُلْغَى، وَتَصِيرُ كَأَنَّ العَقْدَ عَرِيَ كَانَ لَهُمْ دُونَهُ، وَنَيَّةُ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ بِهَالِهِمْ مُحُرَّمَةٌ، فَتُلْغَى، وَتَصِيرُ كَأَنَّ العَقْدَ عَرِيَ عَنْهَا.



## فَصْلُ

وَلَا تَعْتِقُ أُمُّ الوَلَدِ إِلَّا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، وَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَهَلْ لِلْخِلَافِ[1] فِي جَوَازِ بَيْعِهَا شُبْهَةٌ، فِيهِ نِزَاعٌ، وَالْأَقْوَى (أَنَّ لَهُ)[٢] شُبْهَةً.

وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ لَوْ وَطِئَ الجَارِيَةَ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ هَلْ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ أَوْ يُرْجَمُ رَجْمَ الْحُصَنِ؟ أَمَّا التَّعْزِيرُ فَوَاجِبٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الخِلَافُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «أَنَّهُ».





# كِتَابُ النِّكَاحِ



### • • • •

وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ لَيْسَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا هُوَ دِينُ اللَّ الْأَنْبِيَاءِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد:٣٨].

وَالنَّكَاحُ فِي الآيَاتِ<sup>[1]</sup> حَقِيقَةٌ فِي العَقْدِ وَفِي الوَطْءِ، وَفِي النَّهْيِ لِكُلِّ مِنْهُمَا. وَلَيْسَ لِلْأَبُويْنِ إِلزَامُ الوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، فَإِنِ امْتَنَعَ فَلَا يَكُونُ عَاقًا، كَأَكْل مَا لَا يُرِيدُ.

وَيَحْرُمُ النَّظُرُ بِشَهْوَةٍ إِلَى النِّسَاءِ وَالمُرْدَانِ، وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ إِجْمَاعًا، وَيَحْرُمُ النَّظُرُ مَعَ وُجُودِ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ، وَهُو مَنْصُوصُ الإِمَامِ أَحْدَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ، وَمَنْ كَرَّرَ النَّظُرَ إِلَى الأَمْرَدِ وَنَحْوِهِ، وَقَالَ: لَا أَنْظُرُ بِشَهْوَةٍ، كَذَبَ فِي دَعْوَاهُ، وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الحَيْلِ وَالبَهَائِمِ وَالأَشْجَارِ عَلَى وَجْهِ اسْتِحْسَانِ الدُّنْيَا وَالرِّئَاسَةِ وَاللَّالِ فَهُو مَذْمُومٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَمُدَّذَ عَيْنَتُكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَبَهَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ وَاللَّالِ فَهُو مَذْمُومٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَمُدَّذَ عَيْنَتُكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزُوبَهَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ لَا لَيُنْقِصُ الدِّينَ، وَإِنَّهَا فِيهِ لَا يُنْقِصُ الدِّينَ، وَإِنَّهَا فِيهِ لَا يُنْقِصُ الدِّينَ، وَإِنَّهَا فِيهِ رَاحَةُ النَّفْسِ فَقَطْ، كَالنَّظَرِ إِلَى الأَزْهَارِ، فَهَذَا مِنَ البَاطِلِ الَّذِي يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الحَقِّ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «الإِثْبَاتِ».

وَكُلُّ قِسْمٍ مَتَى كَانَ مَعَهُ شَهْوَةٌ كَانَ حَرَامًا بِلَا رَيْبٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ شَهْوَةَ تَمَتُّعٍ بِنَظَرٍ، أَوْ نَظَرٍ لِشَهْوَةِ الوَطْءِ، وَاللَّمْسُ كَالنَّظَرِ وَأَوْلَى.

وَثُحَرَّمُ الخَلْوَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَلَوْ بِحَيَوَانٍ يَشْتَهِي المَرْأَةَ أَوْ تَشْتَهِيهِ كَالقِرْدِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيل.

وَ [ثُحُرَّمُ] الْخَلْوَةُ بِأَمْرَدَ حَسَنٍ وَمُضَاجَعَتُهُ، كَالَمْرُأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ، وَلَوْ لَمِصْلَحَةِ التَّعْلِيمِ وَالتَّأْدِيبِ، وَاللَّقِرُ لِيَتِيمِهِ أَوْ مُولِّيهِ عِنْدَ مَنْ يُعَاشِرُهُ أَلَا لِذَلِكَ مَلْعُونٌ دَيُّوثٌ. وَمَنْ عُرِفَ بِمَحَبَّتِهِمْ أَوْ مُعَاشَرَتِهِمْ مُنِعَ مِنْ تَعْلِيمِهِمْ.

وَإِنِ احْتَاجَ الإِنْسَانُ إِلَى النِّكَاحِ وَخَشِيَ العَنَتَ بِتَرْكِهِ قَدَّمَهُ عَلَى الحَجِّ الوَاجِبِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ قَدَّمَ الحَجَّ، وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْدُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرِ.

وَإِنْ كَانَتِ العِبَادَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ كَالعِلْمِ وَالجِهَادِ قُدِّمَتْ عَلَى النَّكَاحِ إِنْ لَمْ يَخْشَ العَنَتَ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] عَنِ الشَّيْخِ عِبَارَةُ (الفُرُوعِ)(١): عِنْدَ مَنْ يُعَاشِرُهُ. مِنْ أَرْبَابِ التُّهَمِ.

<sup>(</sup>۱) الفروع (۸/ ۱۹۰).

وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ النِّكَاحَ وَاجِبٌ قَدَّمَهُ؛ لِأَنَّ فُرُوضَ الأَعْيَانِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى فُرُوضِ الكِفَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَيُبَاحُ التَّصْرِيحُ وَالتَّعْرِيضُ مِنْ صَاحِبِ العِدَّةِ فِيهَا إِنْ كَانَتِ المُعْتَدَّةُ مِكَّنْ يَجِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا فِي العِدَّةِ، كَالمُخْتَلِعَةِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مِكَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ كَالمَرْنِيِّ بِهَا وَالمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالأَجْنَبِيِّ.

وَالْمُعْتَدَّةُ بِاسْتِبْرَاءٍ كَأُمِّ الوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي حَقِّ الأَجْنَبِيِّ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُنْفَسِخِ نِكَاحُهَا بِرَضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ، فَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَتِهَا دُونَ التَّصْرِيحِ.

وَالتَّعْرِيضُ أَنْوَاعٌ: تَارَةً يَذْكُرُ صِفَاتِ نَفْسِهِ، مِثْلَ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ وَخَوْلَيُهُ عَهَا وَتَارَةً يَذْكُرُ لَهَا طَالِبًا لَا يُعَيِّنُهُ، كَقَوْلِهِ: وَخَوْلَيُهُ عَهَا وَتَارَةً يَذْكُرُ لَهَا طَالِبًا لَا يُعَيِّنُهُ، كَقَوْلِهِ: رُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ، وَطَالِبٍ لَكِ، وَتَارَةً يَذْكُرُ أَنَّهُ طَالِبٌ لِلنِّكَاحِ وَلَا يُعَيِّنُهَا، وَتَارَةً يَطْلُبُ مِنْهَا مَا يَحْتَمِلُ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ، كَقَوْلِهِ: إِذَا قَضَى اللهُ 11 شَيْئًا كَانَ.

وَلَوْ خَطَبَتِ المَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا لَهَا الرَّجُلَ ابْتِدَاءً، فَأَجَابَهُمَا، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجَلَّ لِرَجُلِ آخَرَ خِطْبَتُهُ الْإِلَّا أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الْخَاطِب، وَكَذَا لَوْ خَطَبَتْهُ أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ أَنْ خَطَبَ هُوَ امْرَأَةً، فَالأَوَّلُ إِيذَاءٌ لِلْخَاطِبِ وَالثَّانِي إِيذَاءٌ لِلْمَخْطُوبِ. وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ البَيْع عَلَى بَيْع أَخِيهِ قَبْلَ انْعِقَادِ البَيْع.

وَمَنْ خَطَبَ تَعْرِيضًا فِي العِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَنْهَى غَيْرَهُ عَنِ الخِطْبَةِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَلَوْ أَذِنَتِ المَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ احْتَمَلَ أَنْ يَحُرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا، كَمَا لَوْ خُطِبَتْ فَأَجَابَتْ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَحْرُمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُبْهَا أَحَدٌ، كَذَا قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَهَذَا دَلِيلٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ المَرْأَةِ عِنْدَ الخِطْبَةِ لَيْسَ بِإِجَابَةٍ إِلَيْهَا بِحَالٍ.



## فَصْلُ

وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَا عَدَّهُ النَّاسُ نِكَاحًا، بِأَيِّ لُغَةٍ وَلَفْظٍ وَفِعْلٍ كَانَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ عَقْدٍ، وَالشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ مَا عَدُّوهُ شَرْطًا.

نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي رَجُلٍ مَشَى إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَقَالُوا: زَوِّجْ فُكَانًا، فَقَالَ: قَدْ وَجُدُهُ فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ، فُلَانًا، فَقَالَ: قَدْ وَبُلْتُ، هَلْ يَكُونُ هَذَا نِكَاحًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: هَذَا يُعْطِي أَنَّ النِّكَاحَ المَوْقُوفَ صَحِيحٌ.

وَقَدْ أَحْسَنَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهَا قَالَهُ، وَهِي طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ تَرَاخِيًا لِلْقَبُولِ، كَمَا قَالَهُ القَاضِي، وَإِنَّمَا هُوَ تَرَاخٍ لِلْإِجَازَةِ. وَمَسْأَلَةُ أَبِي طَالِبٍ وَكَلَامُ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الإِيجَابِ، وَهَذَا حَسَنٌ، أَمَّا إِذَا تَفَرَّقَا عَنْ بَجْلِسِ الإِيجَابِ، وَهَذَا حَسَنٌ، أَمَّا إِذَا تَفَرَّقَا عَنْ بَجْلِسِ الإِيجَابِ، وَهَذَا حَسَنٌ، أَمَّا إِذَا تَفَرَّقَا عَنْ بَجْلِسِ الإِيجَابِ فَلَيْسَ فِي كَلَامٍ أَحْمَدَ وَأَبِي بَكْرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ العَاقِدَ الآخَرَ إِنْ كَانَ حَاضِرًا اعْتُبِرَ قَبُولُهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا جَازَ تَرَاخِي الْقَبُولِ عَنِ الإِيجَابِ، كَمَا قُلْنَا فِي وِلَايَةِ القَضَاءِ، مَعَ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا فِي الوَكَالَةِ: إِنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُهُا عَلَى الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي، وَإِنَّمَا الوِلَايَةُ نَوْعٌ مِنْ جِنْسِ الوَكَالَةِ.

وَذَكَرَ القَاضِي فِي (المُجَرَّدِ) وَابْنُ عَقِيلٍ فِي (الفُصُولِ) فِي تَتِمَّةِ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: (لَوْ قَالَ) [1] الزَّوْجُ: قَبِلْتُ، صَحَّ إِذَا حَضَرَ شَاهِدَانِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «فَقَالَ».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ إِجَازَةَ العَقْدِ المَوْقُوفِ إِذَا قُلْنَا بِانْعِقَادِهِ تَفْتَقِرُ إِلَى شَاهِدَيْنِ، وَهُوَ مُسْتَقِيمٌ حَسَنٌ.

وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْأَخْرَسِ إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ.

قَالَ فِي (الْمُجَرَّدِ)<sup>[1]</sup> وَ(الفُصُولِ): يَجُوزُ تَزْوِيجُ الأَخْرَسِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ تُفْهَمُ.

وَمَفْهُومُ هَذَا الكَلَامِ أَنْ لَا يَكُونَ الأَخْرَسُ وَلِيًّا وَلَا وَكِيلًا لِغَيْرِهِ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ القَاضِي فِي الجَامِعِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَهُوَ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ القَاضِي فِي الجَامِعِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا لَا وَكِيلًا، وَهُوَ أَقْيَسُ.

وَالْجَدُّ كَالاَّبِ فِي الإِجْبَارِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَلَيْسَ لِلْأَبِ إِجْبَارُ بِنْتِ التَّسْعِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.

وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلَامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ: تُزَوَّجُ الْمُثَابَةُ [1] بِالزِّنَا بِالجَبْرِ، كَمَا تُزَوَّجُ البِكْرُ، هَذَا قَوْلٌ قَوِيٌّ.

وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ لَهُ وِلَآيَةُ النِّكَاحِ انْتَقَلَتِ الوِلَآيَةُ إِلَى أَصْلَحِ مَنْ يُوجَدُ مِمَّنْ لَهُ نَوْعُ وِلَآيَةٍ إِلَى أَصْلَحِ مَنْ يُوجَدُ مِمَّنْ لَهُ نَوْعُ وِلَآيَةٍ فِي غَيْرِ النَّاكَاحِ، كَرَئِيسِ القَرْيَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالدُّهْقَانِ، وَأَمِيرِ القَافِلَةِ، وَنَحْوِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الْمُحَرَّرِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «الثَّيِّبُ».

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمُرْوَزِيِّ فِي الْبَلَدِ يَكُونُ فِيهِ الْوَالِي وَلَيْسَ فِيهِ قَاضٍ يُزَوِّجُ: إِذَا احْتَاطَ لِلْمَرْ أَقِ فِي الْمَهْرِ وَالكُفْءِ - أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

وَهَذَا مِنَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِي أَنَّ الوَلِيَّ يَنْظُرُ فِي المَهْرِ، وَأَنَّ أَمْرَهُ لَيْسَ مُفَوَّضًا إِلَيْهَا وَحْدَهَا. إِلَيْهَا وَحْدَهَا.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ وَصَالِحٍ وَأَبِي الحَارِثِ عَنِ اللَهْرِ: لَا نَجِدُ فِيهِ حَدًّا، هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ فِي النِّكَاحِ جَائِزٌ. وَهُوَ اللَّهْ الْأَهْلِينَ نَظَرًا فِي الصَّدَاقِ، وَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ إِلَيْهَا فَقَطْ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الأَهْلِينَ مَعْنَى.

وَتَزْوِيجُ الأَيَامَى فَرْضُ كِفَايَةٍ إِجْمَاعًا، فَإِنْ أَبَاهُ حَاكِمٌ إِلَا بِظُلْمٍ، كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقَّهُ، صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

وَيُزَوِّجُ وَصِيُّ الْمَالِ الصَّغِيرَ.

وَاشْتَرَطَ الجَدُّ فِي (الْمُحَرَّرِ) فِي الوَلِيِّ كَوْنَهُ رَشِيدًا، وَالرُّشْدُ فِي الوَلِيِّ هُنَا هُوَ المَعْرِفَةُ بِالكُفْءِ، وَمَصَالِحِ النِّكَاحِ، لَيْسَ حِفْظَ المَالِ.

وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّ الوَلِيَّ كُلُّ وَارِثٍ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، وَلِغَيْرِ العَصَبَةِ مِنَ الأَقَارِبِ التَّزُويجُ عِنْدَ عَدَمِ العَصَبَةِ.

وَيُخَرَّجُ (عَلَى ذَلِكَ مَا)<sup>[۲]</sup> إِذَا قَدَّمْنَا التَّوْرِيثَ لِذَوِي الأَرْحَامِ عَلَى التَّوْرِيثِ بِالوَلَاءِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ وَهَذَا ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مِثَّا».

وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ يَهُودِيَّةً وَوَلِيُّهَا نَصْرَانِيًّا أَوْ بِالعَكْسِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَوَارُثِهِمَا وَقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا قُلْنَا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَوَارُثِهِمَا وَقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا قُلْنَا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ وِلَايَةُ المَالِ وَالعَقْلِ.

وَيُضَمُّ إِلَى الوَلِيِّ الفَاسِقِ أَمِينٌ، كَالوَصِيِّ فِي رِوَايَةٍ.

وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ الإِبْنَ وَالأَبَ سَوَاءٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ كَمَا إِذَا أَوْصَى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ لَكَانَ مُتَوَجِّهًا.

وَيَتَخَرَّجُ لَنَا أَنَّ الإِبْنَ أَوْلَى مِنَ الأَبِ، إِذَا قُلْنَا: الأَخُ أَوْلَى مِنَ الجَدِّ. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ المَنِّيِّ فِي تَعَالِيقِهِ، فَقَالَ: يُقَدَّمُ الإِبْنُ عَلَى الأَبِ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَنَا.

وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُ الأَقْرَبِ بِالكُلِّيَّةِ حَتَّى زَوَّجَ الأَبْعَدُ فَقَدْ يُقَالُ: طَرْدُ القَاعِدَةِ وَالقِيَاسِ أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ، كَالجَهْلِ الشَّرْعِيِّ، مِثْلَ أَنْ يَعْتَقِدَ صِحَّةَ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ بِالوَلِيِّ الأَبْعَدِ، أَوْ بِلَا شُهُودٍ.

وَقَدْ يُقَالُ: يَصِحُّ النِّكَاحُ، كَمَا أَنَّ المُعْتَبَرَ فِي الشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ هُوَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَوْ ظَهَرَ فِيهَا بَعْدُ أَنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ثَابِتَانِ.

يُوَيِّدُ هَذَا أَنَّ الوَلِيَّ الأَقْرَبَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ إِذَا أَمْكَنَ، فَأَمَّا مَعَ تَعَذُّرِهِ فَيَسْقُطُ، كَمَا لَوْ عَضَلَ أَوْ غَابَ، وَبِهَذَا الْأَقْرَبَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ إِذَا أَمْكَنَ، وَهُوَ مَعْنَى [1] قَوْلِ الجَمَاعَةِ: إِذَا زَوَّجَ الأَبْعَدُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الأَقْرَبِ لَمْ يَصِحَّ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ لِهِٰذَا ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ، فَيَسْقُطُ بِعَدَمِ العِلْمِ، كَمَا يَسْقُطُ بِالبُعْدِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَنْتَسِبْ فِي عَدَمِ العِلْمِ إِلَى تَفْرِيطٍ.

وَمِنْ هَذَا: لَوْ زُوِّجَتْ بِنْتُ الْمُلَاعِنِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا الأَبُ، فَلَوْ قُلْنَا بِالأَوَّلِ لَكَانَ يَتَعَيَّنُ أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَهُوَ بَعِيدٌ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ يَصِحُّ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لَا يَعْقِدُ نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ عُقْدَةَ نِكَاحٍ لِسُلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ ] [المَلْ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْلِمًا، لَسُلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ ] أَلَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْلِمًا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الكَافِرَ لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمَةً أَلَا أَبِولَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا وَلَا قَالَةٍ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ وَكِيجَهَا النَّسْلِمَ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُـونَ الكَافِـرُ مُتَوَلِّيًا لِنِكَاحٍ مُسْلِم، وَلَكِنْ لَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ العَقْدِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى بُطْلَانِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيُّ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ فِي أَخَوَيْنِ<sup>[7]</sup> صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إِلَى العَقْلِ وَالرَّأْيِ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ فِي الأَخَوَيْنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ: كِلَاهُمَا سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبُغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ إِلَى العَقْلِ<sup>[1]</sup> وَالرَّأْيِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ هَذَا أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلسِّنِّ هُنَا، وَاعْتَبَرَهُ أَصْحَابُنَا. وَلَوْ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيَّانِ وَجُهِلَ أَسْبَقُ العَقْدَيْنِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «الأَوْلِيَاءِ».

<sup>[</sup>٤] فِي نُسْخَةٍ: «الفَصْل».

إِحْدَاهُمَا: يَتَمَيَّزُ الأَسْبَقُ بِالقُرْعَةِ، وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: أَنَّ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ فَهِي زَوْجَتُهُ، بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا، وَلَوْ مَاتَ وَرِثَتْهُ، لَكِنْ لَا يَطَوُهَا حَتَّى يُجَدِّدَ الْعَقْدَ، فَيَكُونُ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ لِحِلِّ الْوَطْءِ فَقَطْ، هَذَا قِيَاسُ المَذْهَب.

أَوْ يُقَالُ: إِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالزَّوْجِيَّةِ إِلَّا بِالتَّجْدِيدِ، وَيَكُونُ التَّجْدِيدُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا، كَمَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاجِبًا عَلَى الآخرِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُفْسَخُ النِّكَاحَانِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُمَا يُطَلِّقَانِهَا.

فَعَلَى هَذَا هَلْ يَكُونُ الطَّلَاقَانِ وَاقِعَيْنِ، بِحَيْثُ يَنْقُصُ العَدَدُ؟ لَوْ تَزَوَّجَهَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ، فَإِنْ مَاتَتِ المَرْأَةُ قَبْلَ الفَسْخ وَالطَّلَاقِ فَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ احْتَهَالَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: لِأَحَدِهِمَا نِصْفُ المِيرَاثِ أَوْ رُبُعُهُ، يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ [١] وَوَرِثَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَكِلَا الوَجْهَيْنِ لَا يُحَرَّجُ عَلَى المَذْهَبِ.

أَمَّا الأَوَّلُ فَأَنَّى تَقِفُ الخُصُو مَاتُ.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَكَيْفَ يَحْلِفُ مَنْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الْحَالَ؟!

وَإِنَّهَا الْمَذْهَبُ عَلَى رِوَايَةِ القُرْعَةِ: أَيُّهَا قَرَعَ فَلَهُ الحِيرَاثُ بِلَا يَمِينٍ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «المُسْتَحِقُّ».

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا: لَا يُقْرَعُ، فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ المَهْرِ بِالقُرْعَةِ فَكَذَلِكَ يَرِثُهَا أَحَدُهُمَا بِالقُرْعَةِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

وَإِنْ قُلْنَا: لَا مَهْرَ، فَهُنَا قَدْ يُقَالُ بِالقُرْعَةِ أَيْضًا.

وَإِذَا قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا، أَوْ: قَدْ أَعْتَقْتُهَا وَجَعَلْتُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا صَحَّ بِذَلِكَ العِتْقُ وَالنِّكَاحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَيَتُوجَّهُ أَنْ لَا يَصِحَّ العِتْقُ إِذَا قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، فَلَمْ تَقْبَلُ؛ لِأَنَّ العِتْقَ لَمْ يَصِرْ صَدَاقًا، وَهُو لَمْ يُوقِعْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَصِحَ، وَإِنْ قَبِلَتْ؛ لِأَنَّ العِتْقَ لَمْ يَصِرْ صَدَاقًا، وَهُو لَمْ يُوقِعْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَصِحَ، وَإِنْ قَبِلَتْ؛ لِأَنَّ هَذَا القَبُولَ لَا يَصِيرُ بِهِ العِتْقُ صَدَاقًا، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَا قَالَ، وَيَتَوَجَّهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا إِنْ قَبِلَتْ صَارَتْ زَوْجَةً، وَإِلَّا عَتَقَتْ جَجَّانًا، أَوْ لَمْ تَعْتِقْ بِحَالٍ.

وَإِذَا قُلْنَا: إِلِحَاقُ الشَّرْطِ لَا يُغَيِّرُ الطَّلَاقَ فَإِلْحَاقُ العَطْفِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

فَعَلَى هَذَا: إِذَا قَالَ: أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ العِتْقُ وَلَا يَلْزَمُهَا النِّكَاحُ، وَلَا قِيمَةُ نَفْسِهَا.

وَيَتَخَرَّجُ ثُبُوتُ الخِيَارِ، وَاعْتِبَارُ إِذْنِهَا مِنْ عِنْقِهَا تَحْتَ حُرِّ، فَإِنَّ الخِيَارَ يُشْبَتُ لَهَا فِي رِوَايَةٍ. وَكَذَلِكَ إِذَا عَتَقَا مَعًا، فَإِذَا كَانَ حُدُوثُ الحُرِّيَّةِ بَعْدَ العَقْدِ يَشْبُتُ الفَسْخُ، فَالْمُقَارِنَةُ أَوْلَى أَنْ تُشْبِتَ الفَسْخَ.

وَلَوْ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا، فَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: الوَقْتُ الَّذِي جَعَلَ فِيهِ العِنْقَ صَدَاقًا كَانَ يَمْلِكُ إِجْبَارَهَا فِي حَقِّ الأَجْنَبِيِّ، فَلَمْ يَنْقَ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مِلْكَ بَعْضِهَا وَقْتَ حُرِّيَّتِهَا صَدَاقًا، وَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ المُتَزَوِّجَ.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: إِذَا قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ هُوَ الْمُصَدِّقَ لَـهَا عَنِ الزَّوْجِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ<sup>[1]</sup> للسَّيِّدُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ رَقِيقَةٌ، وَعَلَى هَذَا فَسَوَاءٌ قَالَ: أَعَتَقْتُهَا وَزَوَّجْتُهَا مِنْكَ، أَوْ: زَوَّجْتُهَا مِنْكَ وَأَعْتَقْتُهَا.

وَلَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُ أَمَتِي وَزَوَّ جْتُكَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقِيَاسُ المَذْهَبِ جَوَازُهُ، فَهُو مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَعْتَقْتُهَا وَأَكْرَيْتُهَا مِنْكَ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَاءِ الْخِدْمَةِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَعْتَقْتُكِ عَلَى خِدْمَةِ سَنَةٍ.

وَلَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّ جْتُكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، صَحَّ هَذَا النَّكَاحُ بِطَرِيقِ الأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ العِتْقَ صَدَاقًا.

وَلَوْ قَالَ: وَهَبْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ وَزَوَّجْتُهَا مِنْ فُلَانٍ [أَوْ وَهَبْتُكَهَا وَأَكْرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ آأَوْ وَهَبْتُكَهَا وَأَكْرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ  $]^{[1]}$  فَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ فُلَانٍ  $]^{[1]}$  فَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ فُلَانٍ مَعْنَى اسْتِثْنَاءِ المَنْفَعَةِ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَا كَمَا جَوَّزْنَا العِتْقَ وَالوَقْفَ وَالْجِبَةَ وَالْبَيْعَ مَعَ اسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَةِ الخِدْمَةِ جَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ الإِعْتَاقُ وَالإِنْكَاحُ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، وَجَعَلْنَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الإِنْكَاحِ قَبْلَ الإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ الإِعْتَاقِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ.

وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ أَحْمَدَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ فُرِّقَ بَيْنَهُ مَا،

[١] فِي نُسْخَةٍ: «هَذَا».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ المَرْأَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَلَا لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَلَا لِلمَرْأَةِ أَنْ يَسَرَوَّجَ، وَلَا لِلمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ الكَفَاءَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الأُمُورِ المَالِيَّةِ، مِثْلِ مَهْرِ المَرْأَةِ، إِنْ أَحَبَّتِ المُرْأَةُ وَالأَوْلِيَاءُ طَلَبُوهُ وَإِلَّا تَرَكُوهُ، وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ يَنْبَغِي لَمُمُ اعْتِبَارُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ لَلْرُأَةُ وَالأَوْلِيَاءُ طَلَبُوهُ وَإِلَّا تَرَكُوهُ، وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ يَنْبَغِي لَمُمُ اعْتِبَارُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِمْ.

وَفَقْدُ النَّسَبِ وَالدِّينِ لَا يُقَرُّ مَعَهُمَ النِّكَاحُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَنْ أَحْمَدَ.

وَفَقْدُ الحُرِّيَّةِ غَيْرُ مُبْطِلٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ، بَلْ يَثْبُتُ بِهِ الخِيَارُ لَمِنْ يَخْتَارُ الفَسْخَ، وَفِي فَقْدِ اليَسَارِ: هَلْ يَثْبُتُ بِهِ الخِيَارُ؟ رِوَايَتَانِ.

وَحَيْثُ ثَبَتَ الخِيَارُ بِفَقْدِ الكَفَاءَةِ، فَلِلْمَرْأَةِ أَوْ لِوَلِيِّهَا الفَسْخُ عَلَى التَّرَاخِي فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ، فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

وَأَمَّا خِيَارُ الأَوْلِيَاءِ فَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالقَوْلِ، وَيَفْتَقِرُ الفَسْخُ بِهِ إِلَى حَاكِمٍ فِي قِيَاسِ المَذْهَبِ، كَالفَسْخ بِالعُيُوبِ، لِلاخْتِلَافِ فِيهِ.

وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ نَاقِصًا عَنْهَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ يَرْضُونَ بِهِ، ثُمَّ بَانَ نَاقِصًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ، مِثْلَ أَنْ كَانَ دُونَهَا فِي النَّسَبِ فَرَضُوا بِهِ، ثُمَّ بَانَ فَاسِقًا وَهِي عَدْلٌ، فَهَهُنَا يَنْبَغِي آخَرَ، مِثْلَ أَنْ كَانَ دُونَهَا فِي النَّسَبِ فَرَضُوا بِهِ، ثُمَّ بَانَ فَاسِقًا وَهِي عَدْلٌ، فَهَهُنَا يَنْبَغِي ثُبُوتُ الْجِيَارِ، كَمَا لَوْ رَضِيَتْ بِهِ لِعَيْبٍ مِثْلِ الجُّذَامِ، فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ آخَرُ كَالجُنُونِ ثَبُوتُ الْجِيَارِ، كَمَا لَوْ رَضِيتْ بِهِ لِعَيْبٍ مِثْلِ الجُّذَامِ، فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ آخَرُ كَالجُنُونِ وَالْعِنَّةِ. فَأَمَّا إِنْ رَضُوا بِفِسْقِهِ مِنْ وَجْهٍ فَبَانَ فَاسِقًا مِنْ آخَرَ، مِثْلَ أَنْ ظَنُّوهُ أَا يَشْرَبُ الحَمْرَ وَ الْعَالِيقَ الطَّرِيقَ، الطَّرِيقَ، فَظَهَرَ أَنَّهُ [يَشْرَبُ الحَمْرَ وَ اللَّا يَلُوطُ، أَوْ يَشْهَدُ بِالزُّورِ، أَوْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، بَيْضَ لِذَلِكَ أَبُو العَبَّاسِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «رَضُوهُ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَإِنْ حَدَثَتِ الكَفَاءَةُ مُقَارِنَةً بِأَنْ يَقُولَ سَيِّدُ العَبْدِ بَعْدَ إِيجَابِ النِّكَاحِ لَهُ: قَبِلْتُ لَهُ النَّكَاحَ وَأَعْتَقْتُهُ، فَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّةُ ذَلِكَ، وَيَتَخَرَّجُ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَلَى مَسْأَلَةِ مَا إِذَا أَعْتَقَهُمَا مَعًا، وَعَلَى مَسْأَلَةِ مَا إِذَا قَالَ: أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ.

وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ النِّكَاحَ مَعَ الإِعْلَانِ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ شَاهِدَانِ، وَأَمَّا مَعَ الكِتْهَانِ وَالإِشْهَادِ فَهَذَا مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ الإِشْهَادُ وَالإِعْلَانُ فَهَذَا لَا نِزَاعَ فِي صِحَّتِهِ.

وَإِذَا انْتَفَى [1] الإِشْهَادُ وَالإِعْلَانُ فَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ، وَإِنْ قُدِّرَ فِيهِ خِلَافٌ فَهُو بَاطِلٌ عِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ، وَإِنْ قُدِّرَ فِيهِ خِلَافٌ فَهُوَ قَلِيلٌ، وَقَدْ يُظَنُّ أَنَّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْدَلًا!

[١] فِي نُسْخَةٍ: «خَلَا مِنْ».

[7] هَذَا الكَلَامُ بِعَيْنِهِ مَذْكُورٌ فِي الفَتَاوَى ص٧٧ ج٢ وَقَالَ بَعْدَهُ بِأَسْطُرٍ: وَإِذَا كَانَ النَّاسُ مِثَنْ يَجْهَلُ بَعْضُهُمْ حَالَ بَعْضٍ، وَلَا يَعْرِفُ مَنْ عِنْدَهُ هَلْ هِيَ امْرَأَتُهُ أَوْ خَدِينَةٌ، مِثْلَ الأَمَاكِنِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا النَّاسُ المَجَاهِيلُ، فَهَذَا قَدْ يُقَالُ: يَجِبُ الإِشْهَادُ هُنَا. اه كَلَامُهُ.





# بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ



### • • ﴿﴾ • •

وَثُحُرَّمُ بِنَّهُ مِنَ الزِّنَا، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ فَتَلِدُ مِنْهُ ابْنَةً، فَيَتَزَوَّجُهَا، فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ، وَقَالَ: يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ ؟! عَلَيْهِ القَتْلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ.

وَحَمَلَ الْقَاضِي قَوْلَهُ: «عَلَيْهِ القَتْلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ» عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ الخِلَافُ، فَاعْتَقَدَ أَنَّ المَسْأَلَةَ إِجْمَاعٌ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَالَ هَذَا فِيمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ وَلَا مُقَلِّدٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: كَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ حَدَّ الْمُرْتَدِّ لِاسْتِحْلَالِ ذَلِكَ، لَا حَدَّ الزِّانِي؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ البَرَاءِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْتِحْلَالَ هَذَا كُفْرٌ عِنْدَهُ.

وَقَالَ القَاضِي فِي (التَّعْلِيقِ) وَالشَّيْخُ أَبُّو مُحُمَّدٍ المَقْدِسِيُّ فِي (المُغْنِي) يَكْفِي فِي التَّحْرِيمِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا بِنْتُهُ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ النَّسَبُ لِغَيْرِهِ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْدَ أَنَّ الشَّبَهَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»، قَالَ: «إنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنِ ابْنِ زَمْعَةَ؟ وَقَالَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»، وَقَالَ: «إِنَّمَا حَجَبَهَا لِلشَّبَهِ الَّذِي رَأَى بِعُتْبَةً».

قَالَ الْقَاضِي: وَالْخَلْوَةُ إِنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ نَظَرٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ لَمْ تُحَرَّمْ، وَإِنْ وُجِدَ مَعَهَا نَظَرٌ أَوْ قُبْلَةٌ أَوْ مُلَامَسَةٌ دُونَ الْفَرْجِ فَرِوَايَتَانِ.

قَال: وَقَدْ أَطْلَقَ القَوْلَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الحَارِثِ: إِذَا خَلَا بِهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالعِدَّةُ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا وَلا بِنْتَهَا، وَلَا تَحِلُّ المَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلا لِابْنِهِ.

قَالَ: وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الْخَلْوَةِ نَظَرٌ، أَوْ مُبَاشَرَةٌ، فَيُخَرَّجُ كَلَامُهُ عَلَى إِخْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا الخَلْوَةُ هُنَا إِنِ اتَّصَلَتْ بِعَقْدِ النَّكَاحِ قَامَتْ مَقَامَ الوَطْءِ، فَأَمَّا الخَلْوَةُ بِالأَمَةِ وَالأَجْنَبِيَّةِ فَلَا أَثَرَ لَـهَا.

وَسِحَاقُ النِّسَاءِ: قِيَاسُ المَذْهَبِ المَنْصُوصِ أَنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى الخِلَافِ فِي مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِشَهْوَةٍ.

وَتُحُرَّمُ بِنْتُ الرَّبِيبَةِ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُ الرَّبِيبِ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِمَا الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ [1].

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ نِزَاعًا.

وَلا تُحُرَّمُ زَوْجَةُ الرَّبِيبِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ، وَكَذَا فِي الرَّبِيبِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَابِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الأَبْنَاءِ.

[1] نَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ رَحَمُ أُلِنَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ (١) فِي شَرْحِ آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النّكَاحِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الذَّهَبِيِّ أَنَّهُ عَرَضَ القَوْلَ بِأَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا ثُحَرَّمُ إِلا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِ الرَّابِ عَلَى الشَّيْخِ الإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحَمُ أُللَّهُ، فَاسْتَشْكَلَهُ، وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، الرَّابِ عَلَى الشَّيْخِ الإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحَمُ أُللَّهُ، فَاسْتَشْكَلَهُ، وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، فَرَحِمَ اللهُ الجَمِيعَ، وَجَمَعَنَا بِهِمْ وَبِنَبِيِّنَا عَيْقَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٠).

وَالمَنْصُوصُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَسْأَلَةِ التَّلُوطِ إِنَّمَا هُوَ أَنَّ الفَاعِلَ لَا يَتَزَوَّجُ بِنْتَ المَفْعُولِ بِهِ، وَكَذَلِكَ أُمَّهُ، وَهَذَا قِيَاسٌ جَيِّدٌ. فَأَمَّا تَزَوُّجُ المَفْعُولِ بِهِ بِأُمِّ الفَاعِلِ أَو ابْنَتِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِأَصْلِ الآخِرِ وَفَرْعِ، وَالمَنْصُوصُ وَالأَصْلُ أَنَّهُ يَتَمَتَّعُ بِالرَّجُلِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ، أَوْ يَتَمَتَّعُ بِالمَرْأَةِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ، أَوْ يَتَمَتَّعُ بِالمَرْأَةِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ، وَهَذَا المَفْعُولُ بِهِ يَتَمَتَّعُ بِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَهُو يَتَمَتَّعُ فِي الطَّرَفِ الآخِرِ.

وَالوَطْءُ الْحَرَامُ لَا يَنْشُرُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ.

وَاعْتَبَرَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ التَّوْبَةَ حَتَّى فِي اللَّوَاطِ.

وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فِي الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِينِ، كَقَوْلِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ.

وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: الجَمْعُ بَيْنَ المَمْلُوكَتَيْنِ أَتَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.

قَالَ القَاضِي: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الإِمَامُ أَحْمَدُ لَمْ يَقُلْ: لَيْسَ هَذَا حَرَامًا، وَإِنَّمَا قَالَ: لَا أَقُولُ هُو حَرَامٌ، وَيَقُولُونَ: يُنْهَى عَنْهُ، وَيَكُرَهُونَ أَنْ يَقُولُونَ: يُنْهَى عَنْهُ، وَيَكُرَهُونَ أَنْ يَقُولُونَ: يُنْهَى عَنْهُ، وَيَكُرَهُونَ أَنْ يَقُولُونَ: يُقُولُونَ: يُؤْمَرُ بِهِ، وَهَذَا الأَدَبُ فِي الفَتْوَى مَأْثُورٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ.

وَذَلِكَ إِمَّا لِتَوَقُّفِ فِي التَّحْرِيمِ، أَوْ تَهَيُّبٍ لِهَذِهِ الكَلِمَةِ، كَمَا يَهَابُونَ لَفْظَ الفَرْضِ، إِلَّا فِيهَا عُلِمَ وُجُوبُهُ، فَإِذَا كَانَ المُفْتِي يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ: هُوَ فَرْضٌ؛ إِمَّا لِتَوَقُّفِهِ أَوْ لِكُوْنِ الفَرْضِ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ فِي الكِتَابِ، فَكَذَلِكَ الْحَرَامُ. الفَرْضِ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ فِي الكِتَابِ، فَكَذَلِكَ الْحَرَامُ.

وَأَمَّا أَنْ يُجْعَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ، فَهَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِ، وَمَأْخَذُهُ الغَفْلَةُ عَنْ دَلَالَةِ الأَلْفَاظِ، وَمَرَاتِبِ الكَلَام.

وَقَدْ ذَكَرَ القَاضِي هَذَا فِي العِدَّةِ بِعَيْنِهِ فِي مَسْأَلَةِ الفَرْضِ: هَلْ هُـوَ أَعْلَى مِنَ الوَاجِبِ؟ وَذَكَرَ لَفْظَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَلَفْظَهُ فِي المُتْعَةِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِي المَسْأَلَةِ خِلَافًا.

فَلَوْ وَطِئَ إِحْدَى الأُخْتَيْنِ المَمْلُوكَتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ الأُولَى بِإِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ تَزْوِيجِ.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَلَا يَكْفِي فِي إِبَاحَتِهَا مُجُرَّدُ إِزَالَةِ المِلْكِ حَتَّى تَمْفِيَ حَيْضَةُ الإسْتِبْرَاءِ وَتَنْقَضِيَ، فَتَكُونَ الحَيْضَةُ كَالعِدَّةِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَيْسَ هَذَا القَيْدُ فِي كَلَامٍ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ الأَصْحَابِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي كَلَامٍ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ الأَصْحَابِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي كَلَامٍ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ، مَعَ أَنَّ عَلِيًّا لَا يُجُوِّزُ وَطْءَ الأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا، وَلَوْ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ بَعْضِهَا كَفَى، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا.

فَإِنْ حَرَّمَ إِحْدَاهُمَا بِنَقْلِ اللَّكِ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ اسْتِرْ جَاعُهُ، مِثْلَ أَنْ يَهَبَهَا لِوَلَدِهِ أَوْ يَبِيعَهَا بِشَرْطِ الْجِيَارِ وَجْهَيْنِ، لَوَلَدِهِ أَوْ يَبِيعَهَا بِشَرْطِ الْجِيَارِ وَجْهَيْنِ، فَإِنْ أَخْرَجَ المِلْكَ لَازِمًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ المبيعُ لِلْفَسْخِ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهَا سِلْعَةً فَتَبَيَّنَ أَمَّهَا فَإِنْ أَخْرَجَ المِلْكَ لَازِمًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ المبيعُ لِلْفَسْخِ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهَا سِلْعَةً فَتَبَيَّنَ أَمَّهَا كَانَتْ مَعِيبَةً، أَوْ يُفْلِسَ المُشْتَرِي بِالشَّمَنِ، أَوْ يَظْهَرَ فِي العِوضِ تَدْلِيسٌ، أَوْ يَكُونَ مَغْبُونًا وَالْفَقَهَاءَ، أَوْ يُعْلِمَ المُشْتَرِي إِللَّهُ يُبَاحُ وَطْءُ الأُخْتِ بِكُلِّ حَالٍ، عَلَى عُمُومِ وَلَا الشَّحَابَةِ وَالفُقَهَاء، أَحْدَ وَغَيْرِهِ.

وَالبَيْعُ وَالْهِبَةُ يُوجِبَانِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ بَيْنَ الصِّغَارِ،

وَفِي جَوَازِهِ بَيْنَ الكِبَارِ رِوَايَتَانِ. وَقَدْ أَطْلَقَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَالفُقَهَاءُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا، مَعَ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي رَوَى النَّهْيَ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَلَـمْ يَتَعَرَّضُوا لِـهَذَا الأَصْلِ، فَإِنْ بُنِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزِ البَيْعُ وَالهِبَةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً قَبْلَ البُلُوغِ، يَتَعَرَّضُوا لِـهَذَا الأَصْلِ، فَإِنْ بُنِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزِ البَيْعُ وَالهِبَةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً قَبْلَ البُلُوغِ، وَإِنَّمَا بَعْدَ البُلُوغِ رِوَايَتَانِ، أَوْ يَجُوزُ لَهُ التَّفْرِيقُ هُوالْمَعُ فِي جَوَازِهِمَا بَعْدَ البُلُوغِ رِوَايَتَانِ، أَوْ يَجُوزُ لَهُ التَّفْرِيقُ هُنَا لِأَجْلِ الحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكُرُمُ الجَمْعُ فِي النِّكَاحِ، وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا، وَكَلَامُ الصَّحَابَةِ وَالفُقَهَاءِ بِعُمُومِهِ يَقْتَضِي هَذَا.

وَلَوْ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا بِغَيْرِ العِنْقِ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي مُدَّةِ الإِسْتِبْرَاءِ، كَمَا لَا يَجِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، إِلَّا أَنَّ هَذَا لا يَتَزَوَّجِهِ إِلَّ خَتِهَا مَعَ بَقَاءِ المِلْكِ؛ لِإِمْكَانِ أَنْ يَدَّعِي المُشْتَرِي لا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَى تَزَوُّجِهِ بِأُخْتِهَا مَعَ بَقَاءِ المِلْكِ؛ لِإِمْكَانِ أَنْ يَدَعِي المُشْتَرِي لا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَلَ المُشْتَرِي وَالْمُتَهَ وَشُبْهَةُ المِلْكِ حَقِيقَةٌ لَا كَالنِّكَاحِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا وَطَئَ أَمَةً بِشُبْهَةِ مِلْكٍ فَفِي تَزَوَّجِ أُخْتِهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا مَا فِي تَزَوُّجِ أُخْتِهَا المُسْتَبْرَأَةِ وَطَئَ أَمَةً بِشُبْهَةٍ مِلْكٍ فَفِي تَزَوَّجِ أُخْتِهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا مَا فِي تَزَوُّجِ أُخْتِهَا المُسْتَبْرَأَةِ وَالْمِمْدُ وَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا.

وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى غَيْرِ الوَاطِئِ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ لَا عَلَيْهِ فِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ، وَاخْتَارَهَا المَقْدِسِيُّ.

وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الفَاسِدِ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، كَـأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ.

وَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ لَا يَشْبُتُ بِالرَّضَاعِ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهَا مِنَ الرَّضَاعِ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ نِكَاحُ أَبِي زَوْجِهَا وَابْنِهِ مِنَ الرَّضَاع.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ فِي (المُغْنِي): إِذَا تَزَوَّجَ كَافِرٌ أُخْتَيْنِ وَدَخَلَ بِهِمَا، ثُمَّ أَسْلَمَ

وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ، فَاخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا؛ لِئَلَا يَكُونَ وَاطِئًا لِإِحْدَى الأُخْتَيْنِ فِي عِدَّةِ الأُخْرَى.

وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ قَدْ دَخَلَ بِهِنَّ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، وَكُنَّ ثَهَانِيًا، فَاخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ، وَفَارَقَ أَرْبَعًا، لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنَ الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ اللَّفَارَقَاتِ؛ لِئَلّا يَكُونَ وَاطِئًا لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَإِنْ كُنَّ خَسًا فَفَارَقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَهُ وَطْءُ ثَلَاثٍ مِنَ المُخْتَارَاتِ، قَالَ: وَهَذَا قِيَاسُ المَذْهَبِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَ السُّنَّةِ يُخَالِفُ ذَلِكَ؛ حَيْثُ لَمَ يُذْكَرْ فِيهَا هَذَا الشَّرْطُ، وَيُمْكِنُ الفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا.

وَتَأَمَّلْتُ كَلَامَ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ أَصْحَابِنَا فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي جَوَازِ وَطْئِهِ انْقِضَاءَ العِدَّةِ، لَا فِي جَمْعِ العَدَدِ، وَلَا فِي جَمْعِ الرَّحِمِ، وَلَوْ كَانَ لِهِنَا أَصْلُ عِنْدَهُمْ لَمْ يَغْفَلُوهُ؛ فَإِنَّهُمْ دَائِمًا فِي مِثْلِ هَذَا يُنَبِّهُونَ عَلَى الرَّحِمِ، وَلَوْ كَانَ لِهِنَا أَصْلُ عِنْدَهُمْ لَمْ يَغْفَلُوهُ؛ فَإِنَّهُمْ دَائِمًا فِي مِثْلِ هَذَا يُنَبِّهُونَ عَلَى الرَّحِمِ، وَلَوْ كَانَ لِهِنَا أَصْلُ عِنْدَهُمْ لَمْ يَغْفَلُوهُ؛ فَإِنَّهُمْ دَائِمًا فِي مِثْلِ هَذَا يُنَبِّهُونَ عَلَى الْتَهُ اللهُ الزَّوْجَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهَا إِذَا وَطِئَ أَخْتَ امْرَأَتِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ زَنَى اعْتَوْلَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ ال

لَكِنَّ قِيَاسَ هَذَا القَوْلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ سُرِّيَّتَانِ أُخْتَانِ، فَحَرَّمَ وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الإِسْلَامِ، جَازَ وَطْءُ الأُخْرَى قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ تِلْكَ، فَأَمَّا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي الشِّرِكِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي الإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ فَهَذَا (يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِئَ) [1].

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «لَا يَجُوزُ».

وَتَحْرِيرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ العِدَّةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَلَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ أَخْتِهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ مِلْكِ يَمِينٍ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ عَلَى الشَّهُورِ، وَلَا تُوطَأُ بِنِكَاحِ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.

وَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا، قَوْلًا وَاحِدًا، وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ كَانَتِ العِدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ فَهِي كَحَقِيقَةِ النِّكَاحِ فِي النَّهُودِ مِنَ اللَّهُودِ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَصِفَةُ تَوْبَتِهَا أَنْ يُرَاوِدَهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَإِنْ أَجَابَتْ فَهِيَ لَمْ تَتُبْ، وَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ فَقَدْ تَابَتْ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْصُوصُ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَرَادَ مُخَالَطَةَ إِنْسَانٍ امْتَحَنَهُ حَتَّى يَعْرِفَ بِرَّهُ وَفُجُورَهُ أَوْ تَوْبَتَهُ (وَإِصْرَارَهُ)[٢] وَيَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُهُ.

وَيُمْنَعُ الزَّانِي مِنْ تَزَوُّجِ العَفِيفَةِ حَتَّى يَتُوبَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ بَعْدَ أَنْ حَكَى عَنْ عَلِيٍّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّـهُ فَـرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَقَـدْ زَنَـى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: وَعَنْ جَـابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مِلْكٍ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

يُؤَيِّدُ هَذَا مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْضُلَ الزَّانِيَةَ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ، وَأَنَّ الكَفَاءَةَ إِذَا زَالَتْ فِي أَتْنَاءِ العَقْدِ فَإِنَّ لَـهَا الفَسْخَ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ.

وَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ تَزْنِي لَـمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، بَلْ يُفَارِقُهَا وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا.

وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَامُّ<sup>اً ا</sup> يَقْتَضِي تَحْرِيمَ التَّزْوِيجِ بِالْحَرْبِيَّاتِ، وَلَهُ فِيهَا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ رِوَايَتَانِ.

وَالْمَنْعُ مِنَ النِّكَاحِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ عَامٌّ فِي الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ كَافِرَةً، مُرْتَدَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، أَوْ تَزَوَّجَ الْمُرْتَدَّةَ كَافِرْ، ثُمَّ أَسْلَهَا، فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا: إِنَّا نُقِرُّهُمْ عَلَى (نِكَاحِهِمْ أَوْ مَنَاكِحِهِمْ) [1] كَالْحَرْبِيِّ أَسْلَهَا، فَإِنَّ المَعْنَى وَاحِدٌ.

وَهَذَا جَيِّدٌ فِي القِيَاسِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ المُرْتَدَّ لَا يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ [7] مَا تَرَكَهُ فِي الرِّدَّةِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَفِيهِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الرِّدَّةِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَفِيهِ خِلَافٌ فِي اللَّدَّةِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، وَفِيهِ خِلَافٌ فِي المَدْهَبِ، وَإِنْ كَانَ المَنْصُوصُ أَنَّهُ يُحَدُّ.

فَأَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَهُ مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ، وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، فَفِيهِ نَظَرٌ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «عَامَّتُهُ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «مُنَاكَحَتِهِمْ».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «بِفِعْلِ».

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ عُقُودِ المُرْتَدِّينَ إِذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ التَّقَابُضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ، يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ أَهْلِ الشِّرْكِ فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ، وَالأَمْوَالِ بَابٌ وَاسِعٌ، يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامٍ أَهْلِ الشِّرْكِ فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ، وَالأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا، أَوِ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ، أَوْ تَقَاسَمُ وا مِيرَاثًا ثُمَّ أَسْلَمُ وا بَعْدَ ذَلِكَ، وَالدِّمَاءِ وَتَوَابِعِهَا.

وَقَالَ القَاضِي فِي الجَامِع: فَإِنْ كَانَ الحُرُّ كِتَابِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ الكِتَابِيَّةَ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: مَفْهُومُ كَلَامِ الجَدِّ أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْكَافِرِ نِكَاحُ الأَمَةِ الكَافِرَةِ بِكُلِّ حَالٍ، وَتُبَاحُ الأَمَةُ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ غَيْرِ خَائِفِ العَنَتَ إِذَا شَرَطَ عَلَى السَّيِّدِ عِتْقَ كُلِّ مَنْ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّيْثِ؛ لِامْتِنَاعِ [1] مَفْسَدَةِ إِرْقَاقِ وَلَدِهِ، وَكَذَا كُلِّ مَنْ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا، وَهُو مَذْهَبُ اللَّيْثِ؛ لِامْتِنَاعِ [1] مَفْسَدَةِ إِرْقَاقِ وَلَدِهِ، وَكَذَا لُوْ تَزَوَّجَ أَمَةً كِتَابِيَّةً شَرَطَ عَلَى سَيِّدِهَا عِتْقَ وَلَدِهَا مِنْهُ، وَالآيَةُ إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ غَيْرِ المُؤْمِنَ بِالمَفْهُومِ، وَلَا عُمُومَ لَهُ، بَلْ يُصَدَّقُ بِصُورَةٍ.

وَلَوْ خَشِيَ القَادِرُ عَلَى الطَّوْلِ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَا بِأَمَةِ غَيْرِهِ لِحَبَّتِهِ لَـهَا وَلَمْ يَبْذُلْـهَا سَيِّدُهَا لَهُ بِمِلْكٍ أَبِيحَ لَهُ نِكَاحُهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ. السَّلَفِ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ الأَمَةَ فِي عِدَّةِ الحُرَّةِ جَازَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا إِذَا كَانَتِ العِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَكَانَ خَائِفًا لِلعَنَتِ، عَادِمًا لِطَوْلِ حُرَّةٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ المَنْعِ لَيْسَتْ هِيَ الجَمْعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الحُرَّةِ.

وَيُخَرَّجُ الْمَنْعُ إِذَا مَنَعْنَا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ خَرَّجَ الْجَدُّ فِي الشَّرْحِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «لِإِنْدِفَاعِ».

ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ النَّكَاحُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ لِلْعِتْقِ فَأَعْتَقَهَا حِينَ مَلَكَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

وَهَذَا قَوِيٌّ فِيهَا إِذَا قَالَ: إِذَا مَلَكْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، وَصَحَّحْنَا الصِّفَة؛ لِأَنَّهُ إِذَا مَلَكَهَا فَالِلْكُ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ وَيُوجِبُ الحُرِّيَّةَ. وَإِذَا اجْتَمَعَا مَعًا لَمْ يَبْطُلِ مَلَكَهَا فَالِلْكُ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ وَيُوجِبُ الحُرِّيَّةَ. وَإِذَا اجْتَمَعَا مَعًا لَمْ يَبْطُلُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الحُرِّيَّةَ لَا تُنَافِيهِ، وَإِنَّ المَنَافِي أَنْ تَكُونَ عَمْلُوكَتُهُ زَوْجَتَهُ، فَإِذَا زَالَ المِلْكُ عَقِبَ ثُبُوتِهِ لَمْ يُجُامِعِ النِّكَاحَ، فَلَا يُبْطِلُهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ زَوَالِ المِلْكِ كَانَ يَنْبَغِي زَوَالُ النِّكَاحِ، وَاللَّهُ فِي حَالِ زَوَالِهِ لَا أَثَرَ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي خَظَهُ الحَسَنُ، فَإِنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا لِيُعْتِقَهَا فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمِلْكِ قُوَّةٌ تَفْسَخُ النِّكَاحَ.

وَيُوَيِّدُ هَذَا القَوْلَ أَنَّ حُدُوثَ المِلْكِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الدِّينِ، وَإِذَا لَمْ يَدُمِ اخْتِلَافُ الدِّينِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَدُمِ المِلْكُ.

وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي مُحَالَفَةِ الحَسَنِ: إِنَّ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ يَقَعُ سَابِقًا، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ العِتْقُ حَصَلَ عَقِبَ المِلْكِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ العِتْقُ حَصَلَ عَقِبَ المِلْكِ فَهَاهُنَا لَمْ يَتَقَدَّم الإنْفِسَاخُ عَلَى العِتْقِ.

وَيُكْرَهُ نِكَاحُ الْحَرَائِرِ الْكِتَابِيَّاتِ مَعَ وُجُودِ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ، وَقَالَهُ القَاضِي وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ أَهْلُ الْكِتَابِ ذَبَّاحِينَ مَعَ كَثْرَةِ ذَبَّاحِينَ مُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ لَا يَحْرُمُ.

وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ حُرِّمَتْ عَلَى القَاتِلِ مَعَ حِلِّهَا لِغَيْرِهِ، وَلَوْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَبَ أَنْ يُعَاقَبَ مِثْلُ هَذَا عُقُوبَةً بَلِيغَةً، وَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَجِبُ التَّفْرِيتُ بَيْنَ هَذَا الظَّالِمِ المُعْتَدِي وَبَيْنَ هَذِهِ المَرْأَةِ الظَّالَةِ.

وَإِذَا أَحَبَّ امْرَأَةً فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا، وَتَصَدَّقَ بِمَهْرِهَا، وَطَلَبَ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ لَهُ زَوْجَةً فِي الآخِرَةِ، رُجِيَ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

وَلَا يَحْرُمُ فِي الآخِرَةِ مَا يَحْرُمُ فِي الدُّنْيَا مِنَ التَّزَوُّجِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَالجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَلَا يُمْنَعُ الأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَبِنْتِهَا هُنَاكَ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "يَمْتَنِعُ".





# بَابُ الشُّرُوطِ وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ



### · • 🚱 • ·

إِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ فِي العَقْدِ، أَوِ اتَّفَقَا قَبْلَهُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دِارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا تَطْلِيقُهَا، صَحَّ الشَّرْطُ، وَهُوَ مَلْدِهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا تَطْلِيقُهَا، صَحَّ الشَّرْطُ، وَهُو مَذْهَبُ الإِمَام أَحْمَدَ.

وَلَوْ خَدَعَهَا فَسَافَرَ بِهَا، ثُمَّ كَرِهَتْهُ، لَمْ يُكْرِهْهَا بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يَتَسَرَّى وَقَدْ شَرَطَ لَهَا عَدَمَ ذَلِكَ فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إِطْلَاقِ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ بِكُونِ إِذْنِهَا؛ لِكَوْنِهِمْ إِنَّهَا ذَكَرُوا أَنَّ لَهَا الفَسْخَ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْمَنْعِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَمَا أَظُنَّهُمْ قَصَدُوا ذَلِكَ، وَظَاهِرُ الأَثْرِ وَالقِيَاسُ يَقْتَضِي مَنْعَهُ، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ.

وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَبْلَ أَنْ تَفْسَخَ طَلَّقَ أَوْ بَاعَ، فَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الفَسْخَ.

وَأَمَّا إِنْ شَرَطَ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ سُرِّيَّةٌ فَصَدَاقُهَا أَلْفَانِ، ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجَةَ أَوْ أَعْتَقَ السُّرِّيَّةَ بَعْدَ العَقْدِ قَبْلَ أَنْ تُطَالِبَهُ، فَفِي إِعْطَائِهَا ذَلِكَ نَظَرٌ.

وَمَنْ شَرَطَ لَهَا أَنْ يُسْكِنَهَا مَنْزِلَ أَبِيهِ، فَسَكَنَتْ، ثُمَّ طَلَبَتْ سُكْنَى مُنْفَرِدَةً، وَهُوَ وَهُوَ عَاجِزٌ، لَمْ يَلْزَمْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ، بَلْ لَوْ كَانَ قَادِرًا فَلَيْسَ لَهَا عِنْدَ مَالِكٍ -وَهُوَ أَحُدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - غَيْرُ مَا شَرَطَ لَهَا.

وَعِلَّةُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ اشْتِرَاطُ عَدَمِ المَهْرِ، فَإِنْ سَمَّوْا مَهْرًا، صَحَّ، وَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهُ شَرْطٌ الشَّتَحَلَّ بِهِ الفَرْجَ، وَلَوْلَا لُزُومُهُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ المُذِهبِ أَنَّهُ شَرْطٌ الشَّكَلَ بِهِ الفَرْجَ، وَلَوْلَا لُزُومُهُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ المُجيبِ وَالقَابِلِ [1] مُصَحِّحًا لِنِكَاحِ الأَوَّلِ.

وَإِنْ شَرَطَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِيهِ خِيَارًا صَحَّ العَقْدُ وَالشَّرْطُ.

وَإِنْ شَرَطَهَا بِكْرًا، أَوْ جَمِيلَةً، أَوْ نَسِيبَةً، فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ، مَلَكَ الفَسْخَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ، وَقَوْلُ مَالِكٍ، وَأَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ.

وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ ثَحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، أَوْ تَلْزَمَ الصِّدْقَ وَالأَمَانَةَ فِيهَا بَعْدُ، مَلَكَ الفَسْخَ، كَمَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ تَرْكَ التَّسَرِّي فَيَا بَعْدُ، مَلَكَ الفَسْخَ، كَمَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ تَرْكَ التَّسَرِّي فَيَكُونَ فَوَاتُ الصِّفَةِ إِمَّا مُقَارِنًا وَإِمَّا حَادِثًا، كَمَا أَنَّ العَيْبَ إِمَّا مُقَارِنٌ أَوْ حَادِثًا، كَمَا أَنَّ العَيْبَ إِمَّا مُقَارِنًا أَوْ حَادِثٌ.

وَقَدْ يَتَخَرَّجُ فِي فَوَاتِ الصِّفَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَوْلَانِ كَمَا فِي فَوَاتِ الكَفَاءَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَحُدُوثِ العَيْبِ، لَكِنَّ المَشْرُوطَ هُنَا فِعْلٌ تُحْدِثُهُ أَوْ يَتُرُكُهُ فِعْلًا [1] لَيْسَ هُوَ صِفَةً ثَابِتَةً لَـهَا.

وَلَوْ شَرَطَتْ مَقَامَ وَلَدِهَا عِنْدَهَا وَنَفَقَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ فَهُوَ مِثْلُ اشْتِرَاطِ الزِّيَادَةِ فِي الصَّدَاقِ، وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ، كَالأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ.

وَلَوْ شَرَطَتْ أَنَّهُ يَطَوُّهَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ ذَكَرَ القَاضِي فِي الجَامِعِ أَنَّهُ مِنَ

[١] فِي نُسْخَةٍ: «قَبِلَتْ».

[٢] لَعَلَّ بَدَلَـهُمَا: أَوْ تَتُرُكُهُ.

الشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ، وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الأَمَةِ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَهْلُهَا أَنْ تَخْدُمَهُمْ نَهَارًا وَيُرْسِلُوهَا لَيْلًا: يَتَوَجَّهُ مِنْهُ صِحَّةُ هَذَا الشَّرْطِ إِذَا كَانَ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَـهَا بِالنَّهَارِ عَمَلٌ، فَتَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ بِهَا إِلَّا لَيْلًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَشَرْطُ عَدَمِ النَّفَقَةِ فَاسِدٌ، وَيَتَوَجَّهُ صِحَّتُهُ لَا سِيَّمَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ وَرَضِيَتِ الزَّوْجَةُ بِهِ لَمْ تَمْلِكِ الْمُطَالَبَةَ بَعْدُ.

وَإِذَا شَرَطَتْ أَنْ لَا تُسَلِّمَ نَفْسَهَا إِلَّا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ نَظِيرُ تَأْخِيرِ التَّسْلِيمِ فِي البَيْعِ وَالإِجَارَةِ، وَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّتُهُ، وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَتْ زِيَادَةً فِي النَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ فَقِيَاسُ المَذْهَبِ وُجُوبُ الزِّيَادَةِ الْآ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَتْ زِيَادَةً عَلَى المَنْفَعَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِمُطْلَقِ العَقْدِ، مِثْلَ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَثْرُكَ الوَطْءَ إِلَّا شَهْرًا، أَوْ أَنْ لَا يُسَافِرَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا القَاضِي وَغَيْرَهُ قَالُوا فِي تَعْلِيلِ المَسْأَلَةِ: لِأَنْهَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ شَرْطًا لَا يَمْنَعُ المَقْصُودَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، وَلَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ، فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ الوَفَاءُ بِهِ، كَمَا لَوْ شَرَطَتْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي صِحَّةَ كُلِّ شَرْطٍ لَهَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَلَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ النَّكَاحِ.

وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ المُحَلِّلِ، وَنِيَّةُ ذَلِكَ كَشَرْطِهِ.

وَأَمَّا نِيَّةُ الْإِسْتِمْتَاعِ: وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ أَوْ عِنْدَ سَفَرِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا القَاضِي فِي (المُجَرَّدِ) وَلَا (الجَامِع) وَلَا ذَكَرَهَا أَبُو الخَطَّابِ. وَذَكَرَهَا أَبُو عَامَّةِ العُلَمَاءِ، وَذَكَرَهَا أَبُو عُمَّدِ المَقْدِسِيُّ وَقَالَ: النِّكَاحُ صَحِيحٌ لَا بَأْسَ بِهِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ العُلَمَاءِ، إلَّا الأَوْزَاعِيَّ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الوَفَاءِ بِهِ».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ تَصْرِيحًا إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ، وَأَمَّا القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فَسَوَّى بَيْنَ نِيَّتِهِ طَلَاقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَبَيْنَ نِيَّةِ التَّحْلِيلِ، وَكَذَلِكَ الجَدُّ، وَأَصْحَابُ الخِلَافِ.

وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الثَّانِي أَنَّهُ نَوَى التَّحْلِيلَ أَوِ الإسْتِمْتَاعَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ فِي بُطْلَانِ نِكَاحِ المَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ تُصَدِّقَهُ، أَوْ تَقُومَ بَيِّنَةُ إِقْرَارٍ عَلَى التَّوَاطُؤِ قَبْلَ العَقْدِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ عَلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ فَتَحِلَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ بِهَذَا النِّكَاحِ، إِلَّا أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى إِفْسَادِهِ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ فَتَحِلَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ بِهَذَا النِّكَاحِ، إِلَّا أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى إِفْسَادِهِ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَى إِفْسَادِهِ أَنَا اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيْفِ الللْمُولِي الْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِي الللْمُولِ اللللْمُولَى الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِقُ الللللْمُولُولُولُ الللللْمُ اللللْمُولِ اللللللْمُولِلْمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللْمُول

فَأَمَّا إِنْ كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي مِثَنْ يُعْرَفُ بِالتَّحْلِيلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِتَقَدُّمِ اشْتِرَاطِهِ، إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ قَبْلَ العَقْدِ بِأَنَّهُ نِكَاحُ رَغْبَةٍ.

وَأَمَّا الزَّوْجُ الأَوَّلُ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ الزَّوْجِ الثَّانِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى.

وَلَوْ تَقَدَّمَ شَرْطٌ عُرْفِيٌّ أَوْ لَفْظِيٌّ بِنِكَاحِ التَّحْلِيلِ، وَادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ نِكَاحِ الرَّغْبَةِ قُبِلَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ إِنْ صَحَّحْنَا هَذَا الْعَقْدَ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنِ ادَّعَاهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ فَفِيهِ قُبِلَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ إِنْ صَحَّحْنَا هَذَا الْعَقْدَ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنِ ادَّعَاهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ. وَلَوْ صُدِّقَتِ الزَّوْجَةُ أَنَّ النَّكَاحَ الثَّانِيَ كَانَ فَاسِدًا فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؛ لِإعْتِرَافِهَا بِالتَّحْرِيمِ عَلَيْهِ.

وَوَلَدُ المَغْرُورِ بِأُمِّهِ حُرُّ، يِفْدِيهِ وَالِدُهُ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ مَ يُلْزَمْهُ الضَّمَانُ بِحَالٍ؛.....

<sup>[</sup>١] كَذَا بِالأَصْلِ «عَلَى إِفْسَادِهِ»، وَلَعَلَّهُ: عَلَى فَسَادِهِ.

لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ ضَهَانَ عَقْدٍ، أَوْ ضَهَانَ يَدٍ، فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ ضَهَانَ إِثْلَافٍ أَوْ مَنْعٍ لِهَا كَانَ يَنْعَقِدُ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ، كَضَهَانِ الجَنِينِ.

وَفَارَقَ مَا لَوِ اسْتَدَانَ العَبْدُ، فَإِنَّهُ حِينَتْذٍ قَبَضَ المَالَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَهُنَا فَوَّتَ مَالِيَّةَ الأَوْلَادِ بِدُونِ إِذْنِ السَّيِّدِ، فَهِيَ جِنَايَةٌ مَحْضَةٌ.

وَلَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي نِكَاحِ حُرَّةٍ فَالضَّهَانُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الإِثْلَافِ، أَو الإِسْتِدَانَةِ عَلَى رِوَايَةٍ.



# فَصْلٌ فِي العُيُوبِ المُثْبِتَةِ لِلْفَسْخِ

وَالْإِسْتِحَاضَةُ عَيْبٌ، يَثْبُتُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ فِي أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ.

وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَالمَسْأَلَةُ الَّتِي فِي الرَّضَاعِ تَقْتَضِي أَنَّ لَـهَا الفَسْخَ فِي الحَالِ، وَلَا تَنْتَظِرُ وَقْتَ إِمْكَانِ الوَطْءِ.

وَعَلَى قِيَاسِهِ الزَّوْجَةُ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً مَجْنُونَةً، أَوْ عَفْلَاءَ، أَوْ قَرْنَاءَ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا فَسْخَ إِلَّا عِنْدَ عَدَم إِمْكَانِ الوَطْءِ فِي الحَالِ.

وَإِذَا لَـمْ يُقِرَّ بِالعِنَّةِ وَلَـمْ يُنْكِرْ، أَوْ قَالَ: لَسْتُ أَدْرِي أَعِنِّينٌ أَنَا أَمْ لَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ العِنَّةَ وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، فَإِنَّ النُّكُولَ عَنِ الجَوَابِ كَالنُّكُولِ عَنِ الجَوَابِ كَالنُّكُولِ عَنِ الجَوَابِ، فَالتَّأْجِيلُ أَيْسَرُ مِنَ الحَبْسِ. وَلَوْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ، فَإِنْ قُلْنَا: يُحْبَسُ النَّاكِلُ عَنِ الجَوَابِ، فَالتَّأْجِيلُ أَيْسَرُ مِنَ الحَبْسِ. وَلَوْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ فِيهَا إِذَا ادَّعَى الوَطْءَ قَبْلَ التَّأْجِيلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَجَّلَ هُنَا، كَمَا لَوْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ فِي العِنَّةِ.

اليَمِينِ فِي العِنَّةِ.

وَالسَّنَةُ المُعْتَبَرَةُ فِي التَّأْجِيلِ هِيَ الهِلَالِيَّةُ، هَذَا هُوَ المَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ العُلَمَاءِ، لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ بِالفُصُولِ يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ، لَكِنْ مَا بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ.

وَيَتَخَرَّجُ إِذَا عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ، أَوِ اخْتَارَتِ الْقَامَ مَعَهُ، بَعْدَ عِلْمِهَا أَنَّ لَهَا الفَسْخَ إِذَا شَاءَتْ مِمَّا إِذَا عَلِمَتْ بِعُسْرَتِهِ، فَوَافَقَتْ عَلَى الْمُقَامِ مَعَهُ عَلَى عُسْرَتِهِ. هَلْ لَهَا الفَسْخُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَلَوْ خُرِّجَ هَذَا فِي جَمِيعِ العُيُوبِ لَتَوَجَّهَ.

وَتُرَدُّ المَرْأَةُ بِكُلِّ عَيْبٍ يُنَفِّرُ عَنْ كَمَالِ الإستِمْتَاع.

وَلَوْ بَانَ الزَّوْجُ عَقِيمًا فَقِيَاسُ قَوْلِنَا: ثُبُوتُ الخِيَارِ لِلْمَرْأَةِ؛ لأَنَّ لَهَا حَقَّا فِي الوَلَدِ؛ وَلِهَا، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِيهِ، وَرُوِيَ عَنْ وَلِهَا، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِيهِ، وَرُوِيَ عَنْ أَلِيهَا الْوَمِامِ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِيهِ، وَرُوِيَ عَنْ أَيْضًا. أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَيْلِتُهُ عَنْهُ أَيْضًا.

وَتَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا تَوَقُّفُ الفَسْخِ عَلَى الحَاكِمِ بِاخْتِلَافِ العُلَمَاءِ، فَإِنَّهُ إِنْ أُرِيدَ كُلُّ خِيَارٍ مُخْتَلَفٍ فِي وُقُوعِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الحَاكِمِ، فَخِيَارُ المُعْتَقَةِ تَحْتَ حُرِّ خُتْلَفٌ فِيهِ، وَهُمَا لَا يَتَوَقَّفَانِ عَلَى الحَاكِمِ، ثُمَّ خِيَارُ امْرَأَةِ وَخِيَارُهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ مُحْتَلَفٌ فِيهِ، وَهُمَا لَا يَتَوَقَّفَانِ عَلَى الحَاكِمِ، ثُمَّ خِيَارُ امْرَأَةِ المُجْبُوبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ العُيُوبِ الَّتِي قَالُوا: تَتَوَقَّفُ عَلَى الحَاكِمِ، وَلَا يُغْنِي المَجْبُوبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُو مِنْ جُمْلَةِ العُيُوبِ الَّتِي قَالُوا: تَتَوَقَّفُ عَلَى الحَاكِمِ، وَلَا يُغْنِي المَحْبُوبِ الَّتِي قَالُوا: تَتَوَقَّفُ عَلَى الحَاكِمِ، وَلَا يُغْنِي المَعْتَقِةِ وَالشَّرْطِ مُحْتَلَفٌ فِيهِ، بِخِلَافِ أَصْلَ خِيَارِ العَيْبِ وَالشَّرْطِ مُحْتَلَفٌ فِيهِ، بِخِلَافِ أَصْلَ خِيَارِ المُعْتَقِةِ وَالشَّرْطِ مُحْتَلَفٌ فِيهِ، بِخِلَافِ أَصْلَ خِيَارِ المُعَيْبِ وَالشَّرْطِ مُحْتَلَفٌ فِيهِ، بِخِلَافِ أَصْلَ خِيَارِ العَيْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ المَجْبُوبُ، وَأَيُّ فَرْقِ بَيْنَ الإِخْتِلَافِ فِي الصُّورَةِ المُعَيَّلَةِ؟ فِي الطُّورَةِ المُعَيَّذِ؟

ثُمَّ خِيَارَاتُ البَيْعِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الحَاكِمِ مَعَ الإِخْتِلَافِ، وَالوَاجِبُ أَوَّلًا: التَّفْرِيقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالبَيْعِ، ثُمَّ لَوْ عُلِّل بِخَفَاءِ الفَسْخِ وَظُهُورِهِ فَإِنَّ العُيُوبَ وَفَوَاتَ الشَّرُوطِ قَدْ تَخْفَى، وَقَدْ يُتَنَازَعُ فِيهَا، بِخِلَافِ إِعْتَاقِ السَّيِّدِ، لَكَانَ أَوْلَى مِنْ تَعْلِيلِهِ الشَّيْرِ فَي السَّيِّدِ، لَكَانَ أَوْلَى مِنْ تَعْلِيلِهِ بِالإِخْتِلَافِ.

وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ الفَسْخَ يَثْبُتُ بِتَرَاضِيهِمَا تَارَةً وَبِحُكْمِ الْحَاكِمِ أُخْرَى، أَوْ بِمُجَرَّدِ فَسْخِ الْمُسْتَحِقِّ، ثُمَّ الآخَرِ إِنْ أَمْضَاهُ، وَإِلَّا أَمْضَاهُ الْحَاكِمُ، لَتَوَجَّهَ، وَهُوَ الأَقْوَى.

وَمَتَى أَذِنَ الْحَاكِمُ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدِ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ، أَوْ فَسْخٍ، فَعَقَدَ، أَوْ فَسَخَ الْمَأذُونُ لَهُ، لَمْ يَخْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ لَوْ عَقَدَ الْحَاكِمُ أَقْهُ وَلَا ضَحَّ أَنَّهُ حُكْمٌ.

وَإِذَا اعْتُبِرَ تَفْرِيقُ الحَاكِمِ وَلَمْ يَكُنْ فِي المَوْضِعِ حَاكِمٌ يُفَرِّقُ، فَالأَشْبَهُ أَنَّ لَـهَا الإِمْتِنَاعَ، [وَكَذَلِكَ تَمْلِكُ الإِنْتِقَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَإِنَّ مَنْ مَلَكَ الفَسْخَ لِلعَقْدِ مَلَكَ الإِمْتِنَاعَ] [الإَمْتِنَاعَ] النَّسْلِيمِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْلِكَ النَّفَقَةَ فِي هَذِهِ المُدَّةِ؛ لِأَنَّ المَانِعَ مِنْهُ.

وَإِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَعْتَ عَبْدٍ ثَبَتَ لَـهَا الْخِيَارُ اتَّفَاقًا، وَكَذَلِكَ تَحْتَ حُرِّ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لَـمَلَكَهَا رَقَبَتَهَا وَأَبْتَهَا وَبُضْعَهَا.

وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا دَوَامَ النِّكَاحِ تَحْتَ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ فَرَضِيَتْ لَزِمَهَا ذَلِكَ، وَمَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِيهِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ العِتْقُ بِشَرْطٍ.

ذَكَرَ أَبُو مُحُمَّدٍ المَقْدِسِيُّ: إِذَا أَسْلَمَتِ الأَمَةُ، أَوِ ارْتَدَّتْ، أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ يَفْسَخُ نِكَاحَهَا إِرْضَاعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، سَقَطَ المَهْرُ، وَجَعَلَهُ أَصْلًا قَاسَ عَلَيْهِ مَا إِذَا أَعْتَقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَاخْتَارَتِ الفِرَاقَ: أَنَّ المَهْرَ يَسْقُطُ عَلَى رِوَايَةٍ لَنَا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَالتَّنْصِيفُ فِي مَسْأَلَةِ الإِسْلَامِ وَنَظَائِرِهَا أَوْلَى؛ فَإِنَّهَا إِنَّهَا فَسَخَتْ لِإِعْتَاقِهِ لَـهَا، فَالإِعْتَاقُ سَبَبٌ لِلْفَسْخِ، وَمَنْ أَتْلَفَ حَقَّهُ مُتَسَبِّبًا سَقَطَ، وَإِنْ كَانَ النَّبَبُ وَالْبَاشَرَةُ مِنَ الغَيْرِ. كَانَ السَّبَبُ وَالْبَاشَرَةُ مِنَ الغَيْرِ.

فَ إِذَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ العِتْقِ بِالتَّنْصِيفِ فَفِي الرِّدَّةِ وَالإِسْلَامِ وَالرَّضَاعِ أَوْلَى بِلَا شَكِّ.

وَإِذَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى الزَّوْجِ لِعَيْبٍ بِالمَرْأَةِ، أَوْ فَوَاتِ صِفَةٍ، أَوْ شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَإِذَا كَانَ الَّذِي نَقَصَ اللَّهُ وَ المَرْأَةَ بِأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ هُوَ المَعِيبَ، أَوْ تَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَتْ فِيهِ صِفَةً أَوْ شَرْطًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا، فَالوَاجِبُ هُنَا: أَنْ يُنْسَبَ مَا نَقَصَ هَذَا الْفَائِتُ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ لَوْ لَا وُجُودِهِ، فَيُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى بِنِسْبَتِهِ، فَيُقَالُ: كَمْ مَهْرُ المِثْلِ لَوْ لَا وُجُودِهِ، فَيُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى بِنِسْبَتِهِ، فَيُقَالُ: كَمْ مَهْرُ المِثْلِ لَوْ لَا وُجُودِهِ، فَيُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى بِنِسْبَتِهِ، فَيُقَالُ: كَمْ مَهْرُ المِثْلِ لَوْ لَمْ يُسَلِّم لَهَا مَا شَرَطَتْهُ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا؟ فَيُقَالُ: أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِذَا سَلَّمَ لَهَا ذَلِكَ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا؟ فَيُقَالُ: أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِذَا سَلَّمَ لَهُ وَاتُ الصِّفَةِ وَالعَيْبِ لَهَا ذَلِكَ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا وَيُكُونُ فَوَاتُ الصِّفَةِ وَالعَيْبِ مَنْ مَهْرِ المِنْلِ الحُمُسَ، فَيَنْقُصُهَا مِنَ الْمُسَمَّى بِحَسَبِ ذَلِكَ، فَيَكُونُ بَقِيَّةً مَالًا ذَهَبَ مِنْ مَهْرِ المِنْلِ الحُمُسَ، فَيَنْقُصُهَا مِنَ الْمُسَمَّى بِحَسَبِ ذَلِكَ، فَيَكُونُ بَقِيَّةً مَالِ ذَهَبَ مِنْهُ مُشُهُ مُ فَيْزَادُ عَلَيْهِ مِثْلُ رُبُعِهِ. فَإِذَا كَانَ الفَيْنِ اسْتَحَقَّ أَلْفَيْنِ وَحُمْسَ مَالًا ذَهَبَ مِنْهُ مُثْمُهُمُ أَلَيْ الْخُمُسُ، فَيُزُادُ عَلَيْهِ مِثْلُ رُبُعِهِ. فَإِذَا كَانَ الفَيْنِ اسْتَحَقَّ أَلْفَيْنِ وَحُمْسَ هُو المَالِ ذَهِبَ مِنْهُ مُوسُلُهُ وَلَا العَلْمُ اللَّهُ مُ الزَّوْجُ المَعْدُورُ بِالصَّدَاقِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنَ المُرْأَةِ أَو الولِيِّ فِي المَعْدَا وَلَا لَا لَعُلَمَاءِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لِـــ)».





### بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ



#### • • 🕸 • •

وَالصَّوَابُ أَنَّ أَنْكِحَتَهُمُ المُحَرَّمَةَ فِي دِينِ الإِسْلَامِ حَرَامٌ مُطْلَقًا، إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا عُوقِبُوا عَلَيْهَا، وَإِنْ أَسْلَمُوا عُفِي لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِمْ تَحْرِيمَهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الصِّحَّةِ وَالفَسَادِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مِنْ وَجْهٍ، فَاسِدَةٌ مِنْ وَجْهٍ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالصِّحَّةِ إِبَاحَةُ التَّصَرُّفِ فَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُمْ بِشَرْطِ الإِسْلَامِ.

وَإِنْ أُرِيدَ نُفُوذُهُ وَتَرْتِيبُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَيْهِ: مِنْ حُصُولِ الحِلِّ بِهِ لِلْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا، وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ، وَثُبُوتِ الإِحْصَانِ بِهِ، فَصَحِيحٌ، وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي طَرِيقَةَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ لِعَيْنِ المَرْأَةِ أَوْ لِوَصْفٍ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ هَذِهِ الأَحْكَامِ عَلَى نِكَاحِ المَحَارِمِ بَعِيدٌ جِدًّا، وَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُمَا صِحَّةً أَنْكِ حَتِهِمْ، مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الإِحْصَانِ بِنِكَاحِ ذَوَاتِ المَحَارِمِ.

وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ التَّحْرِيمَ فَهُوَ فِي مِلْكِ الْمُحَرَّمَاتِ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، كَمَا قُلْنَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ الوَاجِبَاتِ فَهُو فِيهَا كَأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ القَضَاءُ، كَذَلِكَ أُولَئِكَ تَكُونُ عُقُودُهُمْ وَأَفْعَالُمُمْ بِمَنْزِلَةِ عُقُودٍ أَهْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ القَضَاءُ، كَذَلِكَ أُولَئِكَ تَكُونُ عُقُودُهُمْ وَأَفْعَالُمُمْ بِمَنْزِلَةِ عُقُودٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا اعْتَقَدُوا أَنَّ النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَفِي العِدَّةِ صَحِيحٌ كَانَ بِمَنْزِلَةِ نِكَاحٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا اعْتَقَدُوا أَنَّ النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَفِي العِدَّةِ صَحِيحٌ كَانَ بِمَنْزِلَةِ نِكَاحٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا الْحَقَدُوا أَنَّ النَّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَفِي العِدَّةِ صَحِيحٌ كَانَ بِمَنْزِلَةِ نِكَاحٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، وَيُعْمَلُ مَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ المُعَانِدَا أَلَا لَهُ اللهِ الْمَلْولِيَةِ الْمَالِكَةُ عَلَى أَنَّ المُعَانِدَ الْمُعَانِدَا لَهُ الْمُلَالِيَةِ مَلَى الْمُلَالِكَةُ مَلُ مَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ المُعَانِدَ الْعَلَادَ لَا اللَّهُ الْمُولِيَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالِيَةِ عَلَى أَنَّ الْمُعَانِدَ الْمَلْكُ الْمُ لَعُولُولُهُ الْمُعْلِلَةُ مُلُولُولُولُهُ الْمُولِي الْمِلْدَاءِ مُنْ الْمُعَانِدَالَ الْمُعَانِدَالَالِهُ عَلَى أَنْ الْعَانِدَالَالَالِهُ الْمُعَانِدَالَالِهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى الْعَانِدَالَالَالَقَانِدُولَالَةً الْمُعَانِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَانِدَانَا لَا عَلَالَةً الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعَانِدَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «العَاقِدَ».

لِتَرْكِهِ تَعَلَّمَ العِلْمِ، مَعَ تَيَشُرِهِ، بِخِلَافِ أَهْلِ البَوَادِي، وَالحَدِيثِي العَهْدِ بِالإِسْلَامِ، وَمَنْ قَلَّدَ فَقِيهًا، فَيَتَوَارَثُونَ بِهَذِهِ الأَنْكِحَةِ.

وَلَوْ تَقَاسَمُ وَا مِيرَاثًا جَهْلًا، فَهَ ذَا شَبِيهٌ بِقَسْمِ مِيرَاثِ المَفْقُودِ إِذَا ظَهَرَ حَيًّا، لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ؛ لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ، وَأَمَّا البَاقِي فَيُفَرَّقُ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالكَافِرِ، كَمَا فَرَّقْنَا فِي فَيُفَرَّقُ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالكَافِرِ، كَمَا فَرَقْنَا فِي أَمْوَالِ القِتَالِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الكَافِرَ لَا يَرُدُّ بَاقِيًا، وَلَا يَضْمَنُ تَالِفًا، وَالمُسْلِمَ يَرُدُّ البَاقِي وَيَضْمَنُ تَالِفًا، وَالمُسْلِمَ يَرُدُّ البَاقِي وَيَضْمَنُ التَّالِفَ.

وَعَلَى قِيَاسِهِ كُلُّ مُتْلِفٍ مَعْذُورٍ فِي إِتْلَافِهِ بِتَأْوِيلٍ أَوْ جَهْلٍ.

وَإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ وَتَحْتَهُ مُعْتَدَّةٌ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الوَطْءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَبَلٌ قَبْلَ وَطْئِهِ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ فِي أَنْكِحَةِ الكُفَّارِ الَّتِي انْقَضَى مُفْسِدُهَا: إِنْ كَانَ حَصَلَ بِهَا دُخُولٌ اسْتَقَرَّتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَصَلَ دُخُولٌ فُرِّقَ بَيْنَهُهَا.

وَإِنْ أَسْلَمَ الكَافِرُ أَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا، وَالمَهْرُ فَاسِدٌ وَ<sup>[1]</sup> قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ، وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ، اسْتَقَرَّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ وَقَبَضَتْهُ فُرِضَ لَـهَا (مِثْلُ المَهْرِ)<sup>[1]</sup> وَنَصَّ عَلَيْهِ الزَّوْجُ، اسْتَقَرَّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ وَقَبَضَتْهُ فُرِضَ لَـهَا (مِثْلُ المَهْرِ)<sup>[1]</sup> وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لِأَنَّا إِنَّمَا نُقِرُّ تَقَابُضَ الكُفَّارِ فِي المَشْهُورِ إِذَا كَانَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «قَدْ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «مَهْرُ الْمِثْلِ».

فَإِذَا قَبَضَتِ الْخَمْرَ أَوِ الْخِنْزِيرَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَحْصُلِ التَّقَابُضُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ خَمْرًا بِثَمَنٍ وَقَبَضَهَا ثُمَّ أَسْلَهَا، فَإِنَّا لَا نَحْكُمُ لَهُ بِالثَّمَنِ، فَكَذَا هُنَا، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مُحُرَّمًا، مِثْلَ أَنْ كَانَ عَادَتُهُمُ التَّزْوِيجَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ دَرَاهِمَ مَعَ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ، يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُجْعَلَ وُجُودُ ذَلِكَ كَعَدَمِهِ، وَتَكُونُ كَمَنْ لَا أَقَارِبَ لَهَا، فَيَنْظُرُ فِي عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَإِلَّا فَأَقْرَبِ البِلَادِ.

الثَّانِي: تُعْتَبَرُ قِيمَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ.

وَفَرَّقَ أَصْحَابُنَا فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ بَيْنَ الخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَكَذَا هَاهُنَا، فَيُخَرَّجُ أَا أَنَّ لَـهَا فِي الْخِنْزِيرِ مَهْرَ الْمِثْلِ، وَفِي الْخَمْرِ القِيمَةَ.

وَحَيْثُ وَجَبَتِ القِيمَةُ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا فَلَا كَلَامَ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالقِيمَةِ عِنْدَهُمْ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُسْلَمُ يَعْرِفُ سِعْرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ قُضِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالقِيمَةِ عِنْدَهُمْ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُسْلَمُ يَعْرِفُ سِعْرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ قُضِيَ بِهِ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فُرِضَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.

وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الإِسْلَامَ وَالتَّرَافُعَ إِنْ كَانَا قَبْلَ الدُّنُولِ فَلَهَا ذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الدُّنُولِ فَإِيجَابُ مَهْرٍ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الَّذِينَ أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي بَعْضِ أَنْكِحَتِهِمْ ذَلِكَ [1] وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِإِعْطَاءِ مَهْرٍ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿فَيَتَخَرَّجُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «شِغَارٌ».

وَإِذَا أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجُ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَالنَّكَاحُ بَاقٍ مَا لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ، وَالأَمْرُ إِلَيْهَا، وَلَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا حَكْمَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا حَقَّ عَلَيْهِ؛ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ مَا لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ، وَالأَمْرُ إِلَيْهَا، وَلَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُفَصِّلُ أَا وَهُوَ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ، وَكَذَا إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا، فَمَتَى أَسْلَمَ قَبْلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا، فَمَتَى أَسْلَمَ قَبْلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا،

وَكَذَا إِنِ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ أَسْلَهَا، أَوْ أَحَدُهُمَا.

وَإِنْ قَالَ الزَّوْجَانِ: سَبَقَ أَحَدُنَا بِالإِسْلَامِ، وَلَا نَعْلَمُ عَيْنَهُ، فَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ المَهْرِ، قَالَهُ أَبُو الحَطَّابِ؛ تَفْرِيعًا عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ لَـهَا نِصْفَ المَهْرِ إِنْ كَانَ هُوَ المُسْلِمَ.

وَقَالَ القَاضِي: إِنْ لَـمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ لَـمْ يَجُزْ أَنْ تُطَالِبَهُ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَـمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا فِيهَا فَوْقَ النِّصْفِ، وَقِيَاسُ المَذْهَبِ هُنَا القُرْعَةُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقِيَاسُ المَذْهَبِ عِنْدِي فِيهَا أُرَاهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ سَبَبٌ يُوجِدُ [<sup>1]</sup> البَيْنُونَةَ، وَالأَصْلُ عَدَمُ إِسْلَامِهِ فِي العِدَّةِ، فَإِذَا لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتِ العِدَّةُ تَبَيَّنَّا وُقُوعَ البَيْنُونَةِ بِالإِسْلَامِ، وَلَا نَفَقَةَ عِنْدَنَا لِلْبَائِنِ، وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَهَاهُنَا قَدْ يُخَرَّجُ وَجْهَانِ.

وَإِنْ أَسْلَمَ الكَافِرُ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ تَبِعَهُ فِي الإِسْلَامِ.

فَإِذَا كَانَ تَحْتَ الصَّغِيرِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ القَاضِي: لَيْسَ لِوَلِيِّهِ الإخْتِيَارُ مِنْهُنَّ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الشَّهْوَةِ وَالإِرَادَةِ، ثُمَّ قَالَ فِي (الجَامِعِ): يُوقَفُ الأَمْرُ حَتَّى يَبْلُغَ،

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يَسْتَفُصِلُ».

<sup>[</sup>٢] لَعَلَّهُ: يُوجِبُ.

فَيَخْتَارَ، وَقَالَ فِي (الْمُجَرَّدِ): حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ سِنِينَ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: حَتَّى يُرَاهِقَ وَيَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الوَقْفُ هُنَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الفَسْخَ وَاجِبٌ، فَيَقُومُ الوَلِيُّ مَقَامَهُ فِي التَّعْيِينِ، كَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَعْيِينِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنَ المَالِ فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا.

وَإِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ، وَلَيْسَ طَلَاقُ إِحْدَاهُنَّ اخْتِيَارًا لَهَا فِي الأَصَحِّ.







### كِتَابُ الصَّدَاقِ

### • ● ﴿﴾ • •

وَلَا يَجُوزُ كِتَابَةُ الصَّدَاقِ عَلَى الْحَرِيرِ، وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

وَكَلَامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ القُدْرَةِ وَاليَسَارِ، فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ.

وَكَلَامُ القَاضِي وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، بَلْ يَكُونُ بُلُوغُهُ مُبَاحًا، وَلَوْ قِيلَ: إِنَّهُ يُكُرَهُ جَعْلُ الصَّدَاقِ دَيْنًا، سَوَاءٌ كَانَ مُؤَخَّرَ الوَفَاءِ وَهُوَ حَالُّ، أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا - لَكَانَ مُتَوَجِّهًا؛ لِجَدِيثِ الوَاهِبَةِ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ.

وَالصَّدَاقُ الْمُقَدَّمُ إِذَا كَثُر، وَهُو قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، لَمْ يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِذَلِكَ مَا يُوجِبُ الكَرَاهَةَ مِنْ مَعْنَى الْمُبَاهَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ، بَلْ يُحْرَمُ إِذَا لَمْ يَتَوَصَّلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الوُجُوهِ المُحَرَّمَةِ، فَأَمَّا إِنْ كَثُرُ وَهُوَ مُؤَخَّرُ فِي ذِمَّتِهِ فَينْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ هَذَا كُلُّهُ وَلِهَ مِنْ تَعْرِيضِ نَفْسِهِ لِشُغُلِ الذِّمَّةِ.

وَالأَوْجَهُ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِنِيَّةِ أَنْ يُعْطِيَهَا صَدَاقًا مُحُرَّمًا أَوْ لَا يُوفِيِّهَا الصَّدَاقَ أَنَّ الفَرْجَ بِهَالِهِ، فَلَوْ تَابَ مِنْ هَذِهِ النَّيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ الفَرْجَ بِهَالِهِ، فَلَوْ تَابَ مِنْ هَذِهِ النَّيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِعَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ، وَالمَرْأَةُ لَا تَعْلَمُ تَحْرِيمَهَا.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَكُلُّ مَا صَحَّ عِوَضًا فِي بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ صَحَّ مَهْرًا، إِلَّا مَنَافِعَ النَّوْجِ الحُرِّ الْمُقَدَّرَةِ بِالزَّمَانِ، فَإِنَّهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَأَمَّا الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فَأَطْلَقَ الخِلَافَ فِي مَنَافِعِ الحُرِّ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِهِ بِزَوْجٍ، وَكَذَلِكَ ابْنُ عَقِيل.

وَأَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي (المُقْنِعِ) فَلَفْظُهُمَا: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَاعْتَبَرَ صَاحِبُ (الْمُحَرَّرِ) القَيْدَيْنِ: الزَّوْجِيَّةَ وَالْحُرِّيَّةَ.

وَلَعَلَّ مَأْخَذَ المَنْعِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِهَالٍ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ، وَسَلَّمَهُ القَاضِي، وَلَمْ يَمْنَعْهُ فِي عَيْرِ [1] مَوْضِعِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا مَمْنُوعٌ، بَلْ هِيَ مَالٌ، وَتَجُوزُ المُعَاوَضَةُ عَلَيْهَا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي تَعْلِيلِ رِوَايَةِ المَنْعِ أَنَّهُ لِـمَا فِيهِ مِنْ كَوْنِ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْآخِرِ، فَكَأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَنَافِي الأَحْكَامِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا.

وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ فَيَنْبَغِي إِذَا كَانَتِ المَنْفَعَةُ لِغَيْرِهَا أَنْ تَصِحَّ.

وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ قِصَّةُ مُوسَى مَعَ شُعَيْبٍ.

وَمُوجِبُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ المَرْأَةَ لَا تَسْتَأْجِرُ زَوْجَهَا إِجَارَةً مُعَيَّنَةً مُقَدَّرَةً بِالزَّمَانِ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لَا يَسْتَأْجِرُ الآخَرَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المَنْعُ مُخْتَصًّا بِمَنْفَعَةِ الخِدْمَةِ خَاصَّةً؛ لِمَا فِيهِ مِنَ المِهْنَةِ وَالمُنَافَاةِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الْمَنَافِعُ صَدَاقًا فَقِيَاسُ الْمَدْهَبِ أَنَّهُ تَجِبُ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ الْمَشْرُوطَةِ، إِلَّا إِذَا عَلِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ لَا تَكُونُ صَدَاقًا، فَيُشْبِهُ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوبًا فِي أَنَّ الوَاجِبَ مَهْرُ المِثْلِ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ.

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا أَوْ يُعَلِّمَ غُلَامَهَا صَنْعَةً صَحَّ، ذَكَرَهُ القَاضِي، وَالأَشْبَهُ جَوَازُهُ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ المُعَلَّمُ أَخَاهَا أَوِ ابْنَهَا أَوْ أَجْنَبِيًّا.

وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا لَمْ يَكُنِ النِّكَاحُ لَازِمًا، وَلَوْ أَعْطِيتْ بَدَلَهُ كَالبَيْعِ، وَإِنَّهَا يَلْزَمُ مَا أَلْزَمَ الشَّارِعُ بِهِ أَوِ التَزَمَهُ الْمُكَلَّفُ، وَمَا خَالَفَ هَذَا القَوْلَ فَطَيْعِ، وَإِنَّهَا يَلْزُمُ مَا أَلْزَمَ الشَّارِعُ بِهِ أَوِ التَزَمَهُ الْمُكَلَّفُ، وَمَا خَالَفَ هَذَا القَوْلَ فَطَيْهِ فَضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلأُصُولِ. فَإِذَا لَمْ نَقُلْ بِامْتِنَاعِ العَقْدِ بِتَعَذَّرِ تَسْلِيمِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا أَقَلَ مِنْ أَنْ تَمْلِكَ المُرْأَةُ الفَسْخَ.

فَإِذَا أَصْدَقَهَا شَيْئًا مُعَيَّنًا، وَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ، ثَبَتَ لِلزَّوْجَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِطُ بِبُطْلَانِهِ لَمْ يَكُنِ العَقْدُ لَازِمًا، بَلْ إِنْ رَضِيَ بِدُونِ الشَّرْطِ، وَإِلَّا فَلَهُ الفَسْخُ.

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدَ زَيْدٍ، فَامْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ بَيْعِهِ، فَأَعْطَاهَا قِيمَتَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ زَيْدٌ العَبْدِ؟ تَرَدَّدُ فِيهِ قَيمَتَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ زَيْدٌ العَبْدِ؟ تَرَدَّدُ فِيهِ أَبُو العَبَّاس.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِشَرْطِ أَنْ تَعْتِقَهُ، فَقِيَاسُ المَشْهُورِ مِنَ المَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِتُّ كَالبَيْع.

وَالَّذِي يَنْبَغِي فِي سَائِرِ أَصْنَافِ المَالِ كَالعَبْدِ وَالشَّاةِ وَالبَقَرَةِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهِمَا: أَنَّهُ إِذَا أَصْدَقَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إِلَى مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ فِي عُرْفِهَا، كَمَا نَقُولُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ المُطْلَقَةِ فِي العَقْدِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ غَالِبًا (أُخِذَ بِهِ)[1] كَالبَيْعِ، أَوْ كَانَ مِنْ عَادَتِهَا اقْتِنَاؤُهُ أَوْ لِبْسُهُ فَهُو كَالمَلْفُوظِ بِهِ.

وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ النَّسَائِيِّ: أَنَّهُ إِذَا أَصْدَقَهَا عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنِ مِنْ عَبِيدِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَلَهَا الوَسَطُ عَلَى قَدْرِ مَا يُخْدَمُ مِثْلُهَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرِ الخَادِمَ مُطْلَقًا، وَإِنَّهَا اعْتَبَرَ مَا يُنَاسِبُهَا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي الخُلْعِ: وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ لَوْ قِيلَ: يَجِبُ مَا يُجْزِئُ ع عِتْقُهُ فِي الكَفَّارَةِ، وَمَا يَجِبُ فِي النَّذْرِ المُطْلَقِ، لَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى القِيَاسِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الإِيهَانُ.

أَطْلَقَ القَاضِي أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى بَيْتٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَاسْتَدَلَّ بِمَسْأَلَةِ مُهَنَّا، وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْحَضَرِيَّةِ، وَمَفْهُومُهَا أَنَّ البَدَوِيَّةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، وَهَذَا أَشْبَهُ؛ لِأَنَّ بُيُوتَ البَادِيَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْخَادِمِ، بِخِلَافِ الْحَضَرِ، فَإِنَّ بُيُوتَهُمْ تَخْتَلِفُ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً اخْتِلَافًا مُتَفَاوِتًا.

وَلَوْ عَلَّمَ السُّورَةَ أَوِ القَصِيدَةَ غَيْرُ الزَّوْجِ يَنْوِي بِالتَّعْلِيمِ أَنَّهُ عَنِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْلِمَ الزَّوْجَةَ، فَهَلْ يَقَعُ عَنِ الزَّوْجِ؟

فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ قُلْنَا: لَا يُحْبَرُ الغَرِيمُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ المَدينِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى نِيَّتِهِ إِذَا لَمْ يُظْهِرْهَا؛ لِأَنَّ هَذَا الإسْتِيفَاءَ شَرْطُهُ الرِّضَا، وَالغَرِيمُ المُسْتَحِقُّ لَمْ يُلْفَتَحِقُّ لَمَ يُلْفَقَعُ فَيْرِ المَدِينِ. وَإِنْ قُلْنَا: يُجْبَرُ المُسْتَحِقُّ عَلَى الإسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ المَدِينِ. وَإِنْ قُلْنَا: يُجْبَرُ المُسْتَحِقُّ عَلَى الإسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ المَدِينِ. وَإِنْ قُلْنَا: يُجْبَرُ المُسْتَحِقُّ عَلَى الإسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ المَدِينِ. وَإِنْ قُلْنَا: يُحْبَرُ المُسْتَحِقُّ عَلَى الإسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ المَدِينِ. وَإِنْ قُلْنَا: يُحْبَرُ المُسْتَحِقُّ عَلَى الإسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ المَدِينِ. وَإِنْ قُلْنَا: يُحْبَرُ المُسْتَحِقُّ عَلَى الإسْتِيفَاء مِنْ غَيْرِ المَدِينِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «أَخَذَتْهُ».

وَلُوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مِئَةٍ مُقَدَّمًا وَمِئَةٍ مُؤَجَّلَةٍ صَحَّ، وَلَا تَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِالْمؤجَّلَةِ الْمؤتِ أَوْ تُرَوَّجَهَا عَلَى مِئَةٍ مُقَدَّمًا وَمِئَةٍ مُؤَجَّلَةٍ صَحَّ، وَلَا تَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِالْمؤجَّ الْمُؤجَّلَةِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَهَاعَةِ، وَاخْتَارَهُ شُيُوخُ اللَّهْبِ إِلَّا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَهَاعَةِ، وَاخْتَارَهُ شُيُوخُ اللَّهُ هَبِ كَالقَاضِي وَغَيْرِهِ.

جَاءَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ إِلَى المَيْسَرَةِ، فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: دُلِّينَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذْهُ لَكِ.

وَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الجَهَالَةَ فِيهِ أَقَلُ مِنْ جَهَالَةِ الفُرْقَةِ، وَكَأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي الْحَقِيقَةِ مُقْتَضَى العَقْدِ، وَلَوْ قِيلَ بِصِحَّتِهِ فِي جَمِيعِ الآجَالِ لَكَانَ مُتَّجِهًا اللَّ

صَرَّحَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالقَاضِي وَأَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ الصَّدَاقَ كَانَ حَالًا.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: إِنْ كَانَ العُرْفُ جَارِيًا بَيْنَ أَهْلِ تِلْكَ الأَرْضِ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَكُونُ مُؤَجَّلًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا يَعْرِفُونَهُ، وَلَوْ كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ لَعُطِ اللَهْرِ وَالصَّدَاقِ فَالمَهُرُ عِنْدَهُمْ مَا يُعَجَّلُ، وَالصَّدَاقُ مَا يُؤَجَّلُ، كَانَ حُكْمُهُمْ عَلَى مُقْتَضَى عُرْفِهِمْ.

[1] نَعَمْ، هُوَ مُتَّجِهٌ، وَقَدْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ قَدِمَ لَهُ بَزُّ مِنَ الشَّامِ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ إِلَى مَيْسَرَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ١٤٧)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم (١٢١٣)، والنسائي: كتاب البيوع، باب البيع إلى الأجل المعلوم، رقم (٤٦٢٨)، من حديث عائشة رَضَائِلَةُ عَنْهَا.

وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً اتَّفَقَ مَعَهَا عَلَى صَدَاقٍ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَأَنَّهُ يُظْهِرُ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا بِقَبْضِ عَشَرَةٍ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَغْدِرَ بِهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيفُ الرَّجُلِ عَلَى وُجُودِ القَبْضِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الإِشْهَادَ بِالقَبْضِ فِي مِثْلِ هَذَا يَتَضَمَّنُ الإِبْرَاءَ.

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ تَبْقَى مَعَهُ مِئَةَ دِرْهَمٍ، فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامٍ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ هَذِهِ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ؛ لِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى، وَتَتَوَجَّهُ صِحَّتُهُ، بَلْ هُوَ الأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا، كَمَا لَوْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ أَكْرَاهُ الدَّارَ كُلَّ شَهْرٍ هُو الأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا، كَمَا لَوْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ أَكْرَاهُ الدَّارَ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، وَلِأَنَّ تَقْدِيرَ المَهْرِ بِمُدَّةِ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةٍ تَأْجِيلِهِ بِمُدَّةِ النِّكَاحِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ جَهَالَةِ الْأَجْلِ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَخِيطَ لَهَا كُلَّ شَهْرٍ ثَوْبًا صَحَّ أَيْضًا؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الأَعْيَانِ وَالمَنَافِع.

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَةِ دَارِهِ أَوْ عَبْدِهِ مَا دَامَتْ زَوْجَتَهُ اللَّهَ فَهُنَا قَدْ تَبْطُلُ المَنْفَعَةُ قَبْلَ زَوَالِ النِّكَاحِ، فَإِنْ شَرَطَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا تَلِفَتْ فَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَفِيهِ نَظَرٌ.

وَلَوْ قِيلَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَبَرَّعَتِ الْمُرَّأَةُ بِالصَّدَاقِ ثُمَّ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَهُوَ بَاقٍ بِعَيْنِهِ: إِنَّهُ يَرْجِعُ بِالنِّصْفِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الفُسُوخِ، لَمْ يَبْعُدْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ بِمُعَاوَضَةٍ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ زُوْجَةً ﴾.

وَلَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الصَّدَاقَ فِي عَقْدِ وَاحِدِ تَكَرَّرَ، وَقَالَتْ: بَلْ هُوَ عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ، فَالقَوْلُ قَوْلُ قَوْلُ قَوْلُ قَوْلُ الْمِي الْخَطَّابِ وَالجَدِّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا زَادَ عَلَى المَهْرِ التَّانِي، وَلَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا نِصْفَهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الدُّخُولِ، وَلَـمْ يَشْبُتْ بِبَيِّنَةٍ وَلَا إِقْرَارٍ، وَقَالَهُ القَاضِي.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِنْ أَنْكَرَ الدُّخُولَ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمُ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمَ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمَ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمَ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَكَذَا يَجِيءُ فِي كُلِّ صُورَةٍ ادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقًا فِي نِكَاحٍ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَقَامَتْ بِهِ البَيِّنَةُ، وَوَقَعَ مِنْهُ [١] الطَّلَاقُ، هَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْمَسَمَّى، أَوْ بِنِصْفِهِ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ ادِّعَائِهِ الْمُسْقِطِ وَعَدَمِهِ؟ عَلَى الأَوْجُهِ.

وَمَأْخَذُ المَسْأَلَةِ أَنَّ الصَّدَاقَ إِذَا ثَبَتَ بِالعَقْدِ وَحَصَلَتِ الفُرْقَةُ فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يَدَّعِ عَدَمَ الدُّخُولِ أَوْ لَا يُحْكَمُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي حَتَّى يُحْكَمَ بِالدُّخُولِ؟

وَلَوْ صَالَحَتْ عَنْ صَدَاقِهَا الْمَسَمَّى بِأَقَلَّ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ لِبَعْضِ حَقِّهَا، وَلَوْ صَالَحَتْهُ عَلَى أَكْثُو مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الفَضْلُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ رِبًا؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى حَقِّهَا، وَلَوْ صَالَحَتْهُ عَلَى أَكْثُو مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الفَضْلُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ رِبًا؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى المَهْرِ بَعْدَ العَقْدِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَدْ صَحَّحْنَا وَقِيَاسُ المَذْهَبِ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى المَهْرِ بَعْدَ العَقْدِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَدْ صَحَّحْنَا أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُصْطَلِحَا عَلَى مَهْرِ المِثْلِ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَأَكْثَرَ، مَعَ أَنَّهُ وَاجِبٌ بِالعَقْدِ.

وَالزِّيَادَةُ فِي المَهْرِ هَلْ يَفْتَقِرُ لُزُومُهَا إِلَى قَبُولِ الزَّوْجَةِ؟ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَابْتِدَاءِ

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

الفَرْضِ، فَلَوْ فَرَضَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَهَلْ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ فَرْضِهِ؟ كَلَامُ أَحْمَدَ: «زَادَهَا فِي مَهْرِهَا» مُطْلَقٌ، لَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ قَبِلَتْهَا أَمْ لَا.

وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ المَهْرَ، مِثْلَ تَبْدِيلِ نَقْدٍ بِنَقْدٍ، أَوْ تَأْجِيلِ الْحَالِّ، أَوْ إِحْلَالِ المُؤَجَّلِ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرُ المَهْرَ، مِثْلَ تَبْدِيلِ نَقْدٍ بِنَقْدٍ، أَوْ تَأْجِيلِ الْحَالِّ، أَوْ إِحْلَالِ الْمُؤَجَّلِ الْمُؤَوِّ وَيَنْ النِّكَاحِ وَالبَيْعِ وَالإِجَارَةِ أَنَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَمُوجِبُ تَعْلِيلِ أَصْدِهِ أَنْ الفَرْقِ، وَإِنَّهَا هُوَ تَغْيِيرٌ لِذَلِكَ الفَرْضِ. هَذَا لَا يَصِحُ الفَرْضِ.

وَقَدْ يَحْتَمِلُ كَلَامُهُمْ صِحَّتَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ العَقْدِ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِكَلَامِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقَدْ كَتَبْتُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِيهَا إِذَا أَهْدَى لَهَا هَدِيَّةً بَعْدَ العَقْدِ، فَإِنَّمَا تَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِذَا زَالَ العَقْدُ الفَاسِدُ، فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا وَهَبَهُ لَهَا بِسَبَبِ النَّكَاحِ، فَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ. النِّكَاحِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ.

وَهَذَا النَّصُوصُ جَارٍ عَلَى أُصُولِ المَذْهَبِ المُوافِقَةِ لِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَهُو أَنَّ كُلُّ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ بِسَبِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ ذَلِكَ السَّبَ بَعْرُمُ فَلِى يَشْبُ بِثَبُوتِهِ، وَيَزُولُ بِزَوَالِهِ، وَيَحُرُمُ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ السَّبَ، وَيَشْبُ بِثْبُوتِهِ، وَيَزُولُ بِزَوَالِهِ، وَيَحُرُمُ بِحُرْمَتِهِ، وَيَحِلُّ بِحِلِّهِ، حَيْثُ جَازَ قَبُولُ الهَدِيَّةِ، مِثْلَ مَنْ أُهْدِي لَهُ لِلقَرْضِ، فَإِنَّهُ يَشْبُتُ لِيحُرْمَتِهِ، وَيَحِلُّ بِحِلِّهِ، حَيْثُ جَازَ قَبُولُ الهَدِيَّةِ، مِثْلَ مَنْ أُهْدِي لَهُ لِلقَرْضِ، فَإِنَّهُ يَشْبُتُ لِي لَايَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، كَالْإِمَامِ وَأُمِيرِ الجَيْشِ وَسَاعِي الصَّدَقَاتِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي الهَدِيَّةِ حُكْمُ ذَلِكَ الإِشْتِرَاكِ، وَلَوْ كَانَتِ الهَدِيَّةُ قَبْلَ العَقْدِ وَقَدْ وَعَدُوهُ بِالنَّكَاحِ فَزَوَّجُوا غَيْرَهُ رَجَعَ بَهَا.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَالنَّقْدُ الْمُقَدَّمُ مَحْسُوبٌ مِنَ الصَّدَاقِ، وَإِنْ لَمْ يُكْتَبْ فِي الصَّدَاقِ، إِذَا تَوَاطَؤُوا عَلَيْهِ، وَيُطَالِبُ بِنِصْفِهِ عِنْدَ الفُرْقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ المُتَقَدِّمَ كَالمُقَارِنِ، إِلَّا أَنْ يُفْتُوا اللَّا بِخِلَافِ ذَلِكَ.

وَإِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا، وَيَكُونُ عِنْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ القَاضِي: هِيَ بِالحِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجُهُ، وَتَابَعَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْحَطَّابِ هِيَ بِالحِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجُهُ، وَيَابَعَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْحَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ فِي النِّكَاحِ، فَلَا يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَتَوَجَّهُ صِحَّةُ السَّلَفِ فِي الْعُقُودِ كُلِّهَا، كَمَا يَصِحُّ فِي العِنْقِ [1]، وَيَصِيرُ العِنْقُ مُسْتَحَقًّا عَلَى المُسْلِفِ إِنْ فَعَلَهُ المُعْقُودِ كُلِّهَا، كَمَا يَصِحُّ فِي العِنْقِ الْعَقْدِ المُسْتَحَقِّ، كَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَوْفِيَةِ الأَعْيَانِ وَإِلَّا قَامَ الحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي تَوْفِيَةِ العَقْدِ المُسْتَحَقِّ، كَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَوْفِيَةِ الأَعْيَانِ وَالْمَانُوعِ؛ فَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ كَالصِّنَاعَاتِ. وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ وَالمَنْ وَطِ فِيهَا الثَّوَابُ.

وَالمَنْصُوصُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِ التَّزْوِيجِ عَلَى الأَمَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا لُزُومُ هَذَا الشَّرْطِ، قَبِلَتْ أَمْ لَمْ تَقْبَلْ، كَاشْتِرَاطِ الخِدْمَةِ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ القَاسِمِ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ إِلَجَارِيَةَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، يَقُولُ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ؟ يَقُولُ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ؟ يَقُولُ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ؟ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، وَهُوَ سَوَاءٌ: أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، وَعَلَى أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ، إِذَا كَانَ كَلَامًا وَاحِدًا، إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَهَذَا نَصٌّ مِنَ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: عَلَى أَنْ «أَتَزَوَّ جَكِ» بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ:

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يَتَّفِقُوا عَلَى».

[٢] لَعَلَّهُ: البَيْع.

«وَتَزَوَّجْتُكِ» وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَصِيرُ زَوْجَةً بِنَفْسِ هَذَا الكَلَامِ. وَعَلَى قَوْلِ الأَوَّلِينَ: إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ذَكَرُوا أَنَّهُ يَلْزَمُهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا، سَوَاءٌ كَانَ الإِمْتِنَاعُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ إِذَا كَانَ الإِمْتِنَاعُ مِنْهُ.

وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهَا تَعْتِقُ مُجَّانًا، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى بَدَلِ العِوَضِ، لَا إِلَى بَدَلِ العِتْقِ، وَهُوَ قِيَاسُ المَذْهَبِ، وَأَقْرَبُ إِلَى العَدْلِ؛ إِذِ الرَّجُلُ طَابَتْ نَفْسُهُ بِالعِتْقِ إِذَا أَخَذَ هَذَا أَالعِوضَ، وَأَخْذُ بَدَلِهِ قَائِمٌ مَقَامَهُ.

وَمَنْ أَعْتَقَتْ عَبْدَهَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا (أَوْ بِسِوَاهَا) [1] أَوْ بِدُونِهِ عَتَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، وَعَلَّلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ بِأَنَّهَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ تَمْلِيكَ البُضْعِ، وَهُو شَيْءٌ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، وَعَلَّلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ بِأَنَّهَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ تَمْلِيكَ البُضْعِ، وَهُو لَا قِيمَةَ لَهُ، وَعَلَّلَهُ القَاضِي بِأَنَّهُ سَلَفٌ فِي النِّكَاحِ، وَالحَظُّ فِي النِّكَاحِ لِللَّمْ أَةِ، وَلِهِذَا مَلَكَ الأَوْلِيَاءُ أَنْ يُجْبِرُوهَا عَلَيْهِ الكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الحَظَّ فِي النِّكَاحِ لِلْمَرْأَةِ، وَلِهِذَا مَلَكَ الأَوْلِيَاءُ أَنْ يُجْبِرُوهَا عَلَيْهِ دُونَ الرَّجُلِ، وَمَلَكَ الوَلِيُّ فِي الجُمْلَةِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ، وَلَمْ يَمْلِكُ ذُونَ الرَّجُلِ، وَمَلَكَ الوَلِيُّ فِي الجُمْلَةِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ، وَلَمْ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنَ الصَّغِيرَةِ.

وَلَوْ<sup>[۳]</sup> أَرَادَ أَنْ يَفْسَخَ نِكَاحَهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا اشْتَرَطَتْ نَفَقَةً وَمَهْرًا وَاسْتِمْتَاعًا، وَهَذَا مَقْصُودٌ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا اسْتِمْتَاعًا تَجِبُ عَلَيْهِ بإِزَائِهِ النَّفَقَةُ.

وَأُمَّا إِذَا خُمِّرَ بَيْنَ الزَّوَاجِ وَعَدَمِهِ فَيَتَوَجَّهُ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ نَفْسِهِ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «بِسُؤَالِهِ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «إِذَا».

وَإِذَا قَبِلَ<sup>[1]</sup> التَّزُويجَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَهْرُ المِثْلِ، فَإِنَّهُ مُقْتَضَى النِّكَاحِ المُطْلَقِ. وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ بِالمُفَارَقَةِ قِيمَةَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ العِوَضَ المَشْرُوطَ فِي العَقْدِ هُو تَزَوُّجُهُ بِهَا، وَلَا قِيمَةَ لَهُ فِي الشَّرْعِ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا.

وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا يُعْطِيهَا مَهْرَ الِثْلِ أَوْ نِصْفَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ إِذَا تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَجِبُ لَهَا بِالعَقْدِ مَهْرُ المِثْلِ.

وَهَذَا البَحْثُ يَجْرِي فِيهَا إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ أَوْ يُعْتِقَهَا [1] وَإِذَا لَمْ نُصَحِّحِ الطَّلَاقَ مَهْرًا، فَذَكَرَ القَاضِي فِي (الجَامِعِ) وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ مَهْرَ المِثْلِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ.

وَالمَحْكِيُّ فِي (المُجَرَّدِ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ مَهْرَ الضَّرَّةِ. وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَهُو أَجْوَدُ؛ فَإِنَّ الصَّدَاقَ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَدَلُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ فَلَهُ بَدَلُ عِنْدَ فَسَادِ تَسْمِيَتِهِ، وَهُو أَجْوَدُ؛ فَإِنَّ الصَّدَاقَ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَدَلُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ فَلَهُ بَدَلُ عِنْدَ فَسَادِ تَسْمِيَتِهِ، هَذَا قِيَاسُ المَذْهَبِ. وَلَوْ قِيلَ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ هُنَا لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى فَاسِدٌ، لَا بَدَلَ لَهُ، فَهُو كَالْحَمْرِ وَكَنِكَاحِ الشِّغَارِ.

وَإِذَا صَحَّحْنَا إِصْدَاقَ الطَّلَاقِ فَهَاتَتِ الضَّرَّةُ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَقَدْ يُقَالُ: حَصَلَ مَقْصُودُهَا مِنَ الفُرْقَةِ بِأَبْلَغِ الطُّرُقِ، فَيَكُونُ كَهَا لَوْ وَفَى عَنْهُ المَهْرَ أَجْنَبِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَالَّذِي يَنْبَغِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ السَّائِلُ لَهُ لِيُخَلِّصَ المَرْأَةَ جَازَ لَهُ بَذْلُ<sup>[٣]</sup>...

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بَذَلَ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «ابْنَتَهُ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «بَدَلُ».

عِوَضِهِ، سَوَاءٌ كَانَ نِكَاحًا أَوْ مَالًا، كَأَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ يَضْرِبُهَا وَيُؤْذِيهَا، فَقَالَ: طَلِّقِ امْرَأَتَكَ عَلَى أَنْ أُزُوِّجَكَ بِنْتِي، فَهَذَا سَلَفٌ فِي النِّكَاحِ، أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ إِصْدَاقِ الطَّلَاقِ.

وَالأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا: إِنَّ الطَّلَاقَ يَصِيرُ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ: خُذْ هَذَا الأَلْفَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ [1] كَمَا خُذْ هَذَا الأَلْفَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، وَهَذَا سَلَفٌ فِي الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ [1] كَمَا تَقَدَّمَ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ بَاذِلَ العِوَضِ لِغَرَضِ [٢] ضَرَرِ المَرْأَةِ فَهَا هُنَا لَا يَجُوزُ؛ لِلْحَدِيثِ.

فَعَلَى هَذَا فَلَوْ خَالَعَتِ الضَّرَّةُ عَنْ ضَرَّتِهَا بِهَالٍ أَوْ خَالَعَ أَبُوهَا، فَهُنَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِعَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ التَّزَوُّجَ بِالمُرْأَةِ، فَالأَجْنَبِيُّ يَنْظُرُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ: إِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَلَهُ حُكْمٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً فَلَهُ حُكْمٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً فَلَهُ حُكْمٌ، وَإِذَا كَانَ الأَجْنَبِيُّ قَدْ حُرِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلُ الطَّلَاقَ، فَهَلْ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُجِيبَهُ وَيَأْخُذَ العِوضَ؟ هَذَا نَظِيرُ بَيْعِهِ إِيَّاهُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ.

وَلَوْ<sup>[۱]</sup> زَوَّجَ مُوَلِّيَّتَهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ أَبًا، لَزِمَ الزَّوْجَ الْمُسَمَّى وَالتَّمَامُ عَلَى الوَلِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، كَالوَكِيلِ فِي البَيْعِ.

وَيَتَحَرَّرُ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَزْيَدَ رِوَايَاتُ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: "بِمُمْتَنِع".

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «غَرَضُهُ».

<sup>[</sup>٣] في نسخة: «مَنْ».

إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ عَلَى الإبْنِ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الأَبُ، فَيَكُونَ عَلَيْهِمَا.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَضْمَنَهُ، فَيَكُونَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ عَلَى الأَبِ ضَمَانًا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ عَلَيْهِ أَصَالَةً.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الإبْنُ مُقِرًّا فَهُوَ عَلَى الأَبِ أَصَالَةً.

السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ رِضَا الإبْنِ وَعَدَمِ رِضَاهُ، وَضَهَانُ الأَبِ المَهْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى الإبْنِ قَدْ يَكُونُ بِلَفْظٍ آخَرَ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: الَّذِي لِي لِإبْنِي، الإبْنِ قَدْ يَكُونُ بِلَفْظٍ آخَرَ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: الَّذِي لِي لإبْنِي، أَوْ: أَنَا وَابْنِي شَيْءٌ وَاحِدٌ. وَهَلْ يَتُرُكُ وَالِدٌ وَلَدَهُ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي تَغُرُّهُمْ حَتَّى يُزَوِّجُوا ابْنَهُ.

وَقَدْ يَكُونُ بِدَلَالَةِ الكَلَامِ<sup>[1]</sup> وَقَدْ يَذْكُرُ الأَبُ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ مَلَّكَ ابْنَهُ مَالًا، أَوْ يُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ فَيُزَوِّجُوهُ عَلَى ذَلِكَ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا أَعْطَيْتُهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ يُغْبِرُهُمْ بِذَلِكَ فَيُزَوِّجُوهُ عَلَى ذَلِكَ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا أَعْطَيْتُهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهُنَا [1] يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهَذَا القَدْرِ مِنْ أَوْ: لَهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهُنَا [1] يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهَذَا القَدْرِ مِنْ مَالِ الأَب.

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ بُلُوغِ الزَّوْجِ أَوْ قَبْلَ رِضَاهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَالَهْرِ.

قَالَ القَاضِي فِي (الجَامِعِ): إِذَا مَاتَ الأَبُ الَّذِي عَلَيْهِ مَهْرُ ابْنِهِ فَأَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الإبْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَالبِرْزَلِيِّ.

[1] فِي نُسْخَةٍ: «الحَالِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «فَهَذَا».

قَالَ القَاضِي: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ لَهُ ذَلِكَ، بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: إِنَّ مَنْ ضَمِنَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ يَرْجِعُ بِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، وَأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِذَكِ، لَكِنْ (عَلَى أَنْ)<sup>[1]</sup> يَحْصُلَ القَبْضُ مِنْهُ [<sup>1]</sup> وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ أَبُو حَفْصٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا يَتِمُّ الْجَوَابُ إِلَّا بِالْمَاْخَذَيْنِ جَمِيعًا، وَذَلِكَ أَنَّ الأَبَ قَائِمٌ مَقَامَ ابْنِهِ، فَلَوْ ضَمِنَهُ أَجْنَبِيُّ بِإِذْنِهِ صَحَّ، فَإِذَا ضَمِنَهُ هُوَ فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ ضَمَانًا لَازِمًا لِلابْنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُثْبِتَ المَالَ فِي ذِمَّتِهِ بِدُونِ ضَمَانِهِ (فَضَمَانُهُ وَقَضَاؤُهُ)[1] أَوْلَى.

قَالَ القَاضِي فِي (الجَامِعِ): إِذَا ضَمِنَهُ الأَبُ لَزِمَهُ كَمَا لَوْ ضَمِنَهُ أَجْنَبِيُّ.

وَإِذَا أَقَبَضَهَا إِيَّاهُ فَهَلْ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ بِهِ عَلَى الأَبِ؟<sup>[1]</sup> عَلَى رِوَايَتَيْنِ، أَصْلُهُمَا ضَمَانُ الأَجْنَبِيِّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: بَلْ يَرْجِعُ، قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ ابْنِهِ فِي الإِذْنِ لِنَفْسِهِ، كَمَا لَوْ ضَمِنَ أَجْنَبِيُّ بِإِذْنِ نَفْسِهِ.

وَإِذَا وَفَّى الإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ الْمُسْتَوْفِي آخِذًا لَهُ وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ، وَبَدَلًا عَنْهُ، وَأَمَّا الْمُوَفَّى عَنْهُ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ.

ثُمَّ هَلْ يُقَالُ: مَلَكَهُ المُوَفَّى عَنْهُ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى المُوَفِّي بِحَيْثُ يُقَالُ: لَوِ انْفَسَخَ سَبَبُ

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لَمُ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «فَبِضَمَانِهِ وَقَضَائِهِ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «الإبْنِ».

الإسْتِحْقَاقِ أَوْ بَعْضُهُ، كَالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَفَسْخِ البُيُعِ، كَانَ لِلْمُوَقَّى عَنْهُ، أَوْ لَمَ يَمْلِكُهُ فَيَعُودُ إِلَى الْمُوَفِّي؟ الرَّاجِحُ أَنْ لَا يَجِبَ انْتِقَالُهُ.

وَيَتَقَرَّرُ اللَّهْرُ بِالْخَلْوَةِ، وَإِنْ مَنَعَتْهُ الوَطْءَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَام أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ.

وَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَخَذَهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ، وَقَبَضَ عَلَيْهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُلُو بِهَا؟ قَالَ: إِذَا نَالَ مِنْهَا شَيْئًا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ.

وَإِنْ قُلْنَا: لَا مَهْرَ بِالْخَلُوةِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ فَاخْتَلَفَا فِي الوَطْءِ، فَقِيَاسُ المَدْهَبِ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُهَا، وَالقِيَاسُ يَقْتَضِي وُجُوبَ المَهْرِ بِالمَوْتِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ عَلَى قَوْلِنَا بِوُجُوبِ الْعَرْقِ فِي النَّكَاحِ الفَاسِدِ عَلَى قَوْلِنَا بِوُجُوبِ الْعِدَّةِ فِيهِ، وَالفَسْخُ لِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالمَهْرِ أَوِ النَّفَقَةِ نَظِيرُ الفَسْخِ لِعِنَّةٍ [1] بِوحُجُوبِ العِدَّةِ فِيهِ، وَالفَسْخُ لِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالمَهْرِ أَوِ النَّفَقَةِ نَظِيرُ الفَسْخِ لِعِنَةٍ إِللَّ الرَّوايَةِ المَنْصُوصَةِ عَنْهُ فِيهِ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ المَهْرِ اللَّوْجِ، فَيَتَخَرَّجُ فِيهِ التَنْصِيفُ عَلَى الرِّوايَةِ المَنْصُوصَةِ عَنْهُ فِيهِ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ المَهْرِ الرَّوْجِ، فَيَتَخَرَّجُ فِيهِ التَّنْصِيفُ عَلَى الرِّوايَةِ المَنْصُوصَةِ عَنْهُ فِيهِ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ المَهْرِ اللَّوْقِ مِنْ قَالَ: إِنَّ خُرُوجَ البُضْعِ لِكَوْجَ البُضْعِ الرَّوْجِ مُتَقَوَّمٌ.

وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، نَقَلَهَا حَنْبَلٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ دَلَالَةِ القُرْآنِ.

وَاخْتَارَ أَبُو العَبَّاسِ فِي (الإعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) أَنَّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً، إِلَّا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَـهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَالَهُ ابْنُ عُمَرُ.

وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْمُتْعَةَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ لَـهَا أَيْضًا مَعَ نَفَقَةِ العِدَّةِ؛ حَيْثُ أَوْجَبْنَاهَا، وَتَكُونُ نَفَقَةُ الرَّجْعِيَّةِ مُغْنِيَةً عَنْ مَتَاع آخَرَ، بِحَيْثُ لَا تَجِبُ لَـهَا كُسْوَتَانِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «لِعَيْبٍ».

وَلَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ العَصْرِ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ؛ فَإِنَّ الزَّمَانَ إِنْ كَانَ زَمَانَ رُخْصٍ وَأَمَانٍ زَادَتِ الْمُهُورُ، وَإِنْ كَانَ زَمَنَ غَلَاءٍ وَخَوْفٍ نَقَصَ، وَقَدْ تَتَغَيَّرُ عَادَةُ البَلَدِ وَالقَبِيلَةِ فِي زَادَتِ المُهُورُ، وَإِنْ كَانَ زَمَنَ غَلَاءٍ وَخَوْفٍ نَقَصَ، وَقَدْ تَتَغَيَّرُ عَادَةُ البَلَدِ وَالقَبِيلَةِ فِي زِيَادَةِ المَهْرِ وَنَقْصِهِ.

وَيَنْبَغِي أَيْضًا اعْتِبَارُ الصِّفَاتِ المُعْتَبَرَةِ فِي الكَفَاءَةِ، فَإِذَا كَانَ أَبُوهَا مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ، أَوْ ذَا صَنْعَةٍ جَيِّدَةٍ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى دُونِهَا، أَوْ كَانَتْ لَهُ رِئَاسَةٌ أَوْ مُلْكُ ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ تِلْكَ الرِّئَاسَةُ وَالمُلْكُ - فَيَجِبُ اعْتِبَارُ مِثْلِ هَذَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَهْلُهَا هَمُ عِزُّ عَنْهُ تِلْكَ الرِّئَاسَةُ، فَإِنَّ المَهْرَ يَخْتَلِفُ فِيهِ عِزُّ وَلَا رِئَاسَةٌ، فَإِنَّ المَهْرَ يَخْتَلِفُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي العَادَةِ.

وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُمْ يُسَمُّونَ مَهْرًا كَثِيرًا، وَلَكِنْ لَا يَسْتَوْفُونَهُ قَطُّ، مِثْلَ عَادَةِ أَهْلِ الجَفَاءِ، مِثْلَ الأَكْرَادِ وَغَيْرِهِمْ - فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

وَالشَّرْطُ الْمُتَقَدِّمُ كَالْمُقَارِنِ، وَالإطِّرَادُ العُرْفِيُّ كَاللَّفْظِيِّ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنْ هَذَا، وَقِيلَ لِي: مَا مَهْرُ مِثْلِ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: مَا جَرَتِ العَادَةُ بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنَ الزَّوْجِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا يُؤْخَذُ المُعَجَّلُ<sup>[1]</sup> قَبْلَ الدُّخُولِ، فَقُلْتُ: هُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا.

وَالأَبُ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ عَفْوَهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ، بَلْ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِمًا مَا شَاءَ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «فَانْتَقَلُوا».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «المُنْحَلُ».

وَتَعْلِيلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِالأَخْذِ مِنْ مَالِمًا مَا شَاءَ يَقْتَضِي جَوَازَ العَفْوِ بَعْدَ الدُّخُولِ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الدُّيُونِ.

وَالأَشْبَهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ وَلِيُّهَا الْمُطَالَبَةَ لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَالنِّصْفُ الآخِرُ لَا يُطَالِبُ بِهِ إِلَّا إِذَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ النَّصْفَ مُسْتَحَقُّ بِإِزَاءِ الحُبْسِ<sup>[1]</sup> وَهُوَ حَاصِلٌ بِالعَقْدِ، وَالنَّصْفُ الآخَرُ بِإِزَاءِ الدُّخُولِ فَلَا تَسْتَحَقُّ بِإِزَاءِ الخُبْسِ<sup>[1]</sup> وَهُو حَاصِلٌ بِالعَقْدِ، وَالنَّصْفُ الآخَرُ بِإِزَاءِ الدُّخُولِ فَلَا تَسْتَحَقُّهُ إِلَّا بِبَذْلِ نَفْسِهَا.

وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ المَهْرِ فَالْمُتَوَجَّهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ جَارِيَةً بِحُصُولِ الْقَبْضِ فِي هَذِهِ الدُّيُونِ أَوِ الأَعْيَانِ فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ الْعَادَةَ، وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصُولِنَا وَأُصُولِ مَالِكٍ فِي تَعَارُضِ الأَصْلِ. وَالظَّاهِرُ أَيُّهُمَا يُرَجِّحُ.

وَفُرِّقَ بَيْنَ دَلَالَةِ الْحَالِ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ وَبَيْنَ دَلَالَةِ الْحَالِ الْمُقَيَّدَةِ المَخْصُوصَةِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ فَقِيرَةً ثُمَّ وُجِدَ مَعَهَا أَلْفُ دِرْهَم فَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّدَاقُ، وَقَالَتْ: بَلْ أَخَذْتُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ تُعَيِّنْ، وَلَمْ يَحْدُثْ لَهَا قَبْضُ مِثْلِهِ، فَهُوَ الصَّدَاقُ، وَقَالَتْ: بَلْ أَخَذْتُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ تُعَيِّنْ، وَلَمْ يَحْدُثْ لَهَا قَبْضُ مِثْلِهِ، فَهُو نظيرُ تَعْلِيم السُّورَةِ المَشْرُوطَةِ، وَفِيهَا وَجْهَانِ.

وَنَظِيرُهُ الإِنْفَاقُ عَلَيْهَا وَالكُسْوَةُ.

وَفِي هَذِهِ المَوَاضِعِ كُلِّهَا إِذَا أَظْهَرَتْ جِهَةَ القَبْضِ المُمْكِنِ مِنْهَا كَالْمُمْكِنِ مِنَ النَّوْج، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ القَوْلُ قَوْلَهَا، وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الجِنْسِ».

وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ مُسَمَّى فَيَكُونُ هُوَ الوَاجِبَ، فَإِنَّ الشُّبْهَةَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: شُبْهَةُ عَقْدٍ، وَشُبْهَةُ اعْتِقَادٍ، وَشُبْهَةُ مِلْكٍ.

فَأَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فَلَا رَيْبَ فِيهِ.

وَأَمَّا عَقْدُ البَيْعِ فَإِنَّهُ إِذَا وَطِئَ الجَارِيَةَ المُشْتَرَاةَ شِرَاءً فَاسِدًا فَالأَشْبَهُ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَا أُجْرَةَ لِنَافِعِهَا.

وَأَمَّا شُبْهَةُ الإعْتِقَادِ فَإِنْ كَانَ الإشْتِبَاهُ عَلَيْهِ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ لَهَا مَهْرٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ لَهَا مَهْرٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فَقَطْ فَإِنِ [1] اعْتَقَدَتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجِبَ لَهَا المَهْرُ اللَّهَرُ. اللَّهَمَى.

وَأَمَّا شُبْهَةُ المِلْكِ، مِثْلَ مُكَاتَبَتِهِ، وَأَمَةِ مُكَاتَبَتِهِ، وَالأَمَةِ المُشْتَرَكَةِ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اتَّفَقَ مَعَ مُسْتَحِقِّ المَهْرِ عَلَى شَيْءٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ سِوَاهُ، وَهَذَا قِيَاسُ ضَمَانِ الأَعْيَانِ وَالمَنَافِعِ، فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِالقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المَالِكُ قَدِ اتَّفَقَ مَعَ المُتْلِفِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ الإِثْلَافُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا.

وَإِذَا تَكَرَّرَ الوَطْءُ فِي نِكَاحِ الشُّبْهَةِ فَلَا رَيْبَ أَنَّ الوَاجِبَ مَهْرٌ وَاحِدٌ، كَمَا تَجِبُ عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.

وَلَا يَجِبُ المَهْرُ لِلْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاخْتِيَارُ أَبِي البَرَكَاتِ<sup>[۲]</sup>.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «وَ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «بَكْرِ».

وَذَكَرَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ: التَّفْرِقَةَ، فَأَوْجَبَهُ لِلبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، لَكِنَّ الأَمَةَ البِكْرَ إِذَا وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مُطَاوِعَةً فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ أَرْشِ البَكَارَةِ، وَهُو مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا بِالثَّيُوبَةِ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ القِيمَةِ أَضْعَافَ مَهْرِ مِثْلِ الأَمَةِ.

وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ: بِإِفْسَادِهَا، أَوْ بِإِفْسَادِ غَيْرِهَا، أَوْ بِيَمِينِهِ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَتْهُ - فَلَهُ مَهْرُهَا [1] وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ كَالمَفْقُودِ، بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ خُرُوجَ البُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوَّمٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَالفُرْقَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ جْهَتِهَا فَهِيَ كَإِتْلَافِ البَائِعِ المَبِيعَ، فَيُخَيَّرُ عَلَى المَشْهُورِ بَيْنَ مُطَالَبَتِهَا بِمَهْرِ المِثْلِ وَضَهَانِ المُسَمَّى لَـهَا وَبَيْنَ إِسْقَاطِ المُسَمَّى.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مَهْرُهُ».





## بَابُ الوَلِيمَةِ



#### · • 🛞 • ·

وَتَخْتَصُّ بِطَعَامِ العُرْسِ فِي مُقْتَضَى كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ. وَقِيلَ: تُطْلَقُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ لِسُرُورٍ حَادِثٍ، وَقَالَهُ القَاضِي فِي (الجَامِعِ).

وَقِيلَ: تُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ فِي العُرْسِ أَظْهَرُ.

وَوَقْتُ الوَلِيمَةِ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ وَصَفِيَّةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَقِبَ الدُّخُولِ.

وَالأَشْبَهُ جَوَازُ الإِجَابَةِ لَا وُجُوبُهَا إِذَا كَانَ فِي مَجْلِسِ الوَلِيمَةِ مَنْ يَهْجُرُ.

وَأَعْدَلُ الأَقْوَالِ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الوَلِيمَةَ وَهُوَ صَائِمٌ إِنْ كَانَ يَنْكَسِرُ قَلْبُ الدَّاعِي بِتَرْكِ الأَكْلِ فَالأَكْلُ أَفْضَلُ، وَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ قَلْبُهُ فَإِثْمَامُ الصَّوْمِ أَفْضَلُ.

وَلَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الإِخْاحُ فِي تَنَاوُلِ الطَّعَامِ لَلْمَدْعُوِّ إِذَا امْتَنَعَ، فَإِنَّ كِلَا الأَمْرَيْنِ جَائِزٌ، فَإِذَا أَلْزَمَهُ بِهَا لَا يَلْزَمُهُ كَانَ مِنْ نَوْعِ المَسْأَلَةِ المَنْهِيِّ عَنْهَا.

وَلَا يَنْبَغِي لَلْمَدْعُوِّ إِذَا رَأَى أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مَفَاسِدُ أَنْ يَمْتَنِعَ؛ فَإِنَّ فِطْرَهُ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ تَرْكُ الجَائِزِ مُسْتَلْزِمًا لِأُمُورٍ مَحْذُورَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الجَائِزَ، وَرُبَّمَا يَضِيرُ وَاحِبًا.

وَإِنْ كَانَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي مَصْلَحَةُ الإِجَابَةِ فَقَطْ، وَفِيهَا مَفْسَدَةُ الشُّبْهَةِ، فَالمَنْعُ [١] أَرْجَحُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿فَأَيُّهُمَا ۗ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا فِيهِ خِلَافٌ فِيهَا أَظُنُّهُ.

وَالدُّعَاءُ إِلَى الوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِي الأَكْلِ وَالدُّخُولِ، قَالَهُ فِي (المُغْنِي) وَقَالَ فِي (المُحَرَّرِ): لَا يُبَاحُ الأَكْلُ إِلَّا بِصَرِيحِ إِذْنٍ أَوْ عُرْفٍ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ يُوَافِقُهُ، وَمَا قَالَاهُ خُالِفٌ لِهَا قَالَهُ عَامَّةُ الأَصْحَابِ.

وَالْحُضُورُ مَعَ الإِنْكَارِ الْمُزِيلِ عَلَى قَوْلِ عَبْدِ القَادِرِ: هُوَ حَرَامٌ، وَعَلَى قَوْلِ القَاضِي وَالشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هُوَ وَاجِبٌ، وَالأَقْيَسُ بِكَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي التَّخْيِيرِ عِنْدَ الْفَاضِي وَالشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هُو وَاجِبٌ، وَالأَقْيَسُ بِكَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدُ فِي التَّخْيِيرِ عِنْدَ المُنْكَرِ المَعْلُومِ غَيْرِ المَحْسُوسِ أَنْ يُحَيَّرَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ أَشْبَهَ بِكَلَامِهِ المُنْكَرِ المَعْلُومِ غَيْرِ المَحْسُوسِ أَنْ يُحَيِّرَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ أَشْبَهَ بِكَلَامِهِ الإِنْكَارِ، لَكِنْ لَا يَجِبُ اللهِ مِنْ تَكْلِيفِ الإِنْكَارِ، وَلِأَنْ الدَّاعِيَ أَسْقَطَ حُرْمَتَهُ بِإِثْخَاذِهِ المُنْكَرَ.

وَنَظِيرُ هَذَا إِذَا مَرَّ بِمُتَلَبِّسٍ بِمَعْصِيَةٍ: هَلْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيُنْكِرُ، أَوْ يَتْرُكُ التَّسْلِيمَ؟ وَإِنْ خَافُوا أَنْ يَأْتُوا بِالْمُحَرَّمِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَقَدْ تَعَارَضَ اللُوجِبُ - وَهُوَ الدَّعْوَةُ - وَاللِّبِيحُ - وَهُوَ خَوْفُ شُهُودِ الْحَطِيئَةِ - فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ؛ لِأَنَّ اللُوجِبَ لَمْ يَسْلَمْ عَنِ المُعَارِضِ الْمَسَاوِي، وَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ المُحَرَّمَ كَذَلِكَ، فَينْتَفِي

الوُجُوبُ وَالتَّحْرِيمُ وَيَبْقَى الجَوَازُ.

وَنُصُوصُ الإِمَامِ أَحْمَدَ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى المَنْعِ مِنَ اللَّبْثِ فِي المَكَانِ المُصَوَّرِ، وَقَالَهُ القَاضِي، وَهُوَ لَازِمٌ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحُمَّدٍ؛ حَيْثُ جَزَمَ بِمَنْعِ اللَّبْثِ فِي مَكَانٍ فِيهِ الْحَمْرُ وَآنِيَةُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلِذَلِكَ مَأْخَذَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِقْرَارَ ذَلِكَ فِي المَنْزِلِ مُنْكَرٌ، فَلَا يَدْخُلُ إِلَى مَكَانٍ فِيهِ ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا: فَيَجُوزُ الدُّخُولُ إِلَى دُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَنَائِسِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا صُورٌ؛ لِأَنَّهُمْ

يُقِرُّونَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا يُنْهَوْنَ عَنْ إِظْهَارِ الْحَمْرِ، وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ جَمِيعِ مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَيَكُونُ مَنْعُ الْمَلَائِكَةِ سَبَبًا لَمِنْعِ كَوْنِهَا فِي المَنْزِلِ.

وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ فِي الدَّعْوَةِ كَلْبٌ لَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ لَمْ تَدْخُلِ الْمَلَائِكَةُ أَيْضًا، بِخِلَافِ الجُنُبِ، فَإِنَّ الجُنْبَ لَا يَطُولُ بَقَاؤُهُ جُنْبًا، فَلَا تَمْتَنِعُ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الدُّخُولِ إِذَا كَانَ الجُنْبُ هُنَاكَ زَمَنًا يَسِيرًا.

وَالنَّانِي: أَنْ يَكُونَ نَفْسُ اللَّبْثِ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَوْقَاتُ الحَاجَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ، وَتَكُونُ العِلَّةُ مَا يَكْتَسِبُهُ المَنْزِلُ مِنَ الصُّورَةِ المُحَرَّمَةِ، حَتَّى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَنَازِلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

وَرَجَّحَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَدَمَ الدُّخُولِ إِلَى بِيعَةٍ فِيهَا صُوَرٌ، وَأَنَّهَا كَالَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ.

وَالْكَنَائِسُ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدِ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ لَيْسَ لَمُمْ مَنْعُ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِيهَا؛ لِأَنَّا صَالَحْنَاهُمْ عَلَيْهِ، وَالْعَابِدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَافِلِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، وَيَحْرُمُ شُهُودُ عِيدِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَنَقَلَهُ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ، وَبَيْعُهُ لَمُمْ فِيهِ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْهِ.

وَيُخَرَّجُ مِنْ رِوَايَةٍ مَنْصُوصَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَنْعِ التِّجَارَةِ إِلَى دَارِ الحَرْبِ [١]، وَمِثْلُهُ مُهَادَاتُهُمْ لِعِيدِهِمْ، وَلَا يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ إِلَى دَارِ الحَرْبِ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ وَمِثْلُهُ مُهَادَاتُهُمْ لِعِيدِهِمْ، وَلَا يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ إِلَى دَارِ الحَرْبِ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ وَمِثْلُهُ مُهَادَاتُهُمْ لِعِيدِهِمْ، وَلَا يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ إِلَى دَارِ الحَرْبِ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ.

<sup>[</sup>١] لَعَلَّهُ: «وَتَحْرِيمُهُ».

وَيُنْكِرُ مَا يُشَاهِدُ مِنَ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِهِ.

وَيَحْرُمُ بَيْعُهُمْ مَا يَعْلَمُ وَنَهُ كَنِيسَةً أَوْ تِمْثَالًا وَنَحْـوَهُ، وَكُلُّ مَا فِيهِ تَخْصِيصٌ لِعِيدِهِمْ أَوْ تَمْيِيزٌ لَهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّهُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ إِجْمَاعًا، وَتَجِبُ عُقُوبَةُ فَاعِلِهِ، وَلَا يَنْبَغِي إِجَابَةُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ.

وَلَّمَّا صَارَتِ العِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ أَوِ الزَّرْقَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ حَرُمَ لُبْسُهَا.

وَيَحْرُمُ الأَكْلُ وَالذَّبْحُ الزَّائِدُ عَلَى المُعْتَادِ فِي بَقِيَّةِ الأَيَّامِ، وَلَوْ كَانَ لِعَادَةٍ فَعَلَهُ، أَوْ لِتَفْرِيحِ أَهْلِهِ، وَيُعَزَّرُ إِنْ عَادَ.

وَيُكْرَهُ مَوْسِمٌ خَاصٌّ: كَالرَّغَائِبِ، وَلَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَهُوَ بِدْعَةٌ.

وَأَمَّا مَا يُـرْوَى فِي الكُحْلِ يَـوْمَ عَاشُـورَاءَ، أَوِ الخِضَـابِ، أَوِ الإغْتِسَـالِ، أَوِ الخِضَـابِ، أَوِ الإغْتِسَـالِ، أَوِ المُصَافَحَةِ، أَوْ مَسْحِ رَأْسِ النَتِيمِ، أَوْ أَكْلِ الحُبُوبِ، أَوِ الذَّبْحِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَكُلُّ ذَلِكَ كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ وَكُلُّ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ بِدْعَةٌ، لَا يُسْتَحَبُّ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ، كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ وَكُلُّ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ بِدْعَةٌ، لَا يُسْتَحَبُّ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ، بَلْ يُنْهَى عَنْهُ.

وَمَا يَفْعَلُهُ الرَّافِضَةُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنَ النِّيَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالْمَأْتَمِ، وَسَبِّ الصَّحَابَةِ رَضَاْلِلَّهُ عَلَمُ الْمِنْ أَعْظَمِ البِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، هَذَا وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ البِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ أَعْلَظَ مِنْ بَعْضٍ.

وَالِحَلَافُ فِي كُسْوَةِ الجِيطَانِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الكُسْوَةُ حَرِيرًا أَوْ ذَهَبًا، فَأَمَّا الحَرِيرُ وَالذَّهَبُ فَيَحْرُمُ، كَمَا تَحْرُمُ سُتُورُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَالجِيطَانِ، وَالأَبْوَابُ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَالَّتِي لِلرِّجَالِ.

وَأَمَّا الحِيطَانُ وَالأَبُوَابُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالمَرْأَةِ فَفِي كَوْنِ سُتُورِهَا وَكُسْوَتِهَا كَفُرُشِهَا نَظَرٌ؛ إِذْ لَيْسَ هُوَ مِنَ اللِّبَاسِ.

وَلَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ فُرُشِ الثِّيَابِ تَحْتَ دَابَّةِ الأَمِيرِ وَأَمْثَالِهِ [1] لَا سِيَّا إِنْ كَانَتْ حَرَامًا [1] أَوْ مَغْصُوبَةً، وَرَخَّصَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي سَتْرِ الجِيطَانِ لِحَاجَةٍ مِنْ وِقَايَةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ السُّتُورِ عَلَى الأَبْوَابِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِوُجُودِ أَغْلَاقٍ غَيْرِهَا مِنْ أَبْوَابٍ الْخَشَبِ وَنَحْوِهَا. وَكَذَلِكَ تَكْرَارُ السُّتُورِ فِي الدِّهْلِيزِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ فَإِنَّ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ فَهُوَ سَرَفٌ. وَهَلْ يَرْتَقِي إِلَى التَّحْرِيم؟ فِيهِ نَظَرٌ.

قَالَ المَرُّوذِيِّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الجَوْزِ يُنْثُرُ؟ فَكَرِهَـهُ وَقَالَ: يُعْطَـوْنَ أَوْ يُقْسَمُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ هَانِيٍّ: لَا يُعْجِبُنِي (انْتِهَابُ الجَوْزِ وَأَنْ يُؤْكَلَ)<sup>[7]</sup> مِنْهُ، وَالسُّكَّرُ كَذَلِكَ.

قَالَ القَاضِي: يُكْرَهُ الأَكْلُ مِمَّا الْتَقَطَهُ مِنَ النَّثَارِ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ هُوَ أَوْ أَخَذَهُ مِمَّنْ أَخَذَهُ، وَقُولُ الإِمَام أَحْمَد: «هَذِهِ نُهْبَةٌ» يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَهُوَ قَوِيُّ.

وَأَمَّا الرُّخْصَةُ المَحْضَةُ فَتَبْعُدُ جِدًّا.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: ﴿خَزًّا».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «يَهَابُ الجَوْزِ أَنْ يُؤْكَلَ».

وَيُكْرَهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ قَائِمًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

وَيُكْرَهُ القِرَانُ فِيهَا جَرَتِ العَادَةُ بِتَنَاوُلِهِ إِفْرَادًا.

وَاخْتَلَفَ كَلَامُ أَبِي العَبَّاسِ فِي أَكْلِ الإِنْسَانِ حَتَّى يُتْخَمَ هَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُحَرَّمُ؟

وَجَزَمَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بِتَحْرِيمِ الإِسْرَافِ، وَفَسَّرَهُ بِمُجَاوَزَةِ الحَدِّ.

وَيَقُولُ عِنْدَ الأَكْلِ: «بِسْمِ اللهِ» فَإِنْ زَادَ: «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» كَانَ حَسَنًا، فَإِنَّهُ أَكْمَلُ، بِخِلَافِ الذَّبْحِ فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ.

وَيَأْكُلُ الإِنْسَانُ مِنْ بَيْتِ صَدِيقِهِ وَقَرِيبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا لَمْ يُحْرِزْهُ عَنْهُ.





### بَابُ عشْرَة النِّسَاءِ



### • • ﴿ • •

وَلَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ يَتَسَلَّمَ الزَّوْجَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لِيُحْضِنَهَا فَقِيَاسُ المَدْهَبِ عَلَى إِخْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ خَرَّجَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: أَنَّهَا إِذَا اسْتَثْنَتْ بَعْضَ مَنْفَعَتِهَا الْسُتَحَقَّةِ عَلَيْهَا بِمُطْلَقِ العَقْدِ، أَوِ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ بِمُطْلَقِ المَّقَدِ – أَنَّهُ يَصِحُ هَذَا الشَّرْطُ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ فِي الأَمَةِ التَّسْلِيمَ لَيْلًا وَنَهَارًا.

وَإِذَا اشْتَرَطَ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ نَهَارًا عِنْدَ السَّيِّدِ، وَقُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ مُوجِبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ، أَوْ لَمَ نَقُلْ، فَأَحَدُ الوَجْهَيْنِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لِلسَّيِّدِ لَا عَلَيْهِ، كَاشْتِرَاطِهَا دَارِهَا، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا مَا مُوَكُو خُرِّجَ هَذَا عَلَى [1] اشْتِرَاطِ دَارِهَا، وَهُو أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَتْ دَارَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أُجْرَةُ تِلْكَ الدَّارِ - لَكَانَ مُتَوَجِّهًا.

وَإِذَا كَانَ مُوجِبُ العَقْدِ مِنَ التَّقَابُضِ مَرَدُّهُ إِلَى العُرْفِ، فَلَيْسَ العُرْفُ أَنَّ المُرْأَةَ لَيُسَلَّمُ (إِلَيْهِ صَغِيرَةً)[1] وَلَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الإنْتِفَاعِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ لَسَلَّمُ (إِلَيْهِ صَغِيرَةً)[2] وَلَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الإنْتِفَاعِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ فِي بَدَنِهَا لِعَدَمِ مَّكُثِّنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا؛ إِذِ النَّفَقَةُ تَتُبعُ (الحَقَّ البَدَنِيَّ)[3]. اللَّهَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْفِ الللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُكُولُ اللَّهُ الْفَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[١] فِي نُسْخَةٍ: «أَوْ هُوَ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «فِي».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «إِلَى الصَّغِيرِ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «الإِنْتِفَاعَ».

وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا بِالمَعْرُوفِ مِنْ مِثْلِهَا لِثْلِهِ، وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ بِتَنَوُّعِ الأَحْوَالِ، فَخِدْمَةُ القَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ القَرَوِيَّةِ، وَخِدْمَةُ القَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الطَّحِيفَةِ، وَخِدْمَةُ القَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ، وَقَالَهُ الجُوزْجَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَبُّو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَيَتَخَرَّجُ مِنْ نَصِّ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ لِحَاجَتِهِ إِلَى الخِدْمَةِ، لَا الإسْتِمْتَاع.

وَكَلَامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُنْهَى عَنِ الإِذْنِ لِلذِّمِّيَّةِ بِالخُرُوجِ إِلَى الكنيسةِ وَالبِيعَةِ، بِخِلَافِ الإِذْنِ لِلْمُسْلِمَةِ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ، وَكَذَا قَالَ فِي وَالبِيعَةِ، بِخِلَافِ الإِذْنِ لِلْمُسْلِمَةِ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ، وَكَذَا قَالَ فِي (المُغْنِي): إِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ ذِمِّيَّةً فَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْحُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ، وَظَاهِرُ الحَدِيثِ يَمْنَعُهُ مَسْلِمَةً، فَقَالَ القَاضِي: لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْحُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ، وَظَاهِرُ الحَدِيثِ يَمْنَعُهُ مِنْ مَنْعِهَا.

وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنَ الخُرُّوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَإِذَا نَهَاهَا لَمْ تَخْرُجْ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ مَحْرَمٍ لَهَا، أَوْ شُهُودِ جِنَازَتِهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الإِطْلَاقِ فَهَلْ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَمْنَعْ كَعَمَلِ الصِّنَاعَةِ أَوْ لَا تَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنٍ كَالصِّيَامِ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ أَبُو العَبَّاسِ.

وَكَلَامُ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّمْكِينَ مِنَ القُبْلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الزَّوْجَةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَمَا أُرَاهُ صَحِيحًا، بَلْ تُحْبَرُ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الإسْتِمْتَاعِ الْمُبَاحَةِ.

وَلَوْ تَطَاوَعَ الزَّوْجَانِ عَلَى الوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَعَلَى قِيَاسِهِ المُطَاوَعَةُ عَلَى الوَطْءِ فِي الحَيْضِ. وَتَهُجُرُ الْمُرْأَةُ زَوْجَهَا فِي المَضْجَعِ لِحَقِّ اللهِ، بِدَلِيلِ قِصَّةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَيَنْبُغِي أَنْ تَمْلِكَ النَّفَقَةَ فِي هَذِهِ الحَالِ؛ لأَنَّ المَنْعَ مِنْهُ، كَمَا لَوِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الصَّدَاقِ.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا مَا لَمْ يُنْهِكْ بَدَنَهُ، أَوْ تَشْغَلْهُ عَنْ مَعِيشَتِهِ، غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَالأَمَةِ، فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الحَاكِمُ كَالنَّفَقَةِ وَكَوَطْئِهِ إِذَا زَادَ.

وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّرَ قَسْمُ الإِنْتِدَاءِ الوَاجِبِ كَمَا لَا يَتَقَدَّرُ الوَطْءُ، بَلْ يَكُونُ بِحَسَبِ الحَاجَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: جَوَازُ التَّزَوُّجِ بِأَرْبَعٍ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ يَكُونُ لَـهَا حَالَ الإِنْفِرَادَ مَا لَـهَا حَالَ الإِجْتِمَاعِ.

وَعَلَى هَذَا فَتُحْمَلُ<sup>[1]</sup> قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ سَوَّارٍ عَلَى أَنَّهُ تَقْدِيرُ شَخْصٍ لَا يُرَاعَى [1] كَمَا لَوْ فَرَضَ النَّفَقَةَ.

وَقَوْلُ أَصْحَابِنَا: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ المَبِيتُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، فَهَذَا المَبِيتُ يَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ: إِحْدَاهُمَا المُجَامَعَةُ فِي المَنْزِلِ، وَالثَّانِيةُ فِي المَصْجَعِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ﴾ [النساء:٣٤] مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي المَضْجَعِ» دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ المَبِيتِ فِي المَضْجَعِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَهْجُرُ المُنْزِلَ.

وَنَصُّ الإِمَامِ أَحْدَ فِي الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ المَبِيتِ

[١] فِي نُسْخَةٍ: «تُحْمَلُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: "نَوْعِيُّ".

فِي المَضْجَعِ، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي النَّشُوزِ «إِذَا نَشَزَتْ هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ بِدُونِ ذَلِكَ.

وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ، وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى؛ لِلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ فِي الإِيلَاءِ إِجْمَاعًا.

وَعَلَى هَذَا فَالقَوْلُ فِي امْرَأَةِ الأَسِيرِ وَالمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ تَعَذَّرَ انْتِفَاعُ امْرَأَتِهِ بِهِ إِذَا طَلَبَتْ فُرْقَتَهُ كَالقَوْلِ فِي امْرَأَةِ المَفْقُودِ بِالإِجْمَاعِ[1] كَمَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَعِنْدَ الأَمَةِ لَيْلَةً مِنْ سَبْعِ أَوْ ثَهَانٍ، عَلَى اخْتِلَافِ الوَجْهَيْنِ.

وَيَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ يَجِبُ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعِ؛ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ إِنَّمَا هُو فِي قَسْمِ التَّسْوِيَةِ، أَمَّا قَسْمُ الإِبْتِدَاءِ فَلَا يَمْلِكُ التَّزَوُّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَرْبَعِ إِمَاءٍ، فَهُنَّ فِي غَايَةِ عَدَدِهِ، فَتَكُونُ الأَمَةُ كَالحُرَّةِ فِي قَسْمِ الإِبْتِدَاءِ، وَأَمَّا فِي قَسْمُ التَّسْوِيَةِ فَيَخْتَلِفَانِ، إِذَا جَوَّزْنَا لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَأَمَةٍ فِي وَسُمُ التَّسْوِيَةِ اللَّوْايَةِ الأُخْرَى فَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا العَبْدُ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ: أَنَّهُ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ لَيْلَتَيْنِ، وَالأَمَةِ لَيْلَةً مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ، وَلَا يُتَصَوَّرُ لِلعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ عِنْدَهُ أَرْبَعًا عَلَى قَوْلِنَا وَقَوْلِ الجُمْهُورِ، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يُتَصَوَّرُ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿وَلَا إِجْمَاعٌ﴾.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ وَطْءُ المَعِيبَةِ كَالبَرْصَاءِ وَالجَذْمَاءِ إِذَا لَمْ يَجُزِ الفَسْخُ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُ الأَبْرَصِ وَالأَجْذَمِ، وَالقِيَاسُ وُجُوبُ ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُ الأَبْرَصِ وَالأَجْذَمِ، وَالقِيَاسُ وُجُوبُ ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إِذْ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يُقَالَ: عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، لَكِنْ إِذَا لَمْ ثُمَّكَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَإِذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فَلَهَا الفَسْخُ، وَيَكُونُ المُثْبِتُ لِلْفَسْخِ هُنَا عَدَمَ وَطْئِهِ، فَهَذَا يَعُودُ إِلَى وُجُوبِهِ.

وَ(يُنْفِقُ عَلَى المَجْنُونِ) [1] المَأْمُونِ وَلِيَّهُ، وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ الوِلَايَةَ عَلَى بَدَنِهِ؛ لِإِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ تَعْلِيمَهُ وَتَأْدِيبَهُ الأَبُ، ثُمَّ الوَصِيُّ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَأْثُمُ إِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَقْتَ قَسْمِهَا وَيَقْضِيهِ.

وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ مَجِيءِ نَوْبَتِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ لَهُ الطَّلَاقَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ القَسْمَ إِنَّهَا يَجِبُ مَا دَامَتْ زَوْجَةً كَالنَّفَقَةِ، وَلَيْسَ هُوَ شَيْئًا مُسْتَقِرًّا فِي الظَّلَاقَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ القَسْمَ إِنَّهَا يَجِبُ مَا دَامَتْ زَوْجَةً كَالنَّفَقَةِ، وَلَيْسَ هُوَ شَيْئًا مُسْتَقِرًّا فِي اللِّمَّةِ قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِهِ حَتَّى يُقَالَ: هُوَ دَيْنٌ.

نَعَمْ، لَوْ لَمْ يَقْسِمْ لَهَا حَتَّى خَرَجَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي لَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ، فَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ كَانَ عَاصِيًا، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهَا عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الشِّتَاءِ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي الصَّيْفِ كَانَ فَوَّ تَهَا، كَانَ لَهَا الإمْتِنَاعُ؛ لِأَجْلِ تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الزَّ مَانَيْنِ.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ.

وَكَلَامُ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا الكُسْوَةُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَأْخُذَ الزَّوْجَةُ عِوَضًا عَنْ حَقِّهَا مِنَ المَبِيتِ، وَكَذَا الوَطْءِ، وَوَقَعَ فِي كَلَام القَاضِي مَا يَقْتَضِي جَوَازَهُ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «يَطُوفُ بِالْمَجْنُونِ».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقِيَاسُ المَذْهَبِ عِنْدِي [١] جَوَازُ أَخْذِ العِوَضِ عَنْ سَائِرِ حُقُوقِهَا مِنْ القَسْمِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ العِوَضَ عَنْ حَقِّهِ مِنْهَا جَازَ لَلهَا أَنْ يَأْخُذَ العِوَضَ عَنْ حَقِّهِ مِنْهَا جَازَ لَلهَا أَنْ تَأْخُذَ العِوَضَ عَنْ حَقِّهِ مِنْهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُ مَا مَنْفَعَةٌ بَدَنِيَّةٌ.

وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَبْذُلَ المَرْأَةُ العِوَضَ؛ لِيَصِيرَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ حَبْسَ الزَّوْجِ، كَمَا يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ حَبْسَهَا، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الرِّقِّ، فَيَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ عَنْهُ.

وَقَدْ تُشْبِهُ هَذِهِ المَسْأَلَةُ الصُّلْحَ عَنِ الشُّفْعَةِ وَحَدِّ القَذْفِ.

وَلَوْ سَافَرَ بِإِحْدَاهُنَّ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ قَالَ أَصْحَابُنَا: يَأْثَمُ، وَيَقْضِي، وَالأَقْـوَى أَنَّهُ لَا يَقْضِي، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.

وَإِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ وَلِيُّهَا أَنَّ الزَّوْجَ يَظْلِمُهَا، أَوْ كَانَ الْحَاكِمُ وَلِيَّهَا وَخَافَ ذَلِكَ، نَصَّبَ الْحَاكِمُ مُشْرِفًا عَلَيْهَا. وَقَالَ القَاضِي: مَتَى ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ يَظْلِمُهَا نَصَّبَ مُشْرِفًا، وَفِيهِ نَظُرْ.

وَمَسْأَلَةُ نَصْبِ الْمُشْرِفِ لَمْ يَذْكُرْهَا الْحِرَقِيِّ وَالقُدَمَاءُ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ إِذَا وَقَعَتِ العَدَاوَةُ وَخِيفَ الشِّقَاقُ بُعِثَ الحَكَمَانِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ إِلَى نَصْبِ مُشْرِفٍ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الحَكَمَانِ أَجْنَبِيَّيْنِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِهِهَا، وَوُجُوبُ كَوْنِهَا مِنْ أَهْلِهِهَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الخِرَقِيِّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَهُ، كَمَا اشْتَرَطَ الأَمَانَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ؛ فَإِنَّهُ نَصُّ القُرْآنِ، وَلِأَنَّ الأَقَارِبَ أَخْبَرُ بِالْعِلَلِ الْبَاطِنَةِ، وَأَقْرَبُ

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

إِلَى الأَمَانَةِ وَالنَّظَرِ فِي المَصْلَحَةِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ كُلَّ حُكْمٍ عَلَّقَهُ اللهُ بِذَوِي الأَرْحَامِ كَانُوا مُسْتَحِقِّينَ لَهُ وُجُوبًا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ نَظَرٌ فِي الجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ وِلَايَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ، لَا سِيَّا إِنْ جَعَلْنَاهُمَا حَاكِمَيْنِ، كَمَا هُوَ الصَّوَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

وَهَلْ لِلْحَكَمَيْنِ إِذَا قُلْنَا هُمَا حَاكِهَانِ لَا وَكِيلَانِ أَنْ يُطَلِّقَا ثَلَاثًا أَوْ يَفْسَخَا كَهَا فِي الْمُولِي؟ قَالُوا: هُنَاكَ لَـهًا قَامَ الوَكِيلُ مَقَامَ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ مَلَكَ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَثَلَاثٍ، فَيَتُوجَهُ هُنَا كَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: هُمَا حَاكِهَانِ. وَإِنْ قُلْنَا: «وَكِيلَانِ» لَمْ يَمْلِكَا إِلَّا مَا وُكَلَا فِيهِ.

وَأَمَّا الفَسْخُ هُنَا فَلَا يَتَوَجَّهُ؛ لِأَنَّ الحَكَمَ لَيْسَ حَاكِمًا أَصْلِيًّا.





# كِتَابُ الخُلْعِ



#### • • ﴿﴾ • •

اخْتَلَفَ كَلَامُ أَبِي العَبَّاسِ فِي وُجُوبِ الخُلْعِ لِسُوءِ العِشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ مُبْغِضَةً لَهُ لِخُلُقِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ وَهُوَ يُحِبُّهَا فَكَرَاهَةُ الخُلْعِ فِي حَقِّ هَذِهِ تَتَوَجَّهُ الْأَلْمِ فِي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ الْعُلْعِ فِي حَقِّ هَذِهِ تَتَوَجَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّ

وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُبْغِضُ زَوْجَهَا وَهُوَ يُحِبُّهَا لَا الْكَرَاهَةِ؛ لَا الْخُلْعِ، وَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْبِرَ. وَحَمَلَهُ القَاضِي عَلَى الإسْتِحْبَابِ لَا الْكَرَاهَةِ؛ لِنَصِّهِ عَلَى جَوَازِهِ فِي مَوَاضِعَ.

وَلَوْ عَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَمْ تَكُنْ تَزْنِي [٢] حَرُمَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: العِوَضُ مَرْدُودٌ، وَالزَّوْجَةُ بَائِنٌ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَهُ وَجْهُ حَسَنٌ، وَوَجْهُهُ قَوِيٌّ إِذَا قُلْنَا: الخُلْعُ يَصِتُّ بِلَا عِوَضٍ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَالَعَ عَلَى مَغْصُوبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِ، وَتَخْرِيجُ الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا قَوِيٌّ جِدًّا.

وَخُلْعُ الْحِيلَةِ لَا يَصِحُّ عَلَى الأَصَحِّ، كَمَا لَا يَصِحُّ نِكَاحُ المُحَلِّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ المَقْصُودُ بِهِ الفُرْقَةَ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ بَقَاءُ المَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا،.....

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مُتَوَجِّهَةٌ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «زَنَتْ».

كَمَا يُقْصَدُ بِنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ لِتَعُودَ إِلَى الأَوَّلِ، وَالعَقْدُ لَا يُقْصَدُ بِهِ نَقِيضُ مَقْصُودِهِ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ لَمْ تَبِنْ بِهِ الزَّوْجَةُ.

وَيَجُوزُ الْخُلْعُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالجُمْهُورِ مِنَ الأَجْنَبِيِّ، فَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِعَهَا، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَفْتَدِيَ الأَسِيرَ، وَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَبْذُلَ الأَجْنَبِيُّ لِسَيِّدِ العَبْدِ عِوَضًا لِعِتْقِهِ [1] كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْذُلَ الأَجْنَبِيُّ لِسَيِّدِ العَبْدِ عِوَضًا لِعِتْقِهِ [1] وَلَهِنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ، وَلَهِ الزَّوْجِ، وَلَهِ النَّا وَلَهُ الزَّوْجِ، وَلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْمُ الللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُ الللْ

وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: طَلِّقِ امْرَأَتَكَ حَتَّى أَتَزَوَّجَهَا وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ الأَلْفَ، ثُمَّ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلِ: طَلِّقِ امْرَأَتَكَ حَتَّى أَتَزَوَّجَهَا؟! لَا يَحِلُّ هَذَا.

وَفِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَجْهٌ: أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: «إِنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ» لَا يَصِحُّ مِنَ الأَجْنَبِيِّ [تَّالُوا: لِأَنَّهُ إِقَالَةٌ، وَالإِقَالَةُ لَا تَصِحُّ (مِنَ)[1] الأَجْنَبِيِّ [تَالُو الْمَعَالِي وَعَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ الخُرَسَانِيَّةِ.

وَالصَّحِيحُ فِي المَذْهَبَيْنِ أَنَّهُ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ فَسْخٌ هُوَ فَسْخٌ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الأَجْنَبِيِّ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ مَنْ صَرَّحَ مِنْ فُقَهَاءِ المَذْهَبَيْنِ، وَإِنْ كَانَ شَارِحُ «الوَجِيزِ» لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ أَئِمَّةُ العِرَاقِيِّينَ، كَأَبِي إِسْحَاقَ فِي «خِلَافِهِ» وَغَيْرِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لِيُعْتِقَهُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مَعَ».

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَفِي مَعْنَى الخُلْعِ مِنَ الأَجْنَبِيِّ: العَفْوُ عَنِ القِصَاصِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَجْنَبِيِّ، كَمَا ذَكَرَهُ الفُقَهَاءُ فِي الغَارِمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِكُلِّ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ مَالًا مِنْ عِنْدِهِ.

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ يَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ بِالمِلْكِ، أَوِ الوَكَالَةِ، أَوِ الوِلَايَةِ، كَالحَاكِمِ فِي اللَّيلَاءِ، أَوِ العِنَّةِ، أَوِ الإِعْسَارِ، أَوْ غَيْرِهَا كَالِحَمْ فِي اللَّيلَاءِ، أَوِ العِنَّةِ، أَوِ الإِعْسَارِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ المَوَاضِعِ النِّتِي يَمْلِكُ الْحَاكِمُ فِيهَا الفُرْقَةَ؛ وَلِأَنَّ العَبْدَ وَالسَّفِية يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا بِلاَ عِوَضٍ، فَبِالعِوَضِ أَوْلَى.

لَكِنْ قَدْ يُقَالُ فِي قَبُولِهَمَا لِلْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ بِلَا إِذْنِ الْوَلِيِّ: وَجْهَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ صَحِيحٌ فَلَا اللَّهُ عُكَنَ جَجْرِ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ صَحِيحٌ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْجَلَافُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ حِجْرِ الأَبِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَالِعَ بِهَا لِهَا إِذَا كَانَ لَهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَيُوافِقُ ذَلِكَ بَعْضَ الرِّوايَاتِ الأَبِ أَنْ يَخَالِعَ بِهَا لِهَا إِذَا كَانَ لَهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَيُوافِقُ ذَلِكَ بَعْضَ الرِّوايَاتِ عَنْ مَالِكٍ، وَتُخَرَّجُ عَلَى أُصُولِ أَحْمَدَ.

وَالْخُلْعُ بِعِوَضٍ فَسْخٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، وَلَوْ وَقَعَ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ. وَهَذَا هُوَ المَنْقُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ، وَهَذَا هُوَ المَنْقُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدُ وَقُدَمَاء أَصْحَابِهِ وَقُدَمَاء أَصْحَابِهِ فَقُدَمَاء أَصْحَابِهِ فَيْنَ لَفْظٍ وَلَفْظٍ، لَا لَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا غَيْرِهِ، بَلْ أَلْفَاظُهُمْ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ فَي الخُنْعِ بَيْنَ لَفْظٍ وَلَفْظٍ، لَا لَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا غَيْرِهِ، بَلْ أَلْفَاظُهُمْ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ فَسْخٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ أَبِي يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ صَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ كُلُّهَا أَجَازَهُ المَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿وَإِلَّا ﴾.

وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ القِيَاسُ أَنَّهُمَا إِذَا أَطْلَقَا الخُلْعَ صَحَّ بِالصَّدَاقِ، كَمَا لَوْ أَطْلَقَا النَّكَاحَ ثَبَتَ صَدَاقُ المِثْلِ، فَكَذَا الخُلْعُ وَأَوْلَى.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: هَلْ لِلزَّوْجِ إِبَانَةُ امْرَأَتِهِ بِلَا عِوَضٍ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.

أَحَدُهَا: لَيْسَ لَـهُ أَنْ يُبِينَهَا إِلَّا بِعِوَضٍ، وَأَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ وَقَـعَ بَعْدَ الدُّخُـولِ بِلَا عِوَضٍ فَرَجْعِيُّ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَام أَحْمَدَ.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ إِبَانَتُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ مُطْلَقًا بِاخْتِيَارِهَا وَغَيْرِ اخْتِيَارِهَا، وَهَذَا<sup>[1]</sup> مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَالقَوْلُ النَّالِثُ: لَـهُ إِبَانَتُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ دُونَ بَعْضٍ، فَإِذَا اخْتَارَتِ الإِبَانَةَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَهُ أَنْ يُبِينَهَا.

وَيَصِحُّ الخُلْعُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَتَقَعُ بِهِ البَيْنُونَةُ، إِمَّا طَلَاقًا وَإِمَّا فَسْخًا عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ المَشْهُورُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أَبِي القَاسِمِ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا الِحْرَقِيُّ، وَهَذَا القَوْلُ لَهُ مَأْخَذَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّجْعَةَ حَتُّ لِلزَّوْجَيْنِ، فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى إِسْقَاطِهَا سَقَطَتْ.

وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِتَرْكِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، وَرَضِيَ هُوَ بِتَرْكِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، وَرَضِيَ هُوَ بِتَرْكِ ارْتِجَاعِهَا، وَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ العِوَضَ إِسْقَاطَ مَا كَانَ ثَابِتًا لَهَا مِنَ الحُـقُوقِ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «هُوَ».

كَالدَّيْنِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ إِسْقَاطَ مَا ثَبَتَ لَـهُمَا بِالطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الوَلَدِ، وَالدَّيْنِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ إِسْقَاطَ مَا ثَبَتَ لَـهُمَا بِالطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الوَلَدِ، وَهَذَا قَوْلٌ قَوِيٌّ [كَمَا تَرَى][1] وَهُوَ أَدْخَلُ فِي الفِقْهِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَلَوْ شَرَطَ الرَّجْعَةَ فِي الخُلْعِ فَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّةُ هَذَا الشَّرْطِ، كَمَا لَوْ بَذَلَتْ لَهُ مَالًا عَلَى أَنْ تَمْلِكَ أَمْرَهَا اللَّا فَإِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ جَوَازُ الشُّرُوطِ فِي العُقُودِ.

قَالَ القَاضِي فِي (الجَامِعِ): وَلَوْ طَلَّقَهَا فَشَرَعَتْ فِي العِدَّةِ، ثُمَّ بَذَلَتْ لَهُ مَالَا يُزِيلُ عَنْهَا الرَّجْعَةَ لَمْ تَزُلْ، ذَكَرَهُ القَاضِي بِهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَإِذَا خَالَعَتْهُ عَلَى الإِبْرَاءِ مِمَّا يَعْتَقِدَانِ وُجُوبَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، مِثْلَ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى قِيمَةِ كَلْبٍ أَتْلَفَتْهُ أَلَا مُعْتَقِدَيْنِ وُجُوبَ القِيمَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ.

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى قِيمَةِ كَلْبٍ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ هَذَا نَوْعُ غَرَرٍ، وَالخُلْعُ يَصِحُّ عَلَى الغَرَرِ، بِخِلَافِ الصَّدَاقِ.

نَقَلَ مُهَنَّا عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهَا عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ جَائِزٌ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ أَبُوهُ شَيْئًا رَجَعَ عَلَى المَرْأَةِ، وَتَرْجِعُ المَرْأَةُ عَلَى الأَبِ، وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ صَحِيحٌ عَلَى ظَاهِرٍ، وَهُوَ خُلْعٌ عَلَى الدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ مِنَ الغَرَرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ صَحِيحٌ عَلَى ظَاهِرٍ، وَهُو خُلْعٌ عَلَى الدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ مِنَ الغَرَرِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الخَلْعِ عَلَى المَبْعِ قَبْلَ القَبْضِ، فَلَمَّ لَمُ يَحْصُلِ العِوضُ بِعَيْنِهِ رَجَعَ فِي بَدَلِهِ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنِ اشْتَرَى مَغْصُوبًا يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «نَفْسَهَا».

[٣] لَعَلَّهُ: أَتَّلَفَهُ.

وَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى مَالٍ فِي ذِمَّتِهَا، ثُمَّ أَحَالَتْهُ بِهِ عَلَى أَبِيهِ، لَكَانَ تَأْوِيلُ القَاضِي مُتَوَجِّهًا، وَهُو أَنَّ القَاضِي تَأَوَّلَ المَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهَا حَوَالَةٌ، وَأَنَّ الزَّوْجَ لَـمَّا قَبِلَ الحَوَالَةَ لَمْ يَصُلُ مِنَ الأَبِ اعْتِرَافٌ بِالدَّيْنِ، فَلِهَذَا مَلَكَ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِهَالِ الخُلْعِ، وَكَانَ لَمْ يَحْصُلُ مِنْ جِهَتِهِ اعْتِرَافٌ بِالدَّيْنِ ثُمَّ لَهُ يَحْصُلُ مِنْ جِهَتِهِ اعْتِرَافٌ بِالدَّيْنِ ثُمَّ لَهُ عَصَلَ مِنْ جِهَتِهِ اعْتِرَافٌ بِالدَّيْنِ ثُمَّ لَلَهُ بَهِ اللَّيْفِ أَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّيْفِ أَلَا يَثِنُ ثُمَّ لَلَهُ فَعَلَى اللَّهُ وَكَانَ قَدْ حَصَلَ مِنْ جِهَتِهِ اعْتِرَافٌ بِالدَّيْنِ ثُمَّ لَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ مِنْ جِهَتِهِ اعْتِرَافٌ بِالدَّيْنِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَاقُ عَلَى اللْعَلَاقُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي





## كِتَـابُ الطَّلاَقِ



#### • ● ∰ ● •

وَيَصِحُّ الطَّلَاقُ مِنَ الزَّوْجِ، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ، وَمِنْ وَالِدِ الصَّبِيِّ وَالَمَخْنُونِ، وَسَيِّدِهِمَا.

وَالَّذِي يَجِبُ: أَنْ يُسَوَّى فِي هَذَا البَابِ بَيْنَ العَقْدِ وَالفَسْخِ، فَكُلُّ مَنْ مَلَكَ العَقْدَ عَلَيْهِ مَلَكَ الفَسْخَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ هَذَا قِيَاسُ هَذِهِ الرِّوايَةِ، وَهُو مُوجِبُ شَهَادَةِ الأُصُولِ، عَلَيْهِ مَلَكَ الفَسْخَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ هَذَا قِيَاسُ هَذِهِ الرِّوايَةِ، وَهُو مُوجِبُ شَهَادَةِ الأُصُولِ، وَيَنْدَرِجُ فِي هَذَا: الوَصِيُّ، المُزوِّجُ، وَالأَوْلِيَاءُ إِذَا زَوَّجُوا المَجْنُونَ. فَإِنَّا إِذَا جَوَّزْنَا لِهُ الجَنْوَنَ. فَإِنَّا إِذَا جَوَّزْنَا لَهُ الكِتَابَةَ وَالعِنْقَ لَمِسْلَحَةٍ، لِلْوَلِيِّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اسْتِيفَاءَ القِصَاصِ، وَجَوَّزْنَا لَهُ الكِتَابَةَ وَالعِنْقَ لَمِسْلَحَةٍ، وَجَوَّزْنَا لَهُ الكِتَابَةَ وَالعِنْقَ لَمِسْلَحَةٍ، وَجَوَّزْنَا لَهُ المُقَايَلَةَ فِي البَيْعِ وَفَسْخَهُ لَمِصْلَحَةٍ - فَقَدْ أَقَمْنَاهُ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ النَّذِي لَهُ التَّزُويِجُ، وَهَذَا فِيمَنْ يَمْلِكُ جِنْسَ النَّكَاحِ.

وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَلَـوْ بِسُكْرٍ مُحَرَّامٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، الْرُجُوعَ عَمَّا سِوَاهَا، فَقَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: يُقَعُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ حَتَّى تَبَيَّنْتُ، فَعَلَبَ عَلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ.

وَقَصْدُ إِزَالَةِ العَقْلِ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ مُحَرَّمٌ.

وَلَـوِ ادَّعَى الـزَّوْجُ أَنَّهُ كَانَ حِينَ الطَّلَاقِ زَائِلَ العَقْلِ لِمَرضٍ أَوْ غَشِي، قَـالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَفْتَيْتُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ يُمْكِنُ مَعَهُ صِدْقُهُ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمنه. وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَمْرُ زَوْجَتِهِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ تُصَلِّ وَجَبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا فِي الصَّحِيح.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: إِذَا دُعِيَتْ إِلَى الصَّلَاةِ وَامْتَنَعَتِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا فِي أَحَدِ قَوْلِي العُلَهَاءِ، وَلَا يَنْفَسِخُ فِي الآخَرِ؛ إِذْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا فِي أَحَدِ قَوْلِي العُلَهَاءِ، وَلَا يَنْفَسِخُ فِي الآخَرِ؛ إِذْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِلَا فِعْلِهِ. فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ طَلَاقِهَا لِثِقَلِ مَهْرِهَا كَانَ مُسِيئًا بِتَزَوَّ جِهِ بِمَنْ (تُصَلِّي عَلَى) أَنَا هَذَا الوَجْهِ، فَيَتُوبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، وَيَنْوِي مُسِيئًا بِتَزَوَّ جِهِ بِمَنْ (تُصَلِّي عَلَى) أَنَا هَذَا الوَجْهِ، فَيَتُوبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، وَيَنْوِي أَنَّهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى أَكُثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَهُ.

وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، وَالإِكْرَاهُ يَحْصُلُ إِمَّا بِالتَّهْدِيدِ، أَوْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنّهِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِلَا تَهْدِيدٍ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: كَوْنُهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ تَحَقُّقَ [1] تَهْدِيدِهِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَوِ اسْتَوَى الطَّرَفَانِ لَكَانَ إِكْرَاهًا، وَأَمَّا إِنْ خَافَ وُقُوعَ التَّهْدِيدِ وَغَلْبٍ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَوِ اسْتَوَى الطَّرَفَانِ لَكَانَ إِكْرَاهًا، وَأَمَّا إِنْ خَافَ وُقُوعَ التَّهْدِيدِ وَغَلْبٍ، عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهُ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ فِي كَلَام أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَلَوْ أَرَادَ الْمُكْرَهُ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَتَكَلَّمَ بِهِ وَقَعَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ حَكَاهَا أَبُو الخَطَّابِ فِي (الإنْتِصَارِ) وَإِنْ سَحَرَهُ لِيُطَلِّقَ فَإِكْرَاهٌ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: تَأَمَّلْتُ المَذْهَبَ فَوَجَدْتُ الإِكْرَاهَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ المُكْرَهِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ الإِكْرَاهُ المُعْتَبَرِ فِي الهِبَةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ الإِكْرَاهُ المُعْتَبَرِ فِي الهِبَةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بِمَنْ لَا تُصَلِّي وَعَلَى».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «تَحْقِيقُ».

أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الإِكْرَاهَ عَلَى الكُفْرِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَعْذِيبٍ مِنْ ضَرْبِ أَوْ قَيْدٍ، وَلَا يَكُونُ الكَلَامُ إِكْرَاهًا.

وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَوْ وَهَبَتْ زَوْجَهَا صَدَاقَهَا بِمَسْأَلَتِهِ لَـهَا[1] فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَهَبُ لَهُ إِلَّا إِذَا خَافَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَوْ يُسِيءَ عِشْرَتَهَا، فَجَعَلَ خَوْفَ الطَّلَاقِ أَقْ شُوعِ آخَرَ: «لِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا». الطَّلَاقِ أَوْ شُوءِ العِشْرَةِ إِكْرَاهًا فِي الهِبَةِ، وَلَفْظُهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: «لِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا».

وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ إِكْرَاهًا عَلَى الكُفْرِ، فَإِنَّ الأَسِيرَ إِذَا خَشِيَ مِنَ الكُفَّارِ أَنْ لَا يُرَاهًا عَلَى الكُفَّرِ، فَإِنَّ الأَسِيرَ إِذَا خَشِيَ مِنَ الكُفَّرِ. لَا يُزَوِّجُوهُ أَوْ أَنْ يَخُولُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ.

وَمِثْلُ هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ حَقُّ مِنْ دَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَبِيعَنِي أَوْ تَهَبَنِي، فَقَالَ مَالِكُ: هُـوَ إِكْرَاهُ، وَهُـوَ قِيَاسُ قَـوْلِ أَحْمَدَ، وَمَنْصُوصُهُ فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا مَنَعَهَا حَقَّهَا لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ. وَقَالَ القَاضِي تَبَعًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ إِكْرَاهًا.

وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي وُجُوبِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ بِأَمْرِ الأَبِ مُقَيَّدٌ بِصَلَاحِ الأَبِ.

وَالطَّلَاقُ فِي زَمَـنِ الحَيْضِ مُحَرَّمٌ [٢] لِاقْتِضَاءِ النَّهْيِ الفَسَادَ، وَلِأَنَّهُ خِـلَافُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ.

وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ حَرُمَ، وَلَا يَقَعُ.

وَيَقَعُ مِنْ ثَلَاثٍ، مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُفَرَّقَةٍ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَاحِدَةً.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] لَعَلَّ بَعْدَهَا: وَلَا يَقَعُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ [١] أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ.

وَالرَّجْعِيَّةُ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي العِدَّةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِرْسَالَ طَلَاقِهِ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ فِي عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا مُحُرَّمٌ.

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ: امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، فَقَالَ الزَّوْجُ: ثَلَاثًا، فَهَذِهِ تُشْبِهُ مَا لَوْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ، فَقَالَ: صِحَاحٌ. وَفِيهِ وَجْهَانِ، وَهَذَا أَصْلُهُ فِي الكَلَامِ مِنِ اثْنَيْنِ إِذَا أَتَى الثَّانِي بِالصِّفَةِ وَنَحْوِهَا، هَلْ يَكُونُ مُتَمِّمًا لِلْأَوَّلِ؟

وَعَقْدُ بَابِ<sup>[1]</sup> النَّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهَا إِنْ أَسْقَطَتْ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ لَـمْ تُقْبَلْ، مِثْلَ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ: نَوَيْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ كَا الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا عَدَلَ بِهِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، لَا يُقْبَلُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَإِنْ لَمْ تَسْقُطْ مِنَ الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا عَدَلَ بِهِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، مِثْلَ أَنْ يَنْوِيَ: «مِنْ وَثَاقٍ، وَعِقَالٍ، وَدُخُولِ الدَّارِ إِلَى سَنَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ» فَهَذَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ: رَمِنْ وَثَاقٍ، وَعِقَالٍ، وَدُخُولِ الدَّارِ إِلَى سَنَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ» فَهَذَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ:

[1] قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ص١٢٩ ج٣ بَعْدَ أَنْ حَكَى خِلَافَ العُلَهَاءِ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً فِي كَلِمَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي كَلِمَةٍ مَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً فِي كَلِمَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي كَلِمَةٍ اللهَ مُتَعَرِّقَةً فِي كَلِمَةٍ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

إِحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِتٌ، أَنْتِ طَالِتٌ. وَقَالَ: نَوَيْتُ بِالثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمُطَلَّقَةٌ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِنَ الصِّيَغِ هِيَ إِنْشَاءٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا أَثْبَتَتِ الحُكْمَ وَبِهَا تَمَّ، وَهِيَ إِخْبَارٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى المَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ.

وَمَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِإِقْرَارِهِ ؟ لَعْرِفَةِ مُسْتَنَدِهِ، وَيُقْبَلُ بِيَمِينِهِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِي إِقْرَارِهِ ذَلِكَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ.

وَإِذَا صَرَفَ الزَّوْجُ لَفْظَهُ إِلَى مُمْكِنٍ يَتَخَرَّجُ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا، كَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ فِيمَنْ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا، وَفِي المُخْبِرِ بِالثَّمَنِ إِذَا ادَّعَى الغَلَطَ عَلَى رِوَايَةٍ، وَلَوْ قِيلَ بِمِثْلِ هَذَا فِي المُخْبِرَةِ بِحَيْضِهَا إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ لَتَوَجَّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ المُخْبِرَ إِذَا خَالَفَ خَبَرُهُ الأَصْلَ اعْتُبِرَ فِيهِ العَدَالَةُ.

وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْكِنَايَةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَإِلَّا مَعَ قَرِينَةِ إِرَادَةِ الطَّلَاقِ.

فَإِذَا قُرِنَتِ الكِنَايَاتُ بِلَفْظِ يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ الطَّلَاقِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: فَسَخْتُ النِّكَاحَ، وَقَطَعْتُ الزَّوْجِيَّةَ، وَرَفَعْتُ العَلَاقَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي.

وَقَالَ الغَزَالِيُّ فِي (المُسْتَصْفَى) فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ القِيَاسِ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالكِنَايَةِ حَتَّى يَنْوِيَهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا عِنْدِي ضَعِيفٌ عَلَى المَذَاهِبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُمْ مَهَّدُوا<sup>[١]</sup> فِي كِتَابِ الوَقْفِ أَنَّهُ إِذَا قَرَنَ بِالكِنَايَةِ بَعْضَ أَحْكَامِهِ صَارَتْ كَالصَّرِيحِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «قَدْ عَدُّوا».

وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِ الزَّوْجِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ وَمَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ إِذَا قِيلَ لَهُ: لَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا. فَإِنَّ الفَرْقَ ثَابِتُ قَوْلِهِ: لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ إِذَا قِيلَ لَهُ: لَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا. فَإِنَّ الفَرْقَ ثَابِتُ بَيْنَهُمَا وَصْفًا وَعَدَدًا؛ إِذِ الأَوَّلُ نَفْيٌ لِنِكَاحِهَا، وَنَفْيُ النِّكَاحِ عَنْهَا كَإِثْبَاتِ طَلَاقِهَا، يَنْهُمَا وَصْفًا وَعَدَدًا؛ إِذِ الأَوَّلُ نَفْيٌ لِنِكَاحِهَا، وَنَفْيُ النِّكَاحِ عَنْهَا كَإِثْبَاتِ طَلَاقِهَا، يَكُونُ إِنْشَاءً وَيَكُونُ إِخْبَارًا، بِخِلَافِ نَفْيِ المَنْكُوحَاتِ عُمُومًا، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ يَكُونُ إِنْشَاءً وَيَكُونُ إِخْبَارًا، بِخِلَافِ وَغَيْرِهِمَا) أَنَّهُ لَوْ بَاعَ زَوْجَتَهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقُ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَعِنْدِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ إِذَا قَصَدَ الخُلْعَ لَا بَيْعَ الرَّقَبَةِ.

قَالَ القَاضِي: إِنْ قَالَ لَهَا: اخْتَارِي نَفْسَكِ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الإِخْتِيَارَ مِمَّا يُمْكِنُهَا إِقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَيْهِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ الْأَنْ الإِخْتِيَارَ مِمَّا يُمْكِنُهَا إِقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَيْهِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي اخْتِيَارِهَا اللَّهُ الْمُعَالِمَةُ البَيِّنَةِ عَلَيْهِ، فَلَا يُقْبَلُ

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقْبَلَ قَوْهُمَا كَالوَكِيلِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي أَنَّ الوَكِيلِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي أَنَّ الوَكِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي كُلِّ تَصَرُّ فٍ وُكِّلَ فِيهِ.

وَلَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ رَجَعَ قَبْلَ إِيقَاعِ الوَكِيلِ الطَّلَاقَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الحَارِثِ، ذَكَرَهُ القَاضِي فِي (الْمُجَرَّدِ).

وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: أَبْرَأَكَ اللهُ مِمَّا تَدَّعِي النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَظَنَّ أَنَّهُ يَبْرَأُ [مِنَ الحُقُوقِ][<sup>[1]</sup> فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِمَّا تَدَّعِيهِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: "إِيجَادِهِ".

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.



### بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاَقِ



### • • ∰ • •

وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ: يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ، وَلَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ نِيَّةً أَوْ سَبَبٌ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ أَوِ التَّخْصِيصَ عُمِلَ بِهِ، وَمَعَ فَقْدِ النَّيَّةِ وَالسَّبَ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الزَّوْجَةِ الوَاحِدَةِ؛ أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الزَّوْجَةِ الوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ الإِسْتِغْرَاقَ فِي الطَّلَاقِ يَكُونُ تَارَةً فِي نَفْسِهِ وَتَارَةً فِي مَكِّهِ، وَقَدْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عُمُومِهِ لَفْعُولَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى (أَفْرَادِ مُسَلَّاهُ) أَنَا عُمُومَ المَصْدَرِ لِأَفْرَادِهِ أَقْوَى مِنْ عُمُومِهِ لَفْعُولَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى (أَفْرَادِ مُسَلَّاهُ) أَنَا عَلَى مَفْعُولَاتِهِ بِوَاسِطَةٍ، فَلَفْظُ «الأَكْلِ وَالشُّرْبِ» مَثَلًا يَعُمُّ عَمُ عَمُومَهِ المَّعْوَلَاتِهِ بَوَاسِطَةٍ، فَلَفْظُ «الأَكْلِ وَالشُّرْبِ» مَثَلًا يَكُلُ عَلَى الْأَنْواعَ مِنْ عُمُومِهِ المَّاكُولَ وَالمَشْرُوبَ إِذَا كَانَ عَامًا، فَلَا يَلْزَمُ الْأَنُواعَ مِنْهُ وَالأَعْدَادَ، أَبْلَغَ مِنْ عُمُومَهُ لِمُعُولَاتِهِ.

وَقَوَّى أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لِجَمِيعِ<sup>[1]</sup> الزَّوْجَاتِ دُونَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِالوَاحِدَةِ مُحَرَّمُ، بِخِلَافِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِالوَاحِدَةِ مُحَرَّمُ، بِخِلَافِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِالوَاحِدَةِ مُحَرَّمُ، بِخِلَافِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالزَّوْجَاتِ المُتَعَدِّدَاتِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالعُمُومِ فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالزَّوْجَاتِ المُتَعَدِّدَاتِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالعُمُومِ فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ فَهُلْ تَتَعَيَّنُ وَاحِدَةٌ بِالقُرْعَةِ أَوْ تَخْرُجُ بِتَعْيِينِهِ؟ عَلَى دِوايَتَيْنِ.

وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِكَلَامِ الْغَيْرِ أَوْ بِسُكُوتٍ لَا يَكُونُ فَصْلًا

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿أَفْرَادِهِ بِذَاتِهِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «بِجَمِيع».

مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الإسْتِثْنَاءِ، وَالإسْتِثْنَاءُ [١] وَالشَّرْطُ إِذَا كَانَ بِسُؤَالِ سَائِلِ أَثَّرَ.

وَكُلُّ هَذَا يُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ الأُخْرَى، وَهُو أَنَّهُمَا مَا دَامَا فِي ذَلِكَ الكَلَامِ فَلَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا يُغَيِّرُهُ، فَيَكُونُ اتِّصَالُ الكَلَامِ الوَاحِدِ كَاتِّصَالِ القَبُولِ بِالإِيجَابِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالعَطْفِ المُغَيِّرِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ حَيْثُ يُوَثِّرُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ إِذَا لَفَظَ بِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: تَأَمَّلْتُ نُصُوصَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فَوَجَدْتُهُ يَأْمُرُ بِاعْتِزَالِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي كُلِّ يَمِينٍ حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ، وَهُو لَا يَدْرِي أَبَارٌ هُوَ فِيهَا وَوْجَتَهُ فِي كُلِّ يَمِينٍ حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ، وَهُو لَا يَدْرِي أَبَارٌ هُو فِيهَا أَوْ حَانِثٌ، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ بَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بَارٌ اعْتَزَلَهَا أَبَدًا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ بَارٌ فِي وَقْتٍ وَشَكَّ فِي وَقْتٍ اعْتَزَلَهَا وَقْتَ الشَّكِ، نَصَّ عَلَى فُرُوعٍ هَذَا الأَصْلِ فِي مَوَاضِعَ.

مِنْهَا: إِذَا قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتِ حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَزِلْهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَ لَيْسَتْ بِحَامِلٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ القَاضِي خِلَافًا فِي أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا قَبْلَ الإَسْتِبْرَاءِ إِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ اليَمِينِ.

وَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ القَاضِي: أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحِضْ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ، فَهَلْ يُحْكُمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِم بِحَيْثُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا، وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ بِمُضِيِّ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ وَتَحْمِلُ، وَأَمَّا الآيِسَةُ وَالصَّغِيرَةُ فَإِنَّ الوَاجِبَ أَنْ تُسْتَبْرَأَ بِمِثْلِ الحَيْضَةِ، وَهُـوَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، أَوْ شَهْرٌ وَاحِدٌ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الخِلَافِ،

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الْمُسْتَشْنَي».

أَوْ يُقَالُ: يَجُوزُ وَطْءُ هَذِهِ قَبْلَ الإسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّا قَدْ أَمِنَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَهَذَا هُوَ الصَّوَاتُ.

وَكُلُّ مَوْضِعِ يَكُونُ الشَّرْطُ فِيهِ أَمْرًا عَدَمِيًّا يَتَبَيَّنُ فِيهَا بَعْدُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ لَمُ يَقْدَمْ زَيْدٌ أَوْ (إِنْ لَمَ) اللَّهَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ الوَطْءُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَكَلَ وَكِيلًا فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، فَإِنَّهُ يَعْتَزِهُمَا حَتَّى يَدْرِي مَا فَعَلَ، وَحَمَلَهُ القَاضِي عَلَى الإسْتِحْبَابِ، وَالْوُجُوبُ مُتَوَجِّةٌ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَإِنَّهُ يَعْتَزِهُمَّا إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ؛ لِإِمْكَانِ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ القَدْرِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ، وَحَمَلَهُ القَاضِي عَلَى المَنْع.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ، فَإِنَّهُ يَعْتَزِهُمَا أَبَدًا، وَحَمَلَهُ القَاضِي عَلَى الإسْتِحْبَابِ.

وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ «إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا» وَقَالَ آخَرُ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا» وَطَارَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ، فَإِنَّهُمُّا يَعْتَزِلَانِ نِسَاءَهُمَا حَتَّى يَتَيَقَّنَا، وَحَمَلَهُ القَاضِي عَلَى الإِسْتِحْبَابِ.

وَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ مَأْيُوسًا مِنِ اسْتِبَانَتِهِ أَوِ اسْتِبَانَةِ وَقْتِهِ مَعَ العِلْمِ بِوُقُوعِهِ.

ذَكَرَ القَاضِي فِي مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامٍ أَحْمَدَ إِيقَاعُ الجِنْثِ، وَتَعْلِيلُ القَاضِي فِي مَسْأَلَةِ «أَنْتِ طَالِتٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الشَّرُ طَ الَّذِي لَا يُعْلَمْ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿لَا».

بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الْإِشْتِرَاطِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي قَوْلِ أَحْمَدَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ» فَلَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ اللهِ لَا تُدْرَكُ، هِي مَغِيبَةٌ عَنْهُ، فَإِنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَغِيبٍ لَا يُدْرَكُ يَقَعُ الطَّلَاقُ المُعَلَّقُ بِهِ.

وَعَلَى هَذَا مَنْ حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ مَغِيبٌ، لَا يُدْرَكُ.

لَكِنَّ كَلَامَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي أَكْثَرِ المَوَاضِعِ إِنَّهَا فِيهِ الأَمْرُ بِالإعْتِزَالِ فَقَطْ، وَهَذَا فِقْهٌ حَسَنٌ، فَإِنَّ الْحَلِفَ بِاللهِ، وَلَوْ حَلَفَ بِاللهِ عَلَى أَمْرٍ وَهُوَ حَسَنٌ، فَإِنَّ الْحَلِفَ بِاللهِ، وَلَوْ حَلَفَ بِاللهِ عَلَى أَمْرٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي يَمِينِهِ كَانَ آثِمًا بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ كَاذِبٌ، فَكَذَلِكَ يَمِينُ الطَّلَاقِ وَأَشَدُّ.

وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَكَّ: هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا؟ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلاعْتِزَالِ، فَيُنْظَرُ: هَلْ يُؤْمَرُ بِالاعْتِزَالِ هُنَا أَمْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَعُلِفْ يَمِينًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ شَكَّ: هَلْ حَلَفَ أَمْ لَا؟

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَتَمَامُ التَّوَرُّعِ فِي [١] الشَّكِّ قَطْعُهُ بِرَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَفُرْ قَةُ [١] مُتَيَقَّنَةٌ بِأَنْ يَقُولَ: إِنْ لَمْ تَكُنْ طَلُقَتْ فَهِيَ طَالِقٌ.

وَقَالَ القَاضِي: أَمَّا فِي الوَرَعِ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مَتَى طَلَّقَ فَإِنَّمَا يُطَلِّقُ وَاجِدَةً لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا بِدْعَةٌ أَلْزَمَ نَفْسَهُ طَلْقَةً وَرَاجَعَهَا، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ فَهَا ضَرَّهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ الطَّلَاقُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ فَهَا ضَرَّهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مَتَى طَلَّقَ فَإِنَّهَا يُطَلِّقُ ثَلَاثًا أَلْزَمَ نَفْسَهُ ثَلَاثًا.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «مِنَ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «بِفُرْقَةٍ».

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُوقِعُ عَدَدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ؛ لِتَحِلُّ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَزْوَاجِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى وْقَعَ الشَّكُّ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَالأَوْلَى الشَّكُّ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَالأَوْلَى الشَّنْقَاءُ النِّكَاحِ، بَلْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ إِيقَاعُهُ لِأَجْلِ الشَّكِّ - أَنَّ الطَّلَاقَ بَغِيضٌ إِلَى السَّيْطَانِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. الرَّحْمَنِ حَبِيبٌ إِلَى الشَّيْطَانِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ النِّكَاحَ دَوَامُهُ آكَدُ مِنِ ابْتِدَائِهِ كَالصَّلَاةِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ هَلْ أَحْدَثَ أَمْ لَا لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهَا بِالشَّكِّ بِنَصِّ الحَدِيثِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ الصَّلَاةُ إِذَا أَبْطَلَهَا أَمْكَنَ إِبْطَالُ النِّكَاحِ بِالشَّكِّ، بَلِ الصَّلَاةُ إِذَا أَبْطَلَهَا أَمْكَنَ ابْتِدَاؤُهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ.

وَإِنْ طَلَقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا، أَوْ مُبْهَمَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، أُخْرِجَتْ بِالقُرْعَةِ عَلَى الصَّحِيح.





# بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ بِالشُّرُوطِ



### · • 🚱 • ·

(وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ)<sup>[1]</sup> عَلَى شَرْطٍ هُوَ إِيقَاعٌ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّرْطِ، كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ عِنْدَ الشَّرْطِ، وَلِـهَذَا يَقُولُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إِنَّ التَّعْلِيقَ يَصِيرُ إِيقَاعًا فِي ثَانِي الحَالِ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ مُتَهَيِّئٌ لَأَنْ يَصِيرَ إِيقَاعًا.

وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالنِّكَاحِ، فَاللَّهْ هَبُ المَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ؛ إِذْ هُوَ التِزَامُ لِلَّذْهَبِ مُعَيَّنٍ، وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الزَّوْجَةُ حَالَ التَّعْلِيقِ فِي نِكَاحِهِ. حَالَ التَّعْلِيقِ فِي نِكَاحِهِ.

فَإِنْ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ حِينَئِذٍ وَعَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى طَلَاقٍ [1] يُوجَدُ، فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيقُ، وَحَكَاهُ القَاضِي فِي (اللُجَرَّدِ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا فِي نِكَاحِ.

وَمِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الصِّفَةَ المُطْلَقَةَ تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الأَنْكِحَةِ بِإِطْلَاقِهَا [<sup>7]</sup> وَتَعُودُ <sup>[1]</sup> الصِّفَةُ فِيهَا، فَكَيْفَ إِذَا قُيِّدَتْ بِنِكَاحِ مُعَيَّنٍ.

وَلَوْ قَالَ كَمَا اللهُ مَالًا فَلِيُّ النَّذْرِ بِالمِلْكِ، مِثْلَ: إِنْ رَزَقَنِي اللهُ مَالًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ.....

[١] فِي نُسْخَةٍ: «المُعَلَّقُ لِلطَّلَاقِ». [٢] لَعَلَّهُ: نِكَاحٍ.

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «بِطَلَاقِهَا». [٤] فِي نُسْخَةٍ: «تُقَيَّدُ».

[٥] لَعَلَّهُ: كُلَّهَا.

أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَيَصِحُّ اتِّفَاقًا، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُم مَّنَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُم مَّنَ عَلَهُ لَا يَتَ عَالَى: ﴿وَمِنْهُم مَّنَ

وَتَعْلِيقُ العِنْقِ بِالمِلْكِ صَحِيحٌ، وَهُوَ المَذْهَبُ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالحَلَّالُ وَصَاحِبُهُ لَا يَحْكِيَانِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَابْنُ حَامِدٍ وَالقَاضِي يَحْكِيَانِ رِوَايَتَيْنِ.

قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: إِذَا قَالَ الْمُعَلِّقُ: عَجَّلْتُ مَا عَلَقْتُهُ لَمْ يَتَعَجَّلْ. وَفِيهَا قَالُوهُ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيلَ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ، وَحُقُوقُ اللهِ تَعَالَى وَحُقُوقُ العِبَادِ فِي الجُمْلَةِ سَوَاءٌ تَأَجَّلَتْ شَرْعًا أَوْ شَرْطًا.

وَلَوْ قِيلَ لَهُ: زَنَتِ امْرَأَتُكَ أَوْ خَرَجَتْ مِنَ الدَّارِ فَغَضِبَ وَقَالَ: فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ، وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَخَالَفَ فِيهِ الْقَاضِي إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْتِ الدَّارَ -بِفَتْحِ الهَمْزَةِ- أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إِذَا لَمْ تَكُنْ دَخَلَتْ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهَا طَلَّقَهَا لِعِلَّةٍ فَلَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِدُونِهَا.

وَمِنْ هَذَا البَابِ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ كَثِيرٌ، مِثْلَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ غَيْرَهُ أَخَذَ مَالَهُ، فَيَحْلِفَ لَيَرُدَّنَّهُ، أَوْ يَقُولَ: إِنْ لَمْ تَرُدَّهُ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، ثُمَّ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُهُ، أَوْ يَقُولَ: لَيَحْضُرَنَّ لَيَرُدَّنَّهُ، أَوْ يَقُولَ: لَيَحْضُرَنَّ زَيْدٌ، ثُمَّ يَتَبَيَّنَ مَوْتَهُ، أَوْ: لَتُعْطِيَنِي مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي مَعَكَ وَلَا دَرَاهِمَ مَعَهُ.

ثُمَّ هَذَا قِسْمَانِ:

الأَوَّلُ: مِنْهُ مَا يَتَبَيَّنُ حُصُولُ غَرَضِهِ بِدُونِ الفِعْلِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ، مِثْلَ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا سَرَقَتْ لَهُ مَالًا، فَيَحْلِفُ لَتَرُدَّنَّهُ، فَوَجَدَهَا لَمْ تَسْرِقْهُ.

وَالثَّانِي: مَا لَمْ يَحْصُلْ مَعَهُ غَرَضُهُ، مِثْلَ أَنْ يَخْلِفَ لَيُعْطِيَنِّي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ هَذَا الكِيس، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَرَاهِمُ.

فَالقِسْمُ الأَوَّلُ يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ: لَتَرُدَّنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَخَذْتَهُ، وَهَذَا الشَّرْطُ، وَإِنْ لَمَ يُذْكَرْ فِي اللَّفْظِ، فَهُوَ مَشْرُ وطٌ قَطْعًا.

وَالثَّانِي: فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ غَرَضُهُ لَكِنْ لَا غَرَضَ لَهُ إِلَّا الْأَ وَجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَفِي الْأَوَّلِ يَحْصُلُ غَرَضُهُ مِنْهُ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ لَمَ اللَّالَّ عَلَيْهِ، وَفِي الْأَوَّلِ يَحْصُلُ غَرَضُهُ مِنْهُ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ بَرَّ بِالْفِعْلِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ اليَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى مَا رَأَيْتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَا جَعَلَ هَذَا شَرْطًا يَتَعَلَّقُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ، فَإِنَّهُ يَقُعُ الطَّلَاقُ عَلَى مَا رَأَيْتُهُ وَقُعَ عَلَى مَا رَقَيْهُ لَمْ يَجْعَلْ مَوْتَهُ شَرْطًا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَبْلَ شَهْرٍ، وَإِنَّهَا رَتَّبَهُ فَوَقَعَ عَلَى مَا رَتَّبَ.

وَمَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ أَوِ التَزَمَهُ لَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْحَضَّ أَوِ المَنْعَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ حَنِثَ، وَإِنْ أَرَادَ الْجَزَاءَ بِتَعْلِيقِهِ: طَلُقَتْ، كُرِهَ الشَّرْطُ أَوْ لَا، وَكَذَا الْحَلِفُ بِعِتْتٍ وَظِهَارٍ وَتَحْرِيم، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَصْبِ.

وَقَوْلُهُ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، وَالطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي، وَنَحْوُهُ [<sup>7]</sup> يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ العُقَلَاءِ وَالفُّقَهَاءِ وَالأَمْمِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَيَتَوَجَّهُ إِذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَنَّ مُطْلَقَهُ يُوجِبُ فِعْلَ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الفَوْرِ، مَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي التَّأْخِيرَ؛ لِأَنَّ الْحَضَّ فِي الأَّيْهَانِ كَالأَمْرِ فِي الشَّرِيعَةِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَتَذْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧] وَقَوْلِهِ: ﴿ بَكَى وَرَقِ لَلْبُعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧] فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الْخَبَرُ لَا الْحَضُّ.

وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الفَوْرَ مَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ حُكْمِ الأَمْرِ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: سُئِلْتُ عَمَّنْ قَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَا دَامَ فُلَانٌ فِي هَذَا البَلَدِ.

فَأَجَبْتُ أَنَّهُ إِنْ قَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ<sup>[1]</sup> إِلَى حِينِ خُرُوجِهِ فَقَدْ وَقَعَ وَلَغَا التَّوْقِيتُ، وَهَذَا هُوَ الوَّضْعُ اللَّغُويُّ. وَإِنْ قَصَدَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَامَ فُلَانٌ، فَإِنْ خَرَجَ عَقِبَ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَث، وَإِلَّا حَنِثَ، وَهَذَا نَظِيرُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: سُئِلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، قَالَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَهُوَ مُوَاجِهٌ لَهَا: مَنْ بَدَأْتُ بِطَلَاقِهَا مِنْكُنَّ فَعَبْدِي حُرُّ، وَقَالَ لِلثَّانِيَةِ: إِنْ طَلَّقْتُكِ فَعَبْدِي حُرُّ، وَقَالَ لِلثَّانِيَةِ: إِنْ طَلَّقْتُكِ فَعَبْدِي حُرُّا، وَقَالَ لِلثَّالِثَةِ: إِنْ طَلَّقْتُكِ فَتَلَاثَةٌ مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ، وَقَالَ: إِنْ طَلَّقْتُكِ فَعَبْدَايَ حُرَّانِ، وَقَالَ لِلثَّالِثَةِ: إِنْ طَلَّقْتُكِ فَتَلَاثَةٌ مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ، وَقَالَ: إِنْ طَلَقْتُكُ اللَّهُ مَنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ، وَقَالَ: فَأَجَبْتُ عَلَى الرَّابِعَةَ فَأَرْبَعَةٌ مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ، كَمْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَأَجَبْتُ عَلَى حَسَبِ مَا حَضَرَ مِنَ الْحِسَابِ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهِ لَمُنَّ عَشَرَةُ أَعْبُدٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذِهِ المَسْأَلَةُ لَمْ تَجْمَعِ الصِّفَاتِ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَلَكِنَّ طَلَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ صِفَةٌ عَلَى انْفِرَادِهَا، وَهَذَا اللَّفْظُ إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ، فَالْتَوَجَّهُ أَنْ يَعْتِقَ عَشَرَةً أَعْبُدٍ، كَمَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ، وَإِنْ طَلَّقَهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَوجَّهَ أَنْ يَعْتِقَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَبْدًا.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿أَنَّهَا طَالِقٌ ﴾.

وَأَصَحُّ الطُّرُقِ فِي الإِكْتِفَاءِ بِبَعْضِ الصِّفَةِ أَنَّ الصِّفَةَ إِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي حَضَّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا فَهِيَ كَالْيَمِينِ، وَإِلَّا فَهِيَ عِلَّةٌ مَحْضَةٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا بِكَمَالِهَا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: سُئِلْتُ عَمَّنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَ اليَوْمِ، قَالَ: فَقُلْتُ: هَذَا اللَّفْظُ ظَاهِرُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الغَدِ، لَكِنَّ كَثِيرًا مَا يُعْنَى بِهِ سِوَى هَذَا النَّهْ فَا ظَاهِرُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الغَدِ، لَكِنَّ كَثِيرًا مَا يُعْنَى بِهِ سِوَى هَذَا النَّهَانِ، وَهُوَ الَّذِي عَنَاهُ الحَالِفُ فَإِنَّهُ اللَّهَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي وَقْتٍ آخَرَ، وَعَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالِ، أَوْ فِي سِوَى هَذِهِ المُدَّةِ، وَنَوَى التَّأْخِيرَ.

فَإِنْ عَيَّنَ وَقْتَا بِعَيْنِهِ، مِثْلَ وَقْتِ مَرَضٍ أَوْ فَقْرٍ أَوْ غَلَاءٍ أَوْ رُخْصٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، تَقَيَّدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُو كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي زَمَانٍ مُتَرَاخٍ عَنْ هَذَا الوَقْتِ، فَيُشْبِهُ الحِينَ وَزَمَانَهُ أَلَا إِلَّا أَنَّ المُغَايَرَةَ قَدْ يُرَادُ بِهَا المُغَايَرَةُ الزَّمَانِيَّةُ، وَقَدْ يُرَادُ بِهَا المُغَايِرَةُ الزَّمَانِيَّةُ، وَقَدْ يُرَادُ بِهَا المُغَايِرَةُ الحَالِيَّةُ، وَالَّذِي عَنَاهُ الحَالِفُ لَيْسَ مُعَيَّنًا، فَهُوَ مُطْلَقٌ، فَمَتَى تَغَيَّرَتِ الحَالُ لَعْنَامِ الطَّلَاقَ، فَمَتَى تَغَيَّرَتِ الحَالُ لَعْنَامِ الطَّلَاقَ وَقَعَ.

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ شَهْرِ كَذَا طَلُقَتْ بِدُخُولِهِ، وَقَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَكَذَا فِي غُرَّتِهِ وَرَأْسِهِ وَاسْتِقْبَالِهِ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، نَقَلَهُ مُهَنَّا عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَجَزَمَ بِهِ الأَصْحَابُ.

وَلَكِنْ يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ أَنْ تَطْلُقَ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الطَّلَاقِ وَالبَيْنُونَةِ إِذَا وُجِدَتْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «فَهُوَ».

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَلَعَلَّ ابْنَ حَامِدٍ يُفَرِّقُ بِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مَعَ البَيْنُونَةِ لَهُ فَائِدَةٌ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ أَوْ نَقْصُ العَدَدِ، بِخِلَافِ البَيْنُونَةِ بِالمَوْتِ.

وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى صِفَاتٍ ثَلَاثٍ فَاجْتَمَعْنَ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ لَا تَطْلُقُ إِلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ الأَظْهَرُ فِي مُرَادِ الحَالِفِ، وَالعُرْفُ يَقْتَضِيهِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ خِلَافَهُ.

وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً إِنْ وَلَدْتِ أَنْتَى، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، أَنَّهُ عَلَى مَا نَوَى، إِنَّمَا أَرَادَ وَلَدْتِ ذَكَرًا وَأُنْثَى، أَنَّهُ عَلَى مَا نَوَى، إِنَّمَا أَرَادَ وَلَادَةً وَاحِدَةً. وَأَنْكَرَ قَوْلَ سُفْيَانَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا بِالأَوَّلِ مَا عُلِّقَ بِهِ، وَتَبِينُ بِالثَّانِي، وَلَا تَطْلُقُ بِهِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَقَعَا إِلَّا بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَـهُمَا إِنْ لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ.

وَيَتَوَجَّهُ أَنْ تَعُودَ المَشِيئَةُ إِلَيْهِمَا إِمَّا جَمِيعًا وَإِمَّا مُطْلَقًا، بِحَيْثُ لَوْ شَاءَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ مَا شَاءَ، وَكَذَلِكَ نَظِيرُ هَذَا فِي الْخُلْعِ: أَنْتُهَا طَالِقَتَانِ إِنْ شِئْتُهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ عَوْدِ الشَّرْطِ إِلَى شَيْئَيْنِ، مِثْلَ: إِنْ حِضْتُهَا فَأَنْتُهَا طَالِقَتَانِ.

وَنَظِيرُهُ أَنْ يَقُولَ: وَاللهِ لَأَقُومَنَّ وَلَآكُلَنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ قَوْلِمِ أَنْ يَعْنَى فَيْنَبَغِي عَلَى الوَاحِدَ لَمْ قَوْلِم أَنْ يَعْنَى فَإِذَا فَعَلَ الوَاحِدَ لَمْ قَوْلِم أَنْ يَعْنَى بَغِغْلِ الوَاحِدَ لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدْ شَاءَ اللهُ الْجَمِيعَ، فَإِذَا فَعَلَ الوَاحِدَ لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدْ شَاءَ الجَمِيعَ، فَيَنْتَفِي الشَّرْطُ، وَلَمْ يَفْعَلْ جَمِيعَ المَّحْلُوفِ عَلَيْهِ فَيَحْنَثَ.

قَالَ القَاضِي فِي الجَامِعِ: فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ، فَقَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ هِيَ عَدَمُ المَشِيئَةِ، فَمَتَى لَمْ يَشَأْ وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِوُجُودِ شَرْطِهِ، وَهُوَ عَدَمُ المَشِيئَةِ مِنْ جِهَتِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَالقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَفُوتَ المَشِيئَةُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّةٌ أَوْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ.

وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَصَدَ بِقَوْلِهِ: «إِنْ شَاءَ اللهُ» أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَقَالَ: بِهِ الطَّلَاقُ، لَمْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَقَالَ: بِهِ الطَّلَاقُ، لَمْ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَقَالَ: بِهِ الطَّلَاقُ، وَقَالَ: «إِنْ شَاءَ اللهُ» تَثْبِيتًا لِذَلِكَ وَتَأْكِيدًا لِإِيقَاعِهِ، وَقَعَ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: يَقَعُ. قَالَ: لَا يَقَعُ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقَعُ.

وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الصَّوَابُ.

وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ: إِنْ كَانَ تَعْلِيقًا مَحْضًا لَيْسَ فِيهِ تَحْقِيقُ خَبَرٍ وَلَا حَضُّ عَلَى فِعْلٍ، كَقَوْلِهِ: «إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» فَهَذَا يُفِيدُ <sup>[1]</sup> فِيهِ الإِسْتِثْنَاءَ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا هَلْ هَذَا يَمِينٌ أَمْ لَا؟

وَمِنْ هَذَا البَابِ تَوْقِيتُهُ بِحَادِثٍ يَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ غَرَضٌ، كَقَوْلِهِ: إِنْ مَاتَ أَبُوكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَحْوُ هَذَا.

وَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ لَا يُؤَتِّرُ فِي مِثْلِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْلَفُ عَلَيْهِ بِاللهِ، وَالطَّلَاقُ فَرْعُ اليَمِينِ بِاللهِ.

وَإِنْ كَانَ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوِ الشَّرْطُ خَبَرًا عَنْ مُسْتَقْبَلٍ لَا طَلَبًا، كَقَوْلِهِ: لَيَقْدَمَنَّ الحَاجُّ أَوِ السُّلْطَانُ، فَهُوَ كَاليَمِينِ، يَنْفَعُ فِيهِ الإسْتِثْنَاءُ.

وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ أَمْرًا عَدَمِيًّا كَقَوْلِهِ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالثُّبُوتِ، كَمَا فِي اليَمِينِ بِاللهِ.

<sup>[</sup>١] الظَّاهِرُ أَنَّ صَوَابَهُ: فَهَذَا لَا يُفِيدُ.

وَيُفِيدُ الإسْتِثْنَاءُ فِي النَّذْرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: لَأَتَصَدَّقَنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ.

وَيُفِيدُ الإِسْتِثْنَاءُ فِي الْحَرَامِ وَالظِّهَارِ، وَهُوَ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِمَا.

وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الإسْتِثْنَاءِ النَّافِعِ قَوْ لَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يَنْفَعُهُ حَتَّى يَنْوِيَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَمَنْ تَبِعَهُ.

وَالنَّانِي: يَنْفَعُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ إِلَّا بَعْدَ الفَرَاغِ، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ بَعْضُ الحَاضِرِينَ: قُلْ: «إِنْ شَاءَ اللهُ» نَفَعَهُ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قُلْ: «إِنْ شَاءَ اللهُ» نَفَعَهُ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ أَحْمَدَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ، وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ، وَهُو لَكَمْهُ، وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ، وَهُو الصَّوَابُ.

وَلَا يُعْتَبُرُ قَصْدُ الإِسْتِثْنَاءِ، فَلَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ عَادَةً، أَوْ أَتَى بِهِ تَبَرُّكًا، رَفَعَ حُكْمَ اليَمِينِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «إِنْ أَرَادَ اللهُ » وَقَصَدَ بِالإِرَادَةِ مَشِيئَةَ اللهِ لَا مَحَبَّتَهُ وَأَمْرَهُ.

وَمَنْ شَكَّ فِي الإسْتِشْنَاءِ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ الإسْتِشْنَاءُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى، كَالْمُسْتَحَاضَةِ تَعْمَلُ بِالعَادَةِ وَالتَّمْيِيزِ، وَلَا تَجْلِسْ أَقَلَّ الحَيْضِ، وَالأَصْلُ وُجُوبُ العِبَادَةِ فِي ذِمَّتِهَا.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): إِذَا قَالَ: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ فَعَبْدِي حُرُّ، لَمْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ إِلَّا بِتَطْلِيقٍ يُنَجِّزُهُ أَوْ يُعَلِّقُهُ بَعْدَهُمَا بِشَرْطٍ فَيُوجَدُ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَتَوَجَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ المُعَلَّقُ قَبْلَ عَقْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ أَوْ مَعَهَا

مُعَلَّقًا بِفِعْلِهِ، فَفَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ لَهُ تَطْلِيقًا، وَأَنَّ التَّطْلِيقَ يَفْتَقِرُ إِلَى أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ مِنْ فِعْلِهِ أَيْضًا، فَإِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالفِعْلِ لَمْ يَكُنْ تَطْلِيقًا.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ، فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، أَوْ خَيَّرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَالْتُوَجَّهُ أَنْ تُخَرَّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَنْصِيفِ الصَّدَاقِ.

إِنْ قُلْنَا: يَتَنَصَّفُ، جَعَلْنَاهُ تَطْلِيقًا، وَإِنْ قُلْنَا: يَسْقُطُ، لَمْ نَجْعَلْهُ تَطْلِيقًا، وَإِنَّمَا هُوَ تَمْكِينٌ مِنَ التَّطْلِيقِ.

وَإِذَا قَالَ: إِذَا طَلَّقْتُكِ أَوْ إِذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، فَتَعْلِيقُهُ بَاطِلٌ، وَلَا يَقَعُ سِوَى الْمُنَجَّزَةِ.

وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: يَنْحَسِمُ بَابُ الطَّلَاقِ.

وَمَا قَالَهُ مُحُدَثٌ فِي الإِسْلَامِ ، لَمْ يُفْتِ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الطَّيَّةِ الأَرْبَعَةِ. وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى مَنْ أَفْتَى بِهَا.

وَمَنْ قَلَّدَ فِيهَا شَخْصًا، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ، مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلِي العُلَمَاءِ، كَمَنْ أَوْقَعَهُ فِيمَنْ يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً، وَكَانَتْ فِي البَاطِنِ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَى الصَّحِيح.

وَإِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيُكَلِّمَنَّ فُكَانًا، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبَرَّ إِلَّا بِالكَلَامِ الطَّيِّبِ، كَالكَلَامِ بِالمَعْرُوفِ وَنَحْوِهِ، دُونَ السَّبِّ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ اليَمِينَ فِي جَانِبِ النَّفْيِ أَعَمُ مِنَ اللَّفْظِ اللَّغَوِيِّ، وَفِي جَانِبِ الإِثْبَاتِ أَخَصُّ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ وَنَظَائِرِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ إِلَّا بِكَمَالِ المُسَمَّى. وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى كَلَامِ زَيْدٍ، فَهَلْ كِتَابَتُهُ أَوْ رِسَالَتُهُ الْحَاضِرَةُ كَالإِشَارَةِ، فَيَجِيءُ فِيهَا الْوَجْهَانِ، أَوْ يَحْنَتُ بِكُلِّ حَالٍ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ أَبُو العَبَّاسِ، قَالَ: وَأَصْلُ ذَلِكَ الوَجْهَانِ فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِكِتَابَةِ القَادِرِ عَلَى النَّطْقِ.

وَإِذَا قَالَ: إِنْ عَصَيْتِ أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَمَرَهَا بِشَيْءٍ أَمْرًا مُطْلَقًا، فَخَالَفَتُهُ، حَنِثَ، وَإِنْ تَرَكَتْهُ نَاسِيَةً أَوْ جَاهِلَةً أَوْ عَاجِزَةً فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْنَثَ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّرْكَ كَنْسَ عِصْيَانًا، وَإِنْ أَمَرَهَا أَمْرًا بَيَّنَ أَنَّهُ نَدْبٌ، بِأَنْ يَقُولَ: أَنَا آمُرُكِ بِالْخُرُوجِ وَأُبِيحُ لَيْسَ عِصْيَانًا، وَإِنْ أَمَرَهَا أَمْرًا بَيَّنَ أَنَّهُ نَدْبٌ، بِأَنْ يَقُولَ: أَنَا آمُرُكِ بِالْخُرُوجِ وَأُبِيحُ لَكُ القَّعُودَ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ؛ لِحَمْلِ اليَمِينِ فِي الأَمْرِ عَلَى الأَمْرِ المُطْلَقِ، لَا عَلَى مُطْلَقِ الأَمْرِ، وَالمَنْدُوبُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ أَمْرًا مُطْلَقًا، وَإِنَّا هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ أَمْرًا مُقَيَّدًا.

وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى خُرُوجِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، ثُمَّ أَذِنَ لَـهَا مَرَّةً، ثُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ طَلُقَتْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ «خَرَجَتْ» فِعْلُ، وَالفِعْلُ نَكِرَةٌ، وَهِيَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَقْتَضِي العُمُومَ.

وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَقَ الَتْ: لَا أَخْرُجُ، ثُمَّ خَرَجَتِ الخُرُوجَ المَأْذُونَ فِيهِ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهَا أَنْ لَا يَحْنَثَ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهَا مِنَ الْحُرُوجِ لَا يُحْرَجُ الإِذْنَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إِذْنًا، لَكِنْ هُو إِذَا قَالَتْ: «لَا أَخْرُجُ» قَدِ الخُرُوجِ لَا يُحْرِجُ الإِذْنَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إِذْنًا، لَكِنْ هُو إِذَا قَالَتْ: «لَا أَخْرُجُ» قَدِ الطَمَأَنَّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَحْرُجُ، وَلَمْ تُشْعِرْهُ بِالخُرُوجِ، فَقَدْ خَرَجَتْ بِلَا عِلْمٍ؛ وَالإِذْنُ عِلْمُ وَإِبَاحَةٌ.

وَيُقَالُ أَيْضًا: إِنَّمَا إِذَا رَدَّتِ الإِذْنَ عَلَيْهِ [١] فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ» إِذَا رَدَّتْ ذَلِكَ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَأَصْلُ هَذَا [أَنَّ هَذَا]<sup>[1]</sup> البَابَ نَوْعَانِ: تَوْكِيلٌ وَإِبَاحَةٌ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: بعْ هَذَا، فَقَالَ: لَا أَبِيعُ: أَنَّ النَّفْيَ<sup>[1]</sup> يَرُدُّ القَبُولَ فِي الوَصِيَّةِ، وَالْمُوصَى إِلَيْهِ لَمْ يَمْلِكُهُ بَعْدُ، وَإِذَا أَبَاحَهُ شَيْئًا فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ فَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ.

وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الإِنْشَاءَ كَالْخَبَرِ فِي التَّكْرَارِ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ: إِذَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ فِي وَقْتٍ عَيَّنَهُ، فَأَبْرَأَهُ قَبْلَهُ، لَا يَحْنَثُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَوْلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «الحَقَّ».





### بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ



#### • • 🙀 • •

وَإِذَا حَلَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ فَبَانَ مَوْصُوفًا بِغَيْرِهَا كَقَوْلِهِ: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الْحَمْرِ، فَتَبَيَّنَ خَلَّا، أَوْ لَا أَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْحَمْرِ، فَتَبَيَّنَ خَلَّا، أَوْ كَانَ الْحَالِفُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يُحَالِفُهُ إِذَا أَكَّدَ الْحَالِفُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ؛ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يُحَالِفُهُ إِذَا أَكَّدَ عَلَيْهِ، وَلَا يُحْتَقُادِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يُحَالِفُهُ إِذَا أَكَّدَ عَلَيْهِ، وَلَا يُخْتَارُ تَطْلِيقَهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ، وَلَا يُخْتَارُ تَطْلِيقَهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الْعَبْقَادِهِ – فَهَذِهِ الْمَشَالَةُ وَشِبْهُهَا فِيهَا نِزَاعٌ.

وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، كَمَا لَوْ لَقِيَ امْرَأَةً ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ إِذِ الإعْتِبَارُ بِهَا قَصَدَهُ فِي قَلْبِهِ، وَهُو قَدْ قَصَدَ مُعَيَّنًا مَوْصُوفًا لَيْسَ هُوَ هَذَا الْمُعَيَّنَ.

وَكَذَلِكَ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّهُ، فَخَالَفَهُ، إِذَا قَصَدَ إِكْرَامَهُ لَا إِلزَامَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالآمِرِ، وَلَا يَحْنَثُ الآمِرُ إِذَا فُهِمَ مِنْهُ الإِكْرَامُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَبا بَكْرٍ بِالوُقُوفِ فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَقِفْ.

وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُخَالَفَةِ فِي الذَّوَاتِ وَالمُخَالَفَةِ فِي الصِّفَاتِ، كَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي صِحَّةِ العَقْدِ وَفَسَادِهِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ فَأَدْخَلَ بَعْضَ جَسَدِهِ فَهَلْ يَحْنَثُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المَقْصُودُ تَحْرِيمَ البُقْعَةِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَحْنَثُ بِإِدْخَالِ بَعْضِ جَسَدِهِ إِلَى بَعْضِهَا لَمُبَاشَرَتِهِ بَعْضَ الْمُحَرَّمِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ التِزَامَ بُقْعَتِهِ، فَإِذَا أَخْرَجَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي الْمُعْتَكِفِ.

وَلَوْ حَلَفَ: لَا آكُلُ الرِّبَا، وَلَا أَشْرَبُ الخَمْرَ، وَلَا أَزْنِي، فَشَرِبَ النَّبِيذَ المُخْتَلَفَ فِيهِ، أَوْ أَقْرَضَ قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً، أَوْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، فَيَحْنَثُ عِنْدَنَا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّهُ أَوْ لَمْ نُحِدَّهُ فَفِي اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اعْتِقَادُ، أَوْ حَدَدْنَاهُ، وَإِنِ اعْتَقَدَ حِلَّهُ أَوْ لَمْ نُحِدَّهُ فَفِي تَعْنِيثِهِ تَرَدُّدٌ.

وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا يَسُوغُ الخِلَافُ فِيهِ، كَبَيْعِ الأُشْنَانِ بِالأُشْنَانِ مُتَفَاضِلًا، وَمَا لَا يَسُوغُ فِيهِ الخِلَافُ كَالِحِيَلِ الرِّبَوِيَّةِ وَكَمَسْأَلَةِ النَّبِيذِ.

وَلَوْ حَلَفَ: لَا أُشَارِكُ فُلانًا، فَفَسَخَا الشَّرِكَة، وَبَقِيَتْ بَيْنَهُمَا دُيُونٌ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ أَعْيَانٌ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَفْتَيْتُ أَنَّ اليَمِينَ تَنْحَلُّ بِانْفِسَاخِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَشُمُّ وَرْدًا، وَلَا بَنَفْسَجًا، فَشَمَّ دُهْنَهُمَا، أَوْ مَاءَ الوَرْدِ، حَنِثَ، وَقَالَ القَاضِي: لَا يَحْنَثُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَحْنَثَ بِالمَاءِ دُونَ الدُّهْنِ، وَكَذَلِكَ مَاءُ اللِّبَانِ وَالنَّيْلُوفَرِ؛ لِأَنَّ المَاءَ هُوَ الحَامِلُ لِرَائِحَةِ الوَرْدِ، وَرَائِحَتُهُ فِيهِ بِخِلَافِ الدُّهْنِ فَإِنَّهُ مُضَافٌ إِلَى الوَرْدِ، وَلَا تَظْهَرُ فِيهِ الرَّائِحَةُ كَثِيرًا.

وَفِي دُخُولِ الفَاكِهَةِ اليَابِسَةِ فِي مُطْلَقِ الْحَلِفِ عَلَى الفَاكِهَةِ نَظَرٌ.

وَكَذَلِكَ اسْتَثْنَى أَبُو مُحَمَّدٍ بَعْضَ ثَمَرِ الشَّجَرِ كَالزَّيْتُونِ.

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَ دَارًا أُوصِيَ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا فَهِي كَالمُسْتَأْجَرَةِ،

وَكَذَلِكَ المَوْقُوفَةُ عَلَى عَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى الجِنْسِ فَهِيَ أَقْوَى مِنَ المُعَارَةِ؛ لِأَنَّ المَنْفَعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْجِنْس.

وَلَا يَدْخُلُ الْعَقِيقُ وَالسُّبَحُ فِي مُطْلَقِ الْحَلِفِ عَلَى لُبْسِ الْحُلِيِّ، إِلَّا لَمِنْ [1] كَانَ عَادَتُهُ التَّحَلِّيَ بِهِ.

وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ [1] ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أُزَوِّجُكَهَا، أَوْ: مَا بَقِيتُ أُزَوِّجُكَهَا، فَهُنَا التَّزُويجُ اسْمٌ لِلتَّسْلِيمِ الَّذِي هُوَ الدُّخُولُ.

وَكَذَا إِذَا بَاعَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا بَقِيتُ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ.

وَكَذَلِكَ فِي الإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا حِينًا وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْدُ. وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ تَقْتَضِي أَصْلًا، وَهُو أَنَّ اللَّفْظَ المُطْلَقَ الَّذِي لَهُ حَدٌّ فِي العُرْفِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَزْدَهُ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الإِسْمُ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنِ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ، وَإِنْ كَانَ اتَّفَاقِيًّا، كَمَا يَقُولُهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ.

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَمِينُهُ بَاقِيَةٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَرُوَاتُهَا بِقَدْرِ رُوَاةِ التَّفْرِقَةِ.

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَنْ فَعَلَهُ مُتَأَوِّلًا، إِمَّا تَقْلِيدًا لِمَنْ أَفْتَاهُ، أَوْ مُقَلِّدًا لِعَالِمٍ مَيِّتٍ، مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مِمَّنْ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «ابْنَتَهُ».

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا إِذَا خَالَعَ وَفَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّ الفِعْلَ بَعْدَ الخُلْعِ لَـمْ تَتَنَاوَلْهُ يَمِينُهُ، أَوْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا زَوَالَ النِّكَاح، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

وَلَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ، فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ أَوْلَى بِعَدَم الحِنْثِ مِنْ مَسْأَلَةِ فِعْلِهِ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا.

وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ يَعْتَقِدُهُ كَمَا حَلَفَ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَهَذَا خَطَأٌ، بَلِ الخِلَافُ ثَابِتٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَلَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّ شَيْعًا فَجَهِلَهُ أَوْ نَسِيَهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَعَذَّرَ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ العِلْمِ أَوْ لِعَدَمِ القُدْرَةِ.

وَيَتُوَجَّهُ فِيهَا إِذَا نَسِيَ اليَمِينَ بِالكُلِّيَّةِ أَنْ يَقْضِيَ الفِعْلَ إِنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ.

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْحَالِفِ فَكَالنَّاسِي.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَهُ، فَزَوَّجَهَا الأَبْعَدُ أَوِ الْحَاكِمُ حَنِثَ، إِنْ تَسَبَّبَ فِي التَّرْوِيجِ، وَإِنْ لَـمْ يَتَسَبَّبْ فَلَا حِنْثَ إِلَّا أَنْ تَقْتَضِيَ النَّيَّةُ أَوِ السَّبَبُ أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهَا مِنَ التَّرْوِيجِ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَمْنَعْهَا حَنِثَ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ المَقْصُودُ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَنِثَ بِكُلِّ حَالٍ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُعَامِلُ زَيْدًا وَلَا يَبِيعُهُ فَعَامَلَ وَكِيلَهُ أَوْ بَاعَهُ حَنِثَ.

وَمَتَى فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَى تَزْوِيجِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ حَنِثَ.

قَالَ فِي (الْمُجَرَّدِ وَالفُصُولِ): وَإِنْ كَانَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ تَمْرُةٌ، فَقَالَ: إِنْ أَكَلْتِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ لَـمْ تَأْكُلِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَكَلَتْ بَعْضَهَا، حَنِثَ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا فِيمَنْ

حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الرَّغِيفَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي مِثْلِ هَذِهِ اليَمِينِ، وَفِي مِثْلِ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ السُّلَّمِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: لا نَزَلْتِ وَلا صَعِدْتِ، وَلا أَقَمْتِ فِي المَاءِ وَلا خَرَجْتِ - أَنْ يَحْنَثَ السُّلَّمِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: لا نَزَلْتِ وَلا صَعِدْتِ، وَلا أَقَمْتِ فِي المَاءِ وَلا خَرَجْتِ - أَنْ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ؛ لَمَنْعِهِ لَهَا مِنَ الأَكْلِ وَمِنْ تَرْكِهِ، فَكَأَنَّ الطَّلاقَ مُعَلَّقُ بِوُجُودِ الشَّيْءِ وَبِعَدَمِهِ، فَوُجُودُ بَعْضِهِ وَعَدَمُ البَعْضِ لَا يَخْرُجُ عَنِ الصِّفَتَيْنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلَقَ بِحَالِ العَدَمِ فَقَطْ.





### كِتَابُ الرَّجْعَةِ



#### • ● ∰ ● •

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَبُو حَنِيفَةَ يَجْعَلُ الوَطْءَ رَجْعَةً، وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ. وَمَالِكٌ يَجْعَلُهُ رَجْعَةً مَعَ النَّيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَمَالِكٌ يَجْعَلُهُ رَجْعَةً مَعَ النَّيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَمَالِكٌ يَجْعَلُهُ رَجْعَةً مَعَ النَّيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ، فَيُبِيحُ وَطْءَ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا قَصَدَ بِهِ الرَّجْعَة، وَهَذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ وَأَشْبَهُهَا بِالأُصُولِ.

وَكَلَامُ أَبِي مُوسَى فِي (الإِرْشَادِ) يَقْتَضِيهِ.

وَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ مَعَ الكِتْمَانِ بِحَالٍ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي (الشَّافِي).

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَرَاجَعَهَا وَاسْتَكْتَمَ الشُّهُودَ حَتَّى انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَيَلْزَمُ إِعْلَانُ التَّسْرِيحِ وَالْخُلْعِ أَوِ الإِشْهَادِ، كَالنِّكَاحِ، دُونَ ابْتِدَاءِ الفُرْقَةِ.

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ جَحَدَ تُفْدِي نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أُجْبِرَتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا تَقْرَبُهُ، وَتَهْرُبُ إِنْ قَدَرَتْ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبِ: تَهْرُبُ وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَظْهَرَ طَلَاقُهَا، وَيُعْلَمَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِطَلَاقِهَا وَمَاتَ لَا تَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهَا اللَّا تَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهَا، وَتَفِرُّ مِنْهُ، وَلَا تَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ، وَلَكِنْ تَخْتَفِي فِي بَلَدِهَا.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

قِيلَ لَهُ: قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: تَقْتُلُهُ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ: اسْتَحْلَلْتُ وَتَزَوَّجْتُهَا، قَالَ: يُقْبَلُ مِنْهُ.

قَالَ القَاضِي: «لَا تَقْتُلُهُ» مَعْنَاهُ لَا تَقْصِدُ قَتْلَهُ، وَإِنْ قَصَدَتْ دَفْعَهُ فَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى قَتْلِهِ فَلَا ضَمَانَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: كَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَـهَا دَفْعُهُ بِالقَتْلِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُعْجِبْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُتَعَدِّيًا فِي الظَّاهِرِ، وَالدَّفْعُ بِالقَتْلِ إِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ ظَهَرَ اعْتِدَاؤُهُ.

قَطَعَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا بِحِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا بِوَطْءِ الْمُرَاهِقِ وَالذِّمِّيِّ إِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: النِّكَاحُ الَّذِي يُبِيحُهَا لَهُ الذِّمِّيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ النِّكَاحَ الَّذِي يُبِيحُهَا لَهُ الذِّمِّيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ النِّكَاحَ الَّذِي يُقِرَّانِ عَلَيْهِ بَعْدَ الإِسْلَامِ أَوِ المَجِيءِ بِهِ [١] إِلَيْنَا لِلْحُكْمِ.

فَعَلَى هَذَا يَحِلُّهَا النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أُخْتٍ ثُمَّ مَاتَتِ الأُخْتُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا.

فَأَمَّا لَوْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةٍ أَوْ عَلَى أُخْتِ ثُمَّ طَلَّقَهَا مَعَ قِيَامِ المُفْسِدِ فَهُنَا مَوْضِعُ نَظْرٍ، فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِهِ التَّوَارُثُ، وَلَا نَحْكُمُ نَحْنُ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاح، فَيَنْبُغِي أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمَنْ غَابَتْ مُطَلَّقَتُهُ الْمُحَرَّمَةُ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَأَمْكَنَ ذَلِكَ، فَلَهُ نِكَاحُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا، وَإِلَّا فَلَا.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ كَانَ لَـهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا وَتَزْوِيجُهَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا.

وَلَا يُقَالُ: إِنَّ ثُبُوتَ إِقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ يُوجِبُ تَعَلَّقَ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى يَثْبُتَ زَوَالُهُ.

وَنَصُّ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الطَّلَاقِ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَشْبُتَ الطَّلَاقُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ فَادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: المَسْأَلَةُ هُنَا فِيهَا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مَنْ أَصَابَهَا وَطَلَّقَهَا وَلَمْ تُعَيِّنُهُ، فَإِنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَشْبُتْ لِمُعَيَّنِ بَلْ لَمِجْهُولٍ، فَهُو كَمَا لَوْ قَالَ: عِنْدِي وَطَلَّقَهَا وَلَمْ تُعَيِّنُهُ، فَإِنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَشْبُتْ لِمُعَيَّنِ بَلْ لَمِجْهُولٍ، فَهُو كَمَا لَوْ قَالَ: عِنْدِي مَالُ لِشَخْصٍ وَسَلَّمْتُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالإِتِّفَاقِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهَا: كَانَ لِي مَالَلُ لِشَخْصٍ وَسَلَّمْتُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالإِتِّفَاقِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهَا: كَانَ لِي وَطَلَقَنِي، أَوْ سَيِّدٌ وَأَعْتَقَنِي.

وَلَوْ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي فُلَانٌ وَطَلَّقَنِي فَهُ وَ كَالإِقْرَارِ بِالمَالِ، وَادِّعَاءِ الـوَفَاءِ، وَالمَّذْهَبُ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا.





### بَابُ الإِيلاَءِ



وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى تَرْكِ الوَطْءِ، وَغَيَّى بِغَايَةٍ لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ خُلُوُّ اللَّآةِ مِنْهَا فَخَلَتْ مِنْهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ:

مَأْخَذُهُمَا: هَلْ يُشْتَرَطُ العِلْمُ بِالغَايَةِ وَقْتَ اليَمِينِ أَوْ يَكْفِي ثُبُوتُهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ.

وَإِذَا لَـمْ يَفِيْ وَطَلَّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ أَوْ طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ القُرْآنُ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. فَإِذَا رَاجَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَطَأَ عَقِبَ هَذِهِ وَهُوَ اللَّهِ عِنْهُ، وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الرَّجْعَةِ إِلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ اللهَ إِنَّمَا الرَّجْعَةِ إِلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ اللهَ إِنَّمَا الرَّجْعَةِ إِلَا بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ اللهَ إِنَّمَا اللهَ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال





# كِتَابُ الظِّهَارِ



#### • ● ﴿﴾ ● •

وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ ظِهَارٌ؛ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَالعَوْدُ هُوَ الوَطْءُ وَهُوَ المَذْهَبُ.

وَلَوْ عَزَمَ عَلَى الوَطْءِ فَأَصَحُّ القَوْلَيْنِ: لَا تَسْتَقِرُّ الكَفَّارَةُ إِلَّا بِالوَطْءِ.

وَلَا ظِهَارَ مِنْ أَمَتِهِ وَلَا أُمِّ وَلَدِهِ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبِ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ.

وَيَتُوَجَّهُ عَلَى هَذَا أَنَهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ كَأَحَدِ الوَجْهَيْنِ فِيهَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَأَوْلَى.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَلَوْ وَطِئَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، نَصَّ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الطَّلَاقِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ اللَّهْ هَبِ، فَإِنْ تَوَجَّهَ فَرْقٌ وَإِلَّا كَانَ المَنْصُوصُ الحِنْثَ فِي الجُنُونِ مُطْلَقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَمَا يَخْرُجُ فِي الكَفَّارَةِ المُطْلَقَةِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالشَّرْعِ، بَلْ بِالعُرْفِ قَدْرًا وَنَوْعًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا تَمْلِيكٍ، وَهُوَ قِيَاسُ المَذْهَبِ فِي الزَّوْجَةِ وَالأَقَارِبِ وَالمَمْلُوكِ وَالضَّيْفِ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا تَمْلِيكٍ، وَهُو قِيَاسُ المَذْهَبِ فِي الزَّوْجَةِ وَالأَقَارِبِ وَالمَمْلُوكِ وَالضَّيْفِ وَالأَجِيرِ المُسْتَأْجَرِ بِطَعَامِهِ، وَالإِدَامُ يَجِبُ إِنْ كَانَ يُطْعِمُ أَهْلَهُ بِإِدَامٍ وَإِلَّا فَلَا، وَعَادَةُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي الرَّخْصِ وَالغَلاءِ وَاليَسَارِ وَالإِعْسَارِ، وَتَخْتَلِفُ بِالشِّتَاءِ وَالضَّيْف.

وَالوَاجِبَاتُ المُقَدَّرَاتُ [1] فِي الشَّرْعِ مِنَ الصَّدَقَاتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ.

تَارَةً تُقَدَّرُ الصَّدَقَةُ الوَاجِبَةُ وَلَا يُقَدَّرُ مَنْ يُعْطَاهَا كَالزَّكَاةِ.

وَتَارَةً يُقَدَّرُ المُعْطَى وَلَا يُقَدَّرُ المَالُ كَالكَفَّارَاتِ.

وَتَارَةً يُقَدَّرُ هَذَا وَهَذَا، كَفِدْيَةِ الأَذَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ هُوَ المَالُ، فَقُدِّرَ فِيهَا المَالُ الوَاجِبُ.

وَأَمَّا الكَفَّارَاتُ فَسَبَبُهَا فِعْلُ بَدَنِهِ كَالجِمَاعِ وَالْيَمِينِ وَالظِّهَارِ، فَقُدِّرَ فِيهَا المُعْطَى، كَمَا قُدِّرَ العِتْقُ وَالصِّيَامُ.

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ فِيهِ بَدَنٌ وَمَالٌ (فَعِبَادَتُهُ بَدَنِيَّةٌ وَمَالِيَّةٌ) [٢] فَلِهَذَا قُدِّرَ فِيهِ هَذَا وَهَذَا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الْمُقَدَّرَةُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «فَهُوَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ».





### كِتَابُ اللِّعَانِ وَالقَدْفِ



### · • 🚱 • •

وَلَوْ لَمْ يَقُلِ الزَّوْجُ فِي أَيْهَانِهِ: «فِيهَا رَمَيْتُهَا بِهِ» فَقِيَاسُ المَذْهَبِ صِحَّتُهُ، كَمَا إِذَا اقْتَصَرَ الزَّوْجُ فِي النِّكَاحِ عَلَى قَوْلِهِ: قَبِلْتُ.

وَإِذَا جَوَّزْنَا إِبْدَالَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَالسَّخَطِ<sup>[1]</sup> وَاللَّعْنِ فَلَأَنْ نُجَوِّزَهُ بِغَيْرِ العَربِيَّةِ أَوْلَى.

وَإِنْ لَاعَنَ الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتِ الزَّوْجَةُ عَنِ اللِّعَانِ حُدَّتْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وَلَفْظَةُ: «عِلْقٌ» هَلْ هِيَ صَرِيحٌ أَوْ تَعْرِيضٌ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ كَلَامُ أَبِي العَبَّاسِ.

وَلَوْ شَتَمَ شَخْصًا فَقَالَ: «أَنْتَ مَلْعُونٌ» «وَلَدُ زِنًا» وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الكَلَامِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ مَا يَقْصِدُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ قَصْدِهِمْ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ أَنَّ المَشْتُومَ فِعْلُهُ خَبِيثٌ [1] أَوْ كَفِعْلِ وَلَدِ الزِّنَا.

وَلَا يُحَدُّ القَاذِفُ إِلَّا بِالطَّلَبِ، إِجْمَاعًا.

وَالقَاذِفُ إِذَا تَابَ قَبْلَ عِلْمِ المَقْذُوفِ فَهَلْ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ؟ الأَشْبَهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ.

[١] لَعَلَّهُ: الغَضَب.

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: قَالَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ: إِنْ عَلِمَ بِهِ المَقْذُوفُ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، وَإِلَّا صَحَّتْ، وَدَعَا لَهُ، وَاسْتَغْفَرَ.

وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَجِبُ لَهُ الإعْتِرَافُ، لَوْ سَأَلَهُ فَيُعْرِضُ، وَلَوْ مَعَ اسْتِحْلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ، وَتَصِحُّ [1] تَوْبَتُهُ.

(وَفِي تَجْوِيزِ التَّصْرِيحِ بِالكَذِبِ الْمُبَاحِ)[٢] هَاهُنَا نَظَرٌ، وَمَعَ عَدَمِ تَوْبَتِهِ وَإِحْسَانٍ تَعْرِيضُهُ كَذِبٌ، وَيَمِينُهُ غَمُوسٌ.

وَاخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا لَا يَعْلَمُهُ، بَلْ يَدْعُو لَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَظْلَمَتِهِ.

وَزِنَاهُ بِزَوْجَةِ غَيْرِهِ كَغِيبَتِهِ.

وَوَلَدُ الزِّنَا مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا خَبِيثًا، كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا.

وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى أَتْقَاهُمْ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لِصِحَّةِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ وَمَنْ جَوَّزَ التَّصْرِيحَ بِالكَذِبِ الْمُبَاحِ فَفِيهِ ﴾.





# بَابُ مَا يُلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ



#### • ● ﴿﴾ ● •

وَلَا تَصِيرُ الزَّوْجَةُ فِرَاشًا إِلَّا بِالدُّخُولِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرْبِ.

وَتَتَبَعَّضُ الأَحْكَامُ؛ لِقَوْلِهِ عَيَالِيَّةِ: «احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً» وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَد.

وَإِنِ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ مِنَ الزِّنَا وَلَا فِرَاشَ لِحَقَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيِّ وَإِسْحَاقَ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ أَوْ شَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ نَوْعِ هَذَا، بَلْ هَذَا رُومِيٌّ وَهَذَا فَارِسِيٌّ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا مِنْ وَجْهٍ: يُشْبِهُ تَعَارُضَ القَافَةِ هَذَا، بَلْ هَذَا رُومِيٌّ وَهَذَا فَارِسِيٌّ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا مِنْ وَجْهٍ: يُشْبِهُ تَعَارُضَ القَافَةِ أَوِ البَيِّنَةِ، وَمِنْ وَجْهِ: كِبَرَ السِّنِّ. فَهَذَا الْمُعَارِضُ [1] النَّافِي لِلنَّسَبِ هَلْ يَقْدَحُ فِي المُقْتَضِي لَهُ؟

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذِهِ المَسْأَلَةُ حَدَثَتْ وَسُئِلْتُ عَنْهَا وَكَانَ الْجَوَابُ أَنَّ التَّغَايُرَ الَّذِي [<sup>7]</sup> بَيْنَهُمَا إِنْ أَوْجَبَ القَطْعَ بِعَدَمِ النَّسَبِ فَهُوَ كَالسِّنِّ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حَبَشِيًّا وَالآخَرُ رُومِيًّا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهُنَا يَنْتَفِي النَّسَبُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا مُحْتَمِلًا لَمْ عَبْشِيًّا وَالآخَرُ رُومِيًّا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهُنَا يَنْتَفِي النَّسَبُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا مُحْتَمِلًا لَمْ يَنْفِهِ. لَكِنْ إِنْ كَانَ المُقْتَضِي لِلنَّسَبِ الفِرَاشَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى المُعَارَضَةِ،.....

[١] فِي نُسْخَةٍ: «التَّعَارُضُ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَإِنْ كَانَ الْمُثْبِتُ لَهُ مُجُرَّدَ الإِقْرَارِ أَوِ البَيِّنَةِ فَاخْتِلَافُ الجِنْسِ مُعَارِضٌ ظَاهِرٌ، فَإِنْ كَانَ النَّسَبُ بُنُوَّةً فَنُبُوتُهَا أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهَا؛ إِذْ لَا بُدَّ لِلاَبْنِ مِنْ أَبِ غَالِبًا وَظَاهِرًا.

قَالَ فِي (الكَافِي): وَلَوْ أَنْكَرَ المَجْنُونُ بَعْدَ البُلُوغِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقْبَلَ؛ لِأَنَّهُ إِيجَابُ حَقِّ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ غَيْرِهِ مَعَ مُنَازَعَتِهِ، كَمَا لَوْ حَكَمْنَا لِلَقِيطِ بِالحُرِّيَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَقَرَّ بِالرِّقِّ قَبِلْنَا إِقْرَارَهُ.

وَلَوْ أَدْخَلَتِ<sup>[1]</sup> المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَمَتَهَا إِنْ ظَنَّ جَوَازَهُ لَحِقَهُ الوَلَدُ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ، وَيَكُونُ حَرَامًا عَلَى الصَّحِيح إِنْ ظَنَّ حِلَّهَا بِذَلِكَ.

وَإِذَا وَطِئَ الْمُرْتَمِنُ الْأَمَةَ المَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَظَنَّ جَوَازَ ذَلِكَ لِحَقَهُ الوَلَدُ، وَانْعَقَدَ حُرَّا.

وَإِذَا تَدَاعَيَا بَهِيمَةً أَوْ فَصِيلًا فَشَهِدَ القَائِفُ أَنَّ دَابَّةَ هَذَا نَتَجَتْهَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى اليَدِ الحِسِّيَّةِ.

وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُحْكَمَ بِالقَافَةِ [1] فِي الأَمْوَالِ كُلِّهَا، كَمَا حَكَمْنَا بِذَلِكَ فِي الرَّفِّ المَقْلُوعِ إِذَا كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ فِي الجِدَارِ، وَكَمَا حَكَمْنَا فِي الإشْتِرَاكِ فِي اليَدِ الحِسِّيَةِ بِمَا يَظْهَرُ مِنَ النَّدِ العُرْفِيَّةِ، فَأَعْطَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا يُنَاسِبُهُ فِي العَادَةِ، وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا يُنَاسِبُهُ فِي العَادَةِ، وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا يُنَاسِبُهُ فِي العَادَةِ، وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّانِ مَا يُنَاسِبُهُ فِي العَادَةِ، وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْمُ فِي اللَّقَطَةِ إِذَا تَدَاعَاهَا اثْنَانِ، وَهَذَا نَوْعُ الصَّانِعِينَ مَا يُنَاسِبُهُ ، وَكَمَا حَكَمْنَا بِالوَصْفِ فِي اللَّقَطَةِ إِذَا تَدَاعَاهَا اثْنَانِ، وَهَذَا نَوْعُ قَيَافَةٍ أَوْ شَبِيهُ أَوْ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «أَحَلَّتِ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «بِالقِيَافَةِ».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «شَبِيهَةٌ».

وَكَذَلِكَ لَوْ تَنَازَعَا غِرَاسًا أَوْ ثَمَرًا فِي أَيْدِيهِمَا فَشَهِدَ أَهْلُ الخِبْرَةِ أَنَّهُ مِنْ هَذَا البُسْتَانِ، وَيُرْجَعُ إِلَى أَهْلِ الخِبْرَةِ؛ حَيْثُ يَسْتَوِي الْمُتَدَاعِيَانِ، كَمَا رُجِعَ إِلَى أَهْلِ الخِبْرَةِ بِالنَّسَبِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ لِبَاسًا أَوْ نَعْلًا مِنْ لِبَاسِ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، أَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً تَذْهَبُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى إِصْطَبْلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، أَوْ تَنَازَعَا زَوْجَ خُفِّ أَوْ مِصْرَاعَ بَابٍ مَعَ الآخَرِ شَكْلُهُ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالزَّرْبُولِ الَّتِي لِلْجُنْدِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْدَّعَى فِي أَيْدِيهَمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ اليَدُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ فَالقَافَةُ المُعَارِضَةُ لِهَذَا كَالقَافَةِ المُعَارِضَةِ لِلْفِرَاشِ.

فَإِذَا قُلْنَا بِتَقْدِيمِ القَافَةِ فِي صُورَةِ الرُّجْحَانِ فَقَدْ نَقُولُ هَاهُنَا كَذَلِكَ.

وَمِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، وَيَثْبُتُ ذَلِكَ، فَيَقُصُّ القَائِفُ أَثَرَ اللَوطْءِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ أَخَرَ، فَشَهَادَةُ القَائِفِ أَنَّ المَالَ دَخَلَ إِلَى هَذَا المَوْضِع تُوجِبُ الوَطْءِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَا المَوْنِ لِلْمُدَّعِي، أَحَدَ أَمْرَيْنِ، إِمَّا الحُكْمَ بِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَوْتًا، فَيُحْكَمُ بِهِ مَعَ اليَمِينِ لِلْمُدَّعِي، وَهُوَ الأَقْرَبُ.

فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَارَةَ تُرجِّحُ جَانِبَ المُدَّعِي.

وَالْيَمِينُ مَشْرُ وعَةٌ فِي أَقْوَى الجَانِيَيْنِ.

وَلَوْ مَاتَ الطِّفْلُ قَبْلَ أَنْ تَرَاهُ القَافَةُ قَالَ الْمَزَنِيُّ: يُوقَفُ مَالُهُ، وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا قِيَاسُ المَذْهَبِ القُرْعَةُ، وَيَحْتَمِلُ الشَّرِكَةُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَرِثَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.



# كِتَابُ العِدَدِ



#### • • •

وَيَتَوَجَّهُ فِي المُعْتَقِ بَعْضُهَا إِذَا كَانَ الحُرُّ ثُلْثَهَا فَهَا دُونَ أَنْ لَا تَجِبَ الثَّلَاثَةُ الأَقْرَاءُ، فَإِنَّ تَكْمِيلَ القُرْأَيْنِ مِنَ الأَمَةِ إِنَّهَا كَانَ لِلضَّرُ ورَةِ، فَيُؤْخَذُ لِلْمُعْتَقِ بَعْضُهَا بِحِسَابِ الأَصْلِ، وَيُكَمَّلُ.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَإِذَا ادَّعَتِ الْمُعْتَدَّةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالأَقْرَاءِ أَوِ الوِلَادَةِ قُبِلَ قَوْلِهَا إِذَا كَانَ مُمْكِنًا، إِلَّا أَنْ تَدَّعِيَهُ بِالْحَيْضِ فِي شَهْرٍ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَبِلَهُ الْخِرَقِيُّ مُطْلَقًا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: قِيَاسُ المَذْهَبِ المَنْصُوصُ أَنَّا إِذَا ادَّعَتْ مَا كُتَالِفُ الظَّاهِرَ كُلِّفَتِ البَيِّنَةَ، لَا سِيَّا إِذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهَا البَيِّنَةَ فِيهَا إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِحَيْضِهَا، فَقَالَتْ: كُلِّفَتِ البَيِّنَةَ، لَا سِيَّا إِذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهَا البَيِّنَةَ فِيهَا إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِحَيْضِهَا، فَقَالَتْ: حِضْتُ. فَإِنَّ التَّهْمَة فِي الحَلاصِ مِنَ النِّكَاحِ، فَيَتَوجَّهُ الْعَلَّا إِذَا ادَّعَتِ الإِنْقِضَاءَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كُلِّفَتِ البَيِّنَةَ، وَإِذَا ادَّعَتِ الإِنْقِضَاءَ إِللَّ فَعَالَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى العِدَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنْ كَانَ اللَّهِ تَعَالَى، اللَّهِ تَعَالَى، اللَّهِ تَعَالَى،

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «بَلْ يَتَوَجَّهُ».

وَإِنْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا فَلَمَّا حَضَرَ أَخْبَرَهَا أَنَّهُ طَلَقَهَا مِنْ مُدَّةِ كَذَا وَكَذَا. فَهَلِ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَ بَلَغَهَا الْخَبَرُ؛ إِذْ لَمْ تَقُمْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ أَوْ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ، كَا لَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ ؟ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالمَشْهُورُ عَنْهُ هُو الثَّانِي.

وَالصَّوَابُ فِي امْرَأَةِ المَفْقُودِ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهِي وَهُوَ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ زَوْجَهُ اللَّوَّلُ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ مَهْرِهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَهُو ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

وَعَلَى الْأَصَحِّ لَا يُعْتَبَرُ الْحَاكِمُ، فَلَوْ مَضَتِ الْمُدَّةُ وَالْعِدَّةُ تَزَوَّ جَتْ بِلَا حُكْمٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَكُنْتُ أَقُولُ: إِنَّ هَذَا يُشْبِهُ اللَّقَطَةَ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ عَقِيلٍ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ، وَمَثَّلَ بِذَلِكَ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَجْهُولَ فِي الشَّرْعِ كَالمَعْدُومِ، وَإِذَا عُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ التَّصَرُّفُ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَوْقُوفًا عَلَى إِذْنِهِ.

وَوَقْفُ التَّصَرُّ فِ فِي حَقِّ الغَيْرِ عَلَى إِذْنِهِ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ عِنْدَنَا بِلَا نِزَاعٍ، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، كَمَا يَجُوزُ التَّصَرُّ فُ فِي اللَّقَطَةِ بِعَدَمِ العِلْمِ بِصَاحِبِهَا، فَإِذَا جَاءَ المَالِكُ كَانَ تَصَرُّ فُ المُلْتَقِطِ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَتِهِ، وَكَانَ تَرَبُّصُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ كَالْحَوْلِ فَى اللَّقَطَةِ.

ف اللُّقَطَةِ.

وَبِالجُمْلَةِ فَكُلُّ صُورَةٍ فُرِّقَ فِيهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِسَبَبِ<sup>[1]</sup> يُوجِبُ الفُرْقَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ السَّبَبِ فَهُوَ شَبِيهُ بِالمَعْقُودِ، وَالتَّخْيِيرُ فِيهِ بَيْنَ المَرْأَةِ وَالمَهْرِ هُوَ أَعْدَلُ الأَقْوَالِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «لِسَبَبِ».

وَلُوْ ظَنَّتِ المَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَهُوَ كَمَا لَوْ ظَنَّتْ مَوْتَهُ. وَلَوْ قُدِّرَ أَتَّمَا كَتَمَتِ الزَّوْجَ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَلَمْ يَعْلَمِ الأَوَّلُ حَتَّى دَخَلَ بِهَا الثَّانِي، فَهُنَا الزَّوْجَانِ أَنَّهَ عَاجِزٌ عَنْ مَشْهُورَانِ بِخِلَافِ المَرْأَةِ، لَكِنْ إِذَا اعْتَقَدَتْ جَوَازَ ذَلِكَ بِأَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ حَقَهَا أَوْ مُفَرِّطٌ فِيهِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الفَسْخُ وَالتَّزَوُّجُ بِعَيْرِهِ فَتُشْبِهُ امْرَأَةَ المَفْقُودِ، وَأَمَّا عَلَمَتِ التَّحْرِيمَ فَهِي زَانِيَةٌ، لَكِنَّ المُتَزَوِّجَ بِهَا كَالْمَتَزَوِّجِ بِامْرَأَةِ المَفْقُودِ، وَكَأَنَّهَا طَلَقَتْ نَفْسَهَا، فَأَجَازَهُ.

وَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنِ امْرَأَتَيْهِ مُبْهَمَةً، وَمَاتَ قَبْلَ الإِقْرَاعِ فَإِحْدَاهُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ، وَالأُخْرَى عِدَّةُ الطَّلَاقِ، فَالأَظْهَرُ هُنَا وُجُوبُ العِدَّتَيْنِ [1] عَلَى عَلَيْهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ، وَالأُخْرَى عِدَّةُ الطَّلَاقِ، فَالأَظْهَرُ هُنَا وُجُوبُ العِدَّتَيْنِ [1] عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا، وَالوَاجِبُ أَنَّ الشُّبْهَةَ إِنْ كَانَتْ شُبْهَةَ مِلْكٍ فَعِدَّةُ الأَّمَةِ المُشْتَرَاةِ، وَأَمَّا الزِّنَا فَالعِبْرَةُ عِدَّةً الأَمَةِ المُشْتَرَاةِ، وَأَمَّا الزِّنَا فَالعِبْرَةُ بِالمَحَلِّ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: والمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي المَذْهَبِ، وَتَعْتَدُّ المَزْنِيُّ بِهَا بِحَيْضَةٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالْمُخْتَلِعَةُ يَكْفِيهَا الاِعْتِدَادُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ وَغَيْرِهِ.

وَالمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا كَذَلِكَ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ. وَالْمُطَلَّقَةُ آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.

[١] قَوْلُهُ: «وُجُوبُ العِدَّتَيْنِ» المَشْهُورُ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ أَطْوَلُ العِدَّتَيْنِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّيْخِ؛ إِذْ لَا يَظْهَرُ إِيجَابُ العِدَّتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: عَلَّقَ أَبُو العَبَّاسِ القَوْلَ بِذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ الإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، وَقَدْ حَكَى القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ بْنُ الفَرَّاءِ القَوْلَ بِذَلِكَ عَنِ ابْنِ اللَّبَّانِ.

وَمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ إِنْ عَلِمَتْ عَدَمَ عَوْدِهِ (فَتَعْتَدُّ بِالأَشْهُرِ)[1] وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِسَنَةٍ [1].

وَالْمُطَلَّقَةُ البَائِنُ -وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا- إِنْ شَاءَ أَسْكَنَهَا فِي مَسْكَنِهِ وَغَيْرِهِ إِنْ صَلُحَ لَهَا، وَلَا مَحْذُورَ؛ تَحْصِينًا لِمَائِهِ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا، فَلَهُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ مِنْ وَطْءِ الشَّبْهَةِ أَوِ النَّكَاحِ الفَاسِدِ لَا يَجِبُ عَلَى الوَاطِئِ نَفَقَتُهَا إِنْ قُلْنَا بِالنَّفَقَةِ لَهَا، إِلَّا أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ يَلِيقُ بِهَا؛ تَحْصِينًا لِمَائِهِ، فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ، وَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "فَكَالآيَةِ".

[٢] نَقَلَ فِي (الإِنْصَافِ) (١) عَنِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ هَذَا الحُكْمَ فِيمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا تَعلمُ مَا رَفَعَهُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «إِنْ عَلِمَتْ عَدَمَ عَوْدِهِ» فَإِنَّمَا إِذَا كَانَتْ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَكَيْفَ تَعْلَمُ عَدَمَ عَوْدِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ، كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمِينَ.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ (الْمُقْنِعِ) (٢) وَفِي (الفُرُوعِ) (٣) عَنْ شَيْخِهِ أَنَّ هَذَا الحُكْمَ فِيمَنِ ارْتَفَعَ حَيْثُهُ هَا وَهِي تَعْرِفُ مَا رَفَعَهُ، وَلَـمْ يَنْقُلْ عَنْهُ شَيْئًا فِيمَنِ ارْتَفَعَ وَهِي لَا تَدْرِي. وَاللهُ أَعْلَمُ.



<sup>(</sup>١) الإنصاف (٩/ ٢٨٧-٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية المقنع (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٩/ ٢٤٧).

### فَصْلٌ فِي الإسْتِبْرَاءِ

وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الأَمَةِ البِكْرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ، وَاخْتِيَارُ البُخَارِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَلَا الآيِسَةِ، وَلَا مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُل صَادِقٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ، أَوْ وَطِئَ وَاسْتَبْرَأَ.





## كِتَابُ الرَّضَاعِ



#### • ● ∰ • •

وَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ مَعْرُوفَةً بِالصِّدْقِ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ طِفْلًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُبِلَ قَوْلُهَا، وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيح.

وَرَضَاعُ الكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الحُرْمَةُ، بِحَيْثُ يُبِيحُ الدُّخُولَ وَالْحَلْوَةَ [1] إِذَا كَانَ قَدْ تَرَبَّى فِي البَيْتِ، بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ؛ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ بَعْضُ مَذْهَبِ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ، وَدَاوُدُ مِكَنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الحُرْمَةُ مُطْلَقًا.

وَالإِرْتِضَاعُ بَعْدَ الفِطَامِ لَا يَنْشُرُ الحُرْمَةَ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الحَوْلِ<sup>[۲]</sup> وَقَالَهُ ابْنُ القَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ.

وَإِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ، فَحُكْمُ المُرْتَضِعِ مِنْ لَبَنِهَا حُكْمُ وَلَدِهَا مِنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَأَوْلَادِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدِهِمَا، فَالوَاجِبُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى أَوْلَادِهِمَا؛ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَأَوْلَادِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدِهِمَا، فَالوَاجِبُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى أَوْلَادِهِمَا؛ لِأَنَّهُ أَخٌ لِأَحَدِ الصِّنْفَيْنِ، وَقَدِ اشْتَبَهَ. أَوْ يُقَالُ كَمَا قِيلَ فِي الطَّلَاقِ: يَحِلُّ لِكُلِّ مِنْهُمَا؛ فَإِنَّ الإِشْتِبَاهَ فِي حَقِّ اثْنَيْنِ لَا وَاحِدٍ.

[1] فِي نُسْخَةٍ: «الحُرْمَةَ».

[٢] لَعَلَّهُ: الْحَوْلَيْنِ.





## كتَابُ النَّفَقَاتِ



#### • • ﴿﴾ • •

وَعَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِ الْمُعْسِرِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ وَعَلَى إِخْوَتِهِ الصِّغَارِ.

وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ تَمْلِيكُ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ وَالكُسْوَةَ، بَلْ يُنْفِقُ وَيَكْسُو بِحَسَبِ العَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ حَقَّهَا عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا الْعَمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا الْعَبَالَ اللَّهُ التَّمْلِيكُ إِذَا اكْتَسَيْتَ» كَمَا قَالَ اللَّا عَلَيْهِ الصَّلَامُ فِي المَمْلُوكِ، ثُمَّ المَمْلُوكُ لَا يَجِبُ لَهُ التَّمْلِيكُ إِذَا اكْتَسَيْتَ» كَمَا قَالَ اللَّا عَلَيْهِ الصَّلَامُ فِي المَمْلُوكِ، ثُمَّ المَمْلُوكُ لَا يَجِبُ لَهُ التَّمْلِيكُ إِنْ المَّمْلُوكِ، ثُمَّ المَمْلُوكُ فَلَا يَجِبُ لَهُ التَّمْلِيكِ.

وَيَتَخَرَّجُ هَذَا أَيْضًا مِنْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُ الكَفَّارَةِ لِلفَقِيرِ، بَلْ هُنَا أَوْلَى لِلْعُسْرِ وَالمَشَقَّةِ.

وَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ وَالكُسْوَةُ صَحِيحَةٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: عَلَيْهِ كُسْوَةُ السَّنَةِ الأُخْرَى، وَذَكَرُوا احْتِهَالًا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَهَذَا الإحْتِهَالُ قِيَاسُ المَذْهَبِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَالكُسْوَةُ عَيْرُ مُقَدَّرَةٍ عِنْدَنَا، فَإِذَا كَفَتْهَا الكُسْوَةُ عِدَّةَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنَّهَا يَتُوجَّهُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا مُقَدَّرَةً، وَكَذَلِكَ عَلَى قِيَاسِ هَذَا لَوِ اسْتَبْقَتْ مِنْ نَفَقَةِ أَمْسِ لِلْيُوْمِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا وَإِنْ وَجَبَتْ مُعَاوَضَةً فَالعِوضُ الآخَرُ لَا يُشْتَرَطُ الإِسْتِبْقَاءُ اللَّهُ عِلَى التَّمْلِيكُ، بَلِ التَّمْكِينُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ، فَكَذَلِكَ عِوضُهُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «قَالَهُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «الإسْتِيفَاءُ».

وَنَظِيرُ هَذَا الأَجِيرُ بِطَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ.

وَيَتَوَجَّهُ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّ قِيَاسَ المَذْهَبِ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا قَبَضَتِ النَّفَقَةَ ثُمَّ تَلِفَتُ أَوْ سُرِقَتْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ عِوَضُهَا، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِنَا فِي الحَاجِّ عَنِ الغَيْرِ: إِذَا تَلِفَ مَا يَأْخُذُهُ نَفَقَةً فَإِنَّهُ يَتْلَفُ مِنْ ضَهَانِ مَالِكِهِ.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَلَوْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ غَائِبٌ فَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ، فَهَلْ يَرْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَيْهَا بِهَا أَنْفَقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَعَلَى قِيَاسِهِ كُلُّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ شَيْءٌ وَزَالَتِ الإِبَاحَةُ بِفِعْلِ اللهِ أَوْ بِفِعْ لِ الْمِبِيحِ، كَالْمُعِيرِ إِذَا مَاتَ أَوْ رَجَعَ، وَالمَانِحِ، وَأَهْلِ المَوْقُ وفِ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَـمْ يَذْكُرِ الجَدُّ هَاهُنَا إِذَا طَلَّقَ فَلَعَلَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ المَوْتِ وَالطَّلَاقِ، فَإِنَّ التَّفْرِيطَ فِي الطَّلَاقِ مِنْهُ.

وَالقَوْلُ فِي دَفْعِ النَّفَقَةِ وَالكُسْوَةِ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ العُرْفُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

وَيُخَرَّجُ عَلَى مَذْهَبِ أَحْدَ فِي تَقْدِيمِهِ الظَّاهِرَ عَلَى الأَصْلِ، وَعَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ فِي اَ فَيَا إِذَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قَصِيدَةٍ، وَوُجِدَتْ حَافِظةً لَهَا، وَقَالَتْ: تَعَلَّمْتُهَا مِنْ غَيْرِهِ. وَقَالَ الزَّوْجُ: «بَلْ مِنِّي» أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ الزَّوْج.

وَإِذَا خَلَا بِزَوْجَتِهِ اسْتَقَرَّ المَهْرُ عَلَيْهِ، وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا وَلَوْ كَانَ أَعْمَى، نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ العَادَةَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَدْ قُدِّمَتْ [1] هُنَا العَادَةُ عَلَى الأَصْل، فَكَذَا دَعْوَاهُ الإِنْفَاقَ، فَإِنَّ العَادَةَ هُنَاكَ أَقْوَى.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «قُدِّمَ».

وَلَوْ أَنْفَقَ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَكَسَاهَا مُدَّةً، ثُمَّ ادَّعَى الوَلِيُّ عَدَمَ إِذْنِهِ، وَأَنَّهَا تَحْتَ حِجْرِهِ، لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ قَدْ تَسَلَّمَهَا التَّسْلِيمَ الشَّرْعِيَّ (وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ) [11 أَئِمَّةُ العُلَمَاءِ، وَخَالَفَ فِيهِ شُذَّاذٌ مِنَ النَّاسِ.

وَإِقْرَارُ الوَلِيِّ لَهَا عِنْدَهُ مَعَ حَاجَتِهَا إِلَى النَّفَقَةِ وَالكُسْوَةِ إِذْنٌ عُرْفِيٌّ.

ذَكَرَ أَصْحَابُنَا مِنَ الصُّورِ المُسْقِطَةِ لِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ صَوْمَ [1] النَّذْرِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ، وَالصَّوْمَ لِلْكَفَّارَةِ، وَقَضَاءَ رَمَضَانَ قَبْلَ ضِيقِ وَقْتِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: قَضَاءُ النَّذْرِ وَالكَفَّارَةِ عِنْدَنَا عَلَى الفَوْرِ فَهُوَ كَالمُعَيَّنِ، وَصَوْمُ القَضَاءِ يُشْبِهُ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ.

ثُمَّ يَنْبَغِي فِي جَمِيعِ صُورِ الصَّوْمِ أَنْ تَسْقُطَ نَفَقَةُ النَّهَارِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا مِثْلَ أَنْ تَسْقُطَ نَفَقَةُ النَّهَارِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا مِثْلَ أَنْ يَقَالَ فِي هَذَا كَمَا قِيلَ فِي الإِجَارَةِ: إِنَّ مَنْعَ تَسْشِرُ يَوْمًا وَتَجِيءُ يَوْمًا، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا كَمَا قِيلَ فِي الإِجَارَةِ: إِنَّ مَنْعَ تَسْلِيمٍ بَعْضِ المَنْفَعَةِ يُسْقِطُ الجَمِيعَ؛ إِذْ مَا مَضَى مِنَ النَّفَقَةِ لَا يَسْقُطُ، وَلَوْ أَطَاعَتْ فِي المُسْتَقْبَلِ اسْتَحَقَّتْ.

وَالزَّوْجَةُ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، فَرِوَايَتَانِ، وَإِذَا لَمْ تَجِبِ<sup>[1]</sup> النَّفَقَةُ فِي مَالِ الحَمْلِ، فَرِوَايَتَانِ، وَإِذَا لَمْ تَجِبِ لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِ الحَمْلِ، أَوْ فِي مَالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ أَا إِذَا قُلْنَا: «تَجِبُ لِلْحَمْلِ» كَمَا تَجِبُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ. أَوْ فِي مَالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ أَا إِذَا قُلْنَا: «تَجِبُ لِلْحَمْلِ» كَمَا تَجِبُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بِاتِّفَاقِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «فِعْلَ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «نُوجِبْ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «نَفَقَتُهُ».

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى تَجِبُ لِلْمُتَوَقَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا بِشَرْطٍ فِيهَا، مَقَامُهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِ، فَإِنْ خَرَجَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا بِشَرْطٍ فِيهَا، مَقَامُهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِ، فَإِنْ خَرَجَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ أَصْلَحَ لَهَا، وَالْمُطَلَّقَةُ البَائِنُ أَا الحَامِلُ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ أَجْلِ الحَمْلِ وَلِلْحَمْلِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَإِذَا تَزَوَّجَتِ المَرْأَةُ وَلَـهَا وَلَدٌ، فَغُصِبَتِ الوَلَدَ، وَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، فَلَيْسَ لَـهَا أَنْ تُطَالِبَ الأَبَ بِنَفَقَةِ الوَلَدِ.

فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ بَائِنًا مِنْهُ، وَأَرْضَعَتْ لَـهُ وَلَـدَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحِتُّ أَجْرَهَا بِلَا رَيْبٍ،

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «عَلَيْهَا».

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ [الطلاق:٦] وَهَذَا الأَجْرُ هُوَ النَّفَقَةُ وَالكِسْوَةُ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ الضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ.

وَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ قَلِيلَةَ اللَّبَنِ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَلَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مُرْضِعَةً لِوَلَدِهِ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا فَرْضَ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الوَلَدِ (وَلَـهَا حَضَانَتُهُ)[١].

وَ[يَنْبَغِي أَنْ]<sup>[۱]</sup> يَجِبَ عَلَى القَرِيبِ افْتِكَاكُ قَرِيبِهِ مِنَ الأَسْرِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِنْقَاذُهُ مِنَ الرِّقِّ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْل العَقْل.

وَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِكُلِّ وَارِثٍ وَلَوْ كَانَ مُقَاطِعًا مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَهُو رَوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَالأَوْجَهُ وُجُوبُهَا مُرَتَّبًا، وَإِنْ كَانَ القَرِيبُ المُوسِرُ مُمْتَنِعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالمُعْسِرِ، كَالْ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لِغَصْبٍ أَوْ بُعْدٍ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالمُعْسِرِ، كَمَا القَرْضُ؛ رَجَاءَ الإِسْتِرْجَاعِ. الوَاجِبُ هُنَا القَرْضَ؛ رَجَاءَ الإِسْتِرْجَاعِ.

وَعَلَى هَذَا فَمَتَى وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ القَرْضُ إِذَا كَانَ لَهُ وَفَاءٌ.

وَذَكَرَ القَاضِي وَأَبُو الخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا فِي أَبِ وَابْنِ: القِيَاسُ أَنَّ عَلَى الأَبِ الشَّدُسَ، إِلَّا أَنَّ الأَصْحَابَ تَرَكُوا القِيَاسَ لِظَاهِرِ الآيةِ، وَالآيةُ إِنَّمَا هِيَ فِي الرَّضِيعِ، السُّدُسَ، إِلَّا أَنَّ الأَصْحَابَ تَرَكُوا القِيَاسَ لِظَاهِرِ الآيةِ، وَالآيةُ إِنَّمَا هِيَ فِي الرَّضِيعِ، وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ مَنْ لَهُ ابْنٌ يَبْعُدُ أَنْ لَا تَكُونَ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ مَنْ لَهُ ابْنٌ يَبْعُدُ أَنْ لَا تَكُونَ عَلَى الأَبِ، فَلَيْسَ فِي القُرْآنِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَهَذَا جَيِّدٌ عَلَى عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، بَلْ تَكُونَ عَلَى الأَبِ، فَلَيْسَ فِي القُرْآنِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَهَذَا جَيِّدٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ؛ حَيْثُ ذَكَرَ فِي (التَّذْكِرَةِ) أَنَّ الوَلَدَ يَنْفَرِدُ بِنَفَقَةٍ وَالِدَيْهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «لَوْ حَضَنَتْهُ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.



# بَابُ الحَضَانَةِ



#### · • 🚱 • ·

لَا حَضَانَةَ إِلَّا لِرَجُلٍ مِنَ العَصَبَةِ، أَوْ لِامْرَأَةٍ وَارِثَةٍ، أَوْ مُدْلِيَةٍ بِعَصَبَةٍ، أَوْ بِوَارِثٍ، فَإِنْ عُدِمُوا فَالْحَاكِمُ.

وَقِيلَ: إِنْ عُدِمُوا تَبَتَتْ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ، ثُمَّ لِلْحَاكِمِ.

وَيَتَوَجَّهُ عِنْدَ العَدَمِ أَنْ تَكُونَ لَمِنْ سَبَقَتْ إِلَيْهِ كَاللَّقِيطِ، فَإِنَّ كُفَّالَ اليَتَامَى لَمْ يَكُونُوا يَسْتَأْذِنُونَ الحَاكِمَ.

وَالوَجْهُ أَنْ يَتَرَدَّدَ ذَلِكَ بَيْنَ المِيرَاثِ وَالمَالِ.

وَالعَمَّةُ أَحَقُّ مِنَ الْحَالَةِ، وَكَذَا نِسَاءُ الأَبِ يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ الأُمِّ؛ لِأَنَّ الوِلَايَةَ لِلْأَبِ، فَكَذَا أَقَارِبُهُ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتِ الأُمُّ عَلَى الأَبِ؛ لِآنَهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا هُنَا فِي مَصْلَحَةِ الطِّفْل.

وَإِنَّمَا قَدَّمَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَالَةً بِنْتِ حَمْزَةً عَلَى عَمَّتِهَا صَفِيَّةً؛ لِأَنَّ صَفِيَّةً لَمْ تَطْلُبْ، وَجَعْفَرٌ طَلَبَ نَائِبًا عَنْ خَالَتِهَا، فَقَضَى لَهَا جِهَا فِي غَيْبَتِهَا.

وَضَعْفُ البَصَرِ يَمْنَعُ مِنْ كَهَالِ مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ المَحْضُونُ مِنَ المَصَالِحِ. وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الأُمُّ فَلَا حَضَانَةَ لَـهَا.

وَعَلَى عَصَبَةِ المَرْأَةِ مَنْعُهَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ، فَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ إِلَّا بِالحَبْسِ حَبَسُوهَا، وَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى القَيْدِ قَيَّدُوهَا. وَمَا يَنْبَغِي لِلْمَوْلُودِ<sup>[1]</sup> أَنْ يَضْرِبَ أُمَّهُ، وَلَا يَجُوزُ لَمُمْ مُقَاطَعَتُهَا بِحَيْثُ تَتَمَكَّنُ مِنَ السُّوءِ، بَلْ يُلاحِظُونَهَا بِحَسَبِ قُدْرَةٍمْ، وَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى رِزْقٍ وَكُسْوَةٍ كَسَوْهَا، وَلللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "لِلوَلَدِ".





# كِتَابُ الجِنَايَاتِ



#### • • 🚱 • •

العُقُوبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ، فَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ لِلخَلْقِ، وَإِرَادَةِ الإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ؛ وَلِهِذَا يَنْبَغِي لَمِنْ يُعَاقِبُ النَّاسَ عَلَى ذُنُوبِهِمْ أَنْ يَقْصِدُ الْوَالِدُ تَأْدِيبَ وَلَدِهِ، وَكَمَا أَنْ يَقْصِدُ الْوَالِدُ تَأْدِيبَ وَلَدِهِ، وَكَمَا يَقْصِدُ الطَّبِيبُ مُعَاجَةَ المَرِيضِ.

وَتَوْبَةُ القَاتِلِ لِلنَّفْسِ عَمْدًا مَقْبُولَةٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تُقْبَلُ، وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ.

وَإِذَا اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا فَهَلْ لِلْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ فِي الآخِرَةِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ بَعْدَ الجَرْحِ، أَوْ بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الإِصَابَةِ، مَانِعَةً مِنْ وُجُوبِ القِصَاصِ.

ذَكَرَ أَصْحَابُنَا مِنْ صُوَرِ القَتْلِ العَمْدِ المُوجِبِ لِلْقَوَدِ: مَنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالرِّدَّةِ، فَقُتِلَ بِذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا قَتْلَهُ.

وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ المُرْتَدَّ إِنَّمَا يُقْتَلُ إِذَا لَمْ يَتُبْ، فَيُمْكِنُ المَشْهُودَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، كَمَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ إِذَا أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَالدَّالُّ عَلَى مَنْ يُقْتَلُ بِغَيْرِ حَقِّ يَلْزَمُهُ القَوَدُ إِذَا تَعَمَّدَ، وَإِلَّا الدِّيَةُ.

وَإِمْسَاكُ الْحَيَّاتِ جِنَايَةٌ مُحَرَّمَةٌ.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): لَوْ أَمَرَ بِهِ -يَعْنِي القَتْلَ- سُلْطَانٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ ظُلْمًا مَنْ لَمُ يَعْرِفْ ظُلْمَهُ فِيهِ، فَقَتَلَهُ، فَالقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ عَلَى الآمِرِ خَاصَّةً.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَـذَا بِنَاءً عَلَى وُجُـوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ فِي القَتْلِ المَجْهُولِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ لَا يُطَاعُ حَتَّى يُعْلَمَ جَـوَازُ قَتْلِهِ، وَحِينَئِذٍ فَتَكُـونُ الطَّاعَةُ لَهُ مَعْصِيَةً، لَا سِيَّا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالظُّلْمِ، فَهُنَا الجَهْلُ بِعَدَم الحِلِّ كَالْعِلْمِ بِالحُرْمَةِ.

وَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ المَأْمُورُ مِمَّنْ يُطِيعُهُ غَالِبًا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ القَتْلُ عَلَيْهِمَا، وَهُو أَوْلَى مِنَ الحَاكِمِ وَالشُّهُودِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ يَقْتَضِي [١] غَالِبًا، بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنَ الْمُكْرَهِ. الْمُكْرَهِ.

وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ غِيلَةً لِأَخْذِ مَالِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي العَبْدِ نُصُوصٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ كَمَا فِي الغَبْدِ نُصُوصٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ كَمَا فِي الذِّمِّيِّ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ» وَهَذَا لِأَنَّهُ إِذًا قَتَلَهُ ظُلْمًا كَانَ الإِمَامُ وَلِيَّ دَمِهِ.

وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ وَالآثَارِ أَنَّهُ إِذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَقَتْلُهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ المُثْلَةِ، فَلَا يَمُوتُ إِلَّا حُرَّا، لَكِنَّ حُرِّيَّتَهُ لَلْ يَمُوتُ إِلَّا حُرَّا، لَكِنَّ حُرِّيَّتَهُ لَلْمَ تَثْبُتْ حَكَمًا، وَهُوَ إِذَا عَتَقَ كَانَ لَمُ تَثْبُتْ حُكُمًا، وَهُوَ إِذَا عَتَقَ كَانَ وَلَا قُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ الإِمَامُ هُو وَلِيَّهُ، فَلَهُ قَتْلُ قَاتِلِ عَبْدِهِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يَقْضِي».

وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ قَاتِلَ عَبْدِ غَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَتْلُهُ، وَإِذَا دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى هَذَا كَانَ هَذَا القَوْلُ هُوَ الرَّاجِحَ، وَهَذَا قَوِيٌّ عَلَى قَوْلِ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ كَالحُرِّ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ، فَلِهَاذَا لَا يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ؟ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» وَمَنْ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ» يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُ الحُرُّ بِالعَبْدِ الْمُؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكٍ ﴾ [البقرة: ٢٢١] فَالعَبْدُ المُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن الذِّمِّ فَا الدِّمِيِّ المُشْرِكِ، فَكَيْفَ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَالسُّنَّةُ إِنَّمَا جَاءَتْ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَكِهِ هِ وَالسُّنَةُ إِنَّمَا جَاءَتْ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَكِهِ هَوْلَا اللَّهُ مِنْ أَلْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَرِثَ القَاتِلُ دَمًا مِنْ وَارِثٍ، كَمَا لَا يَرِثُ هُوَ المَّقْتُولَ، وَهُو يُشْبِهُ حَدَّ القَذْفِ المُطَالَبَ بِهِ إِذَا كَانَ القَاذِفُ هُوَ الوَارِثَ أَوْ وَارِثَ الوَارِثِ.

فَعَلَى هَذَا: لَوْ قَتَلَ أَحَدُ الإِبْنَيْنِ أَبَاهُ وَالآخَرُ أُمَّهُ وَهِيَ فِي زَوْجِيَّةِ الأَبِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ قَتْلَ الآخَرِ، فَيَتَقَاصَّانِ، لَا سِيَّا إِذَا قِيلَ: إِنَّ مُسْتَحِقَّ القَوَدِ يَمْلِكُ نَقْلَهُ إِلَى غَيْرِهِ، إِمَّا بِطَرِيقِ التَّوْكِيلِ بِلَا رَيْبٍ، وَإِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ.

وَإِذَا كَانَ المَقْتُولُ رَضِيَ بِالإسْتِيفَاءِ أَوْ بِالدِّيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ، كَمَا لَوْ عَفَا.

وَعَلَيْهِ ثُخَرَّجُ قِصَّةُ عَلِيٍّ مَعَ قَاتِلِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجَمٍ الخَارِجِيِّ، إِذَا لَمْ تُخَرَّجْ عَلَى كَوْنِهِ مُرْتَدًّا، أَوْ مُفْسِدًا فِي الأَرْضِ، أَوْ قَاتِلَ الأَئِمَّةِ.

وَإِذَا قَالَ: أَنَا قَاتِلُ غُلَامَ زَيْدٍ، فَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَحْوِيًّا لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ نَحْوِيًّا لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا، وَلَمْ لَوْ قَالَهُ بِالإِضَافَةِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «أَبِي الأُمِّ».

وَمَنْ رَأَى رَجُلًا يَفْجُرُ بِأَهْلِهِ جَازَ لَهُ قَتْلُهُمَا فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَسَوَاءٌ كَانَ الفَاجِرُ مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ، مَعْرُوفًا بِذَلِكَ أَمْ لَا، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الأَصْحَابِ، وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ عُقُوبَةِ المُعْتَدِينَ المُؤْذِينَ.

وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْعَلْ بَعْدُ فَاحِشَةً وَلَكِنْ دَخَلَ لِأَجْلِ ذَلِكَ، فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ، وَالأَحْوَطُ لِهِذَا أَنْ يَتُوبَ مِنَ القَتْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ.

وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ الفُجُورُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الصَّائِلَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالقَتْلِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ. فَإِنِ ادَّعَى القَاتِلُ أَنَّهُ صَالَ عَلَيْهِ، وَأَنْكَرَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، كَانَ المَقْتُولُ مَعْرُوفًا بِالبِرِّ وَالإِسْتِقَامَةِ وَقَتَلَهُ فِي مَحَلِّ لَا رِيبَةَ فِيهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ القَاتِلِ، فَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ مَعْرُوفًا بِاللِّرِ وَالإَسْتِقَامَةِ وَقَتَلَهُ فِي مَحَلِّ لَا رِيبَةَ فِيهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ القَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالنَّهُ جُورِ وَالقَاتِلُ مَعْرُوفًا بِالبِرِّ فَالقَوْلُ قَوْلُ القَاتِلِ مَعَ يَمِينِهِ، لَا سِيَّا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالتَّعَرُّضِ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ [1].

[١] أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا لَا بِهَذَا وَلَا بِهَذَا فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ، وَالأَصْلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِصِيَالَتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَهُ: كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمِينَ.





## بَابُ اسْتِيفًاءِ القَوَدِ وَالعَفْوِ عَنْهُ



#### • • ﴿﴾ • •

وَالْجَمَاعَةُ الْمُشْتَرِكُونَ فِي اسْتِحْقَاقِ دَمِ المَقْتُولِ الوَاحِدِ، إِمَّا أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْضُ الإسْتِيفَاءِ فَيَكُونُونَ كَالْمُشْتَرِكِينَ فِي عَقْدٍ أَوْ خُصُومَةٍ. وَتَعْيِينُ الإِمَامِ قَوِيُّ، كَمَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِمْ لِنِيَابَتِهِ عَنِ الْمُمْتَنِع.

وَالقُرْعَةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ فِي الْأَصْلِ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَحِقًّا أَوْ كَالْمُسْتَحِقَّ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَدَّمَ الأَكْثَرُ حَقًّا أَوِ الأَفْضَلُ؛ لِقَوْلِهِ عَيْقَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيِّ: «كَبِّرْ» وَكَالأَوْلِيَاء فِي النِّكَاحِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُنَا: يُقَدَّمُ بِالقُرْعَة كَمَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَة لَمْ يَكُنْ لَهُ قَالُوا هُنَا: يُقَدَّمُ بِالقُرْعَة كَمَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَة لَمْ يَكُنْ لَهُ الإسْتِيفَاءُ إِلَّا بِإِذْنِ البَاقِينَ؛ لِأَنَّ القُرْعَة قَدَّمَتُهُ، وَلَمْ تُسْقِطْ حُقُوقَهُمْ.

وَيَتَوَجَّهُ إِذَا قُلْنَا: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ إِلَّا بِرِضَا الجَانِي» أَنْ يَسْقُطَ حَقَّهُ بِمَوْتِهِ، كَمَا لَوْ مَاتَ العَبْدُ الجَانِي أَوِ المَكْفُولُ بِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ثَوَّابٍ، وَابْنِ القَاسِم، وَأَبِي طَالِبٍ، وَيَتَوَجَّهُ ذَلِكَ.

وَإِنْ قُلْنَا: الِوَاجِبُ القَوَدُ عَيْنًا أَوْ أَحَدُ شَيْئَيْنِ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ عَدِيلُ العَفْوِ. فَأَمَّا الدِّيَةُ مَعَ الهَلَاكِ فَلَا.

وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَاقَبَ المَجْنُونُ بِقَتْلٍ وَلَا قَطْعٍ، لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى فِعْلِهِ لِيُزْجَرَ. وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمُمِّذُ يُعَاقَبُ عَلَى الفَاحِشَةِ، وَيُعَزَّرُ تَعْزِيرًا بَلِيغًا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قِصَاصٌ أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ، فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ إِلَيْهِ دُونَ سَيِّدِهِ.

وَيَتَوَجَّهُ اللَّا يُمْلِكَ إِسْقَاطَهُ مَجَّانًا كَالْمُفْلِسِ، وَالوَرَثَةِ مَعَ الدُّيُونِ الْمُسْتَغْرِقَةِ، عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، وَ(لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي الرَّهْنِ)[1].

وَالقِيَاسُ أَنْ لَا يَمْلِكَ السَّيِّدُ تَعْزِيرَ القَذْفِ إِذَا مَاتَ العَبْدُ، إِلَّا إِذَا طَالَبَ كَالُوَارِثِ، وَيُفْعَلُ بِالْجُنِيِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا فِي كَالُوَارِثِ، وَيُفْعَلُ بِالْجُنِيِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا فِي نَفْسِهِ، أَوْ يَقْتُلَهُ بِالسَّيْفِ إِنْ شَاءَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَلَوْ كَوَى شَخْصًا بِمِسْمَارٍ كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَكُوِيَهُ مِثْلَ مَا كَوَاهُ إِنْ أَمْكَنَ.

وَيَجْرِي القِصَاصُ فِي اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِمِثْلِهَا [<sup>7]</sup> وَهُوَ مَذْهَبُ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْهَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيِّ.

وَلَا يُسْتَوْفَ القَوَدُ فِي الطَّرَفِ إِلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ.

وَمَنْ أَبْرَأَ جَانِيًا حُرًّا جِنَايَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، إِنْ قُلْنَا: «تَجِبُ الدِّيةُ عَلَى العَاقِلَةِ» أَوْ أَءُ كُمُّلًا، وَعَلَيْهِ ابْتِدَاءً، أَوْ عَبْدًا إِنْ قُلْنَا: «جِنَايَتُهُ فِي ذِمَّتِهِ» صَحَّ، مَعَ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا، وَهُوَ أَوْجَهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ هَذَا اللَّفْظِ فِي عُرْفِ النَّاسِ الْعَفْوُ مُطْلَقًا.

<sup>[1]</sup> وَهَذَا التَّوْجِيهُ هُوَ المَذْهَبُ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «كَذَلِكَ الأَصْلُ فِي الوَصِيِّ».

<sup>[</sup>٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٤] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَأَلْفَاظُ التَّصَرُّ فَاتُ تُحْمَلُ عَلَى مُوجِبَاتِهَا فِي عُرْفِ النَّاسِ، فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الإصْطِلَاحَاتِ.

وَإِذَا عَفَا أَوْلِيَاءُ المَّقْتُولِ عَنِ القَاتِلِ بِشَرْطِ أَلَّا يُقِيمَ فِي هَذَا البَلَدِ وَلَمْ يَفِ بِهَذَا الشَّرْطِ لَمْ يَكُنِ العَفْوُ لَازِمًا، بَلْ لَهُمْ أَنْ يُطَالِبُوهُ بِالدِّيَةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ العُلَهَاءِ، وَبِالدَّمِ فِي قَوْلٍ آخَرَ.

وَسَوَاءٌ قِيلَ هَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ أَمْ فَاسِدٌ يَفْسُدُ بِهِ العَقْدُ أَمْ لَا؟

وَلَا يَصِحُّ العَفْوُ فِي قَتْلِ الغِيلَةِ؛ لِتَعَذُّرِ الإحْتِرَازِ مِنْهُ، كَالقَتْلِ فِي الْمُحَارَبَةِ.

وَوِلَايَةُ القِصَاصِ وَالعَفْوِ عَنْهُ لَيْسَتْ عَامَّةً لِجَمِيعِ الوَرَثَةِ، بَلْ تَخْتَصُّ بِالعَصَبَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَيُخَرَّجُ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ.

وَإِذَا اتَّفَقَ الْجَمَاعَةُ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ فَلِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ، وَلَـهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا بَعْضَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ القَاتِلِ، فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ، وَيُحْكَمَ لَـهُمْ بِالدَّمِ.





## كِتَابُ الدِّيَاتِ



#### • • ﴿﴾ • •

المَعْرُوفُ أَنَّ الحُرَّ يَضْمَنُ بِالإِتْلَافِ لَا بِاليَدِ، إِلَّا الصَّغِيرَ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي سَرِقَتِهِ.

فَإِنْ كَانَ الحُرُّ قَدْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ حَقُّ لِغَيْرِهِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقُّ قَوَدٍ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ مَالُ، أَوْ مَنْفَعَةُ، أَوْ عِنْدَهُ أَمَانَاتُ، أَوْ غُصُوبٌ تَلِفَتْ بِتَلَفِهِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا عَلَيْهَا، وَإِذَا تَلِفَ زَالَ الحِفْظُ - فَيَنْبَغِي [1] أَنَّهُ إِنْ أَتْلَفَ فَهَا ذَهَبَ بِإِتْلَافِهِ مِنْ عَيْنٍ عَلَيْهَا، وَإِذَا تَلِفَ زَالَ الحِفْظُ - فَيَنْبَغِي [1] أَنَّهُ إِنْ أَتْلَفَ فَهَا ذَهَبَ بِإِتْلَافِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مَضْمُونَةٍ ضُمِنَتْ، كَالقَوَدِ، فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ، لَكِنْ هَلْ يَنْتَقِلُ الحَقُّ إِلَى القَاتِلِ، فَيُحْتَرُ الأَوْلِيَاءُ بَيْنَ قَتْلِهِ وَالعَفْوِ عَنْهُ، أَوْ إِلَى تَرِكَةِ الأَوَّلِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ.

وَأَمَّا إِذَا تَلِفَ تَحْتَ اليَدِ العَادِيَةِ فَالْمَتُوجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ مِنْ مَالٍ أَوْ بَدَلِ قَوَدٍ، بِحَيْثُ يُقَالُ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَوَدٌ فَحَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَبَيْنَ القَوَدِ حَتَّى مَاتَ ضَمِنَ لَهُمُ الدِّيَةَ.

وَمَنْ جَنَى عَلَى سِنِّهِ اثْنَانِ وَاخْتَلَفُوا فَالقَوْلُ قَوْلُ المَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ مَا أَتْلَفَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا، قَالَهُ أَصْحَابُنَا.

وَيَتُوجَّهُ أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى القَدْرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، كَمَا لَوْ ثَبَتَ الحَقُّ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «فَالذَّي يَنْبَغِي».

وَإِذَا بَقِيَ مِنْ لِحِنْيَتِهِ مَا لَا جَمَالَ فِيهِ، فَهَلْ يَجِبُ القِسْطُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ، أَوْ حُكُو مَةٌ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ الأَمْرَيْنِ مِنَ القِسْطِ أَوِ الحُكُومَةِ.



### فَصْلُ

وَأَبُو الرَّجُلِ وَابْنُهُ مِنْ عَاقِلَتِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَأَحْمَدَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.

وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنَ الجَانِي خَطَأً عِنْدَ تَعَذُّرِ العَاقِلَةِ فِي أَصَحِّ قَوْلِي العُلَمَاءِ، وَلَا تُؤَجَّلُ عَلَى العَاقِلَةِ إِذَا رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِيهِ، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَيَتُوَجَّهُ أَنْ يَعْقِلَ ذَوُو الأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمِ العَصَبَةِ إِذَا قُلْنَا: تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ. وَالْمُرْتَدُّ يَجِبُ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مِنْ يَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ.





### بَابُ القَسَامَة



#### · • 🚱 • ·

نَقَلَ المَيْمُونِيُّ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَذْهَبُ إِلَى القَسَامَةِ إِذَا كَانَ ثَمَّ لَطْخُ، وَإِذَا كَانَ ثَمَّ عَلَيْهِ يَفْعَلُ هَذَا، وَإِذَا كَانَ ثَمَّ عَلَيْهِ يَفْعَلُ هَذَا، فَذَكَرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ:

اللَّطْخُ: وَهُوَ التَّكَلُّمُ فِي عِرْضِهِ، كَالشَّهَادَةِ المَرْدُودَةِ.

وَالسَّبَبُ البَيِّنُ [كَالتَّعَرُّفِ عَنْ قَتِيلٍ][١].

وَالْعَدَاوَةُ اللَّوَابُ، وَالْمُطْلُوبِ مِنَ الْمَعْرُوفِينَ بِالْقَتْلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ.

فَإِذَا كَانَ ثَمَّ لَوْثٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ قَتَلَ مَنِ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ جَازَ لِأَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ أَنْ يَحْلِفُوا خُسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّوا دَمَهُ.

وَأَمَّا ضَرْبُهُ لِيُقِرَّ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا مَعَ القَرَائِنِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَإِنَّ بَعْضَ العُلَهَاءِ جَوَّزَ تَقْرِيرَهُ بِالظَّرْبِ فِي هَذِهِ الحَالِ، وَبَعْضُهُمْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «إِذَا كَانَ ثُمَّ عَدَاوَةٌ».





### كتَابُ الحُدُودِ



#### • ● ㈜ • •

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُ نَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:١٥] قَدْ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُذْنِبَ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ فِيهِ حُكْمُ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ يُمْسَكُ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يُعْرَفَ فِيهِ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، فَيُنَفَّذَ فِيهِ.

وَإِذَا زَنَى الذِّمِّيُّ بِالْمُسْلِمَةِ قُتِلَ، وَلَا يُصْرَفُ [١] عَنْهُ القَتْلُ بِإِسْلَامِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُسْلِمِ، بَلْ يَكْفِي اسْتِفَاضَتُهُ [٢] وَاشْتِهَارُهُ. فِيهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى الوَجْهِ المُعْتَبَرِ فِي المُسْلِمِ، بَلْ يَكْفِي اسْتِفَاضَتُهُ [٢] وَاشْتِهَارُهُ.

وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَـهَا وَلَا سَيِّدَ حُدَّتْ إِنْ لَمْ تَدَّعِ الشُّبْهَةَ. وَكَذَا مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الخَمْرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِهَا.

وَتُغَلِّظُ المَعْصِيَةِ وَعِقَابُهَا بِقَدْرِ فَضِيلَةِ الزَّمَانِ وَالْكَانِ، وَالْكَبِيرَةُ الوَاحِدَةُ [1] لَا تُحْبِطُ جَمِيعَ الحَسَنَاتِ، لَكِنْ قَدْ ثُحْبِطُ مَا يُقَابِلُهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي القَطْعِ بِالسَّرِقَةِ مُطَالَبَةُ المَسْرُوقِ مِنْهُ بِهَالِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، كَإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا بِأَمَةِ غَيْرِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يُرْفَعُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «اسْتِفَاضَةُ ذَلِكَ».

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَمَنْ سَرَقَ ثَمْرًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أُضْعِفَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد، وَكَذَا غَيْرُهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ.

وَاللِّصُّ الَّذِي غَرَضُهُ سَرِقَةُ أَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّ قَطْعَ يَدِهِ وَاجِبٌ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ رَبُّ المَالِ.



### فَصْلُ

وَالْمُحَارِبُونَ فِي المِصْرِ وَالصَّحْرَاءِ حُكْمُهُمْ وَاحِدٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا.

قَالَ القَاضِي: المَذْهَبُ عَلَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي عَدَمِ التَّفْرِقَةِ، وَ[لَا][١] نَصَّ فِي الْخِلَافِ، بَلْ هُمْ فِي البُنْيَانِ أَحَقُّ بِالْعُقُوبَةِ مِنْهُمْ فِي الصَّحْرَاءِ، وَالزَّوِيُّ[٢] كَالْمُبَاشِرِ فِي الْخِلَافِ، بَلْ هُمْ فِي السَّرِقَةِ. الْحِرَابِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَكَذَا فِي السَّرِقَةِ.

وَالْمُرْأَةُ الَّتِي تُحْضِرُ النِّسَاءَ لِلْقَتْلِ تُقْتَلُ.

وَالْعُقُوبَاتُ الَّتِي تُقَامُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ إِذَا ثَبَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ فَإِذَا أَظْهَرَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ التَّوْبَةَ، وَلَمْ يُوثَقْ مِنْهُ بِهَا، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ تَائِبًا فِي البَاطِنِ كَانَ الْحَدُّ مُكَفِّرًا، وَكَانَ مَأْجُورًا عَلَى صَبْرِهِ، وَإِنْ جَاءَ تَائِبًا بِنَفْسِهِ فَاعْتَرَفَ فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ فِي الْمُحَارِيينَ.

وَإِنْ شَهِدَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا شَهِدَ بِهِ مَاعِزٌ وَالْغَامِدِيَّةُ، وَاخْتَارَ إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَيْهِ أُقِيمَ، وَإِلَّا فَلَا.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «الرِّدْءُ».

وَتَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ مَعَ الإِصْرَارِ عَلَى آخَرَ إِذَا كَانَ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْبَةِ مِنْهُ أَقْوَى مِنَ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْبَةِ مِنْ أَخَدِهِمَا أَشَدَّ، هَذَا هُوَ المَعْرُوفُ عَنِ مِنَ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْبَةِ مِنَ الآخَرِ، أَوْ كَانَ المَانِعُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَشَدَّ، هَذَا هُوَ المَعْرُوفُ عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

وَيَلْزَمُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الغَيْرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ المَدْفُوعُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهِمْ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي جُنْدٍ قَاتَلُوا عَرَبًا نَهَبُوا أَمْوَالَ ثُجَّارٍ لِيَرُدُّوهَا إِلَيْهِمْ: فَهُمْ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا ضَهَانَ عَلَيْهِمْ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ.

وَمَنْ آمَنَ لِلرِّئَاسَةِ وَالمَالِ لَمْ يُثَبْ، وَيَأْثُمُ عَلَى فَسَادِ نِيَّتِهِ كَالْمُصَلِّي رِيَاءً وَسُمْعَةً.



### فَصْلٌ

وَالْأَفْضَلُ تَرْكُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ حَتَّى يَبْدَأُ الإِمَامُ، وَقَالَهُ مَالِكٌ.

وَلَهُ قَتْلُ الْخَوَارِجِ ابْتِدَاءً، وَتَتِمَّةُ جَرِيجِهِمْ.

وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الحَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِينَ، وَهُوَ المَعْرُوفُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرِ الْمُصَنِّفِينَ فِي قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ يَرَى القِتَالَ مِنْ نَاحِيَةِ عَلِيٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى القِتَالَ مِنْ نَاحِيةِ عَلِيٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الإِمْسَاكَ، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ، مَعَ رُؤْيَتِهِمْ لِقِتَالِ يَرَى الإِمْسَاكَ، وَهُو المَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ، مَعَ رُؤْيَتِهِمْ لِقِتَالِ مَنْ خَرَجَ عَنِ الشَّرِيعَةِ كَالْحُرُورِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ وَأَنَّهُ يَجِبُ. وَالْأَخْبَارُ ثُوافِقُ هَذَا، فَاتَبِعُوا النَّصَّ الصَّوَابِ مِنْ مُعَاوِيَةً. النَّصَّ الصَّوَابِ مِنْ مُعَاوِيَةً.

وَمَنِ اسْتَحَلَّ أَذَى مَنْ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ بِتَأْوِيلٍ فَكَالْمُبَتَدِعِ [1] وَنَحْوِهِ، يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَحَقُّ العَبْدِ.

وَاحْتَجَّ أَبُو العَبَّاسِ لِذَلِكَ بِهَا أَتْلَفَهُ البُغَاةُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الجِهَادِ الَّذِي يَجِبُ الأَجْرُ فِيهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

وَقِتَالُ التَّتَارِ وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ هُوَ مِثْلُ قِتَالِ الصِّدِّيقِ رَضَىٰلِيَّهُ عَنْهُ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَيَأْخُذُ مَالَـهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، وَكَذَا الْمُتَحَيِّزُ إِلَيْهِمْ وَلَوِ ادَّعَى إِكْرَاهًا.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يَبْدَؤُوا».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «كَالْمُبْتَدِعِ».

وَمَنْ أَجْهَـزَ عَلَى جَرِيحٍ لَـمْ يَأْثَمْ وَلَـوْ تَشَهَّدَ، وَمَـنْ أَخَذَ مِنْهُمْ شَيْئًا خُمِّسَ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ.

وَالرَّافِضَةُ الْجُبَلِيَّةُ يَجُوزُ أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ، وَسَبْيُ حَرِيمِهِمْ يُخَرَّجُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنِ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ طَلَبِ رِئَاسَةٍ فَهُمَا ظَالِمَتَانِ ضَامِنَتَانِ، فَأَوْ جَبُوا الضَّمَانَ عَلَى مَجْمُوعِ الطَّائِفَتَيْنِ [1] وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ المُتْلِفِ.

وَإِنْ تَقَابَلَا تَقَاصًا؛ لِأَنَّ الْمَبَاشِرَ وَالْمُعِينَ سَوَاءٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ.

وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ مَا نَهَبَهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ الأُخْرَى تَسَاوَيَا، كَمَنْ جَهِلَ قَدْرَ الحَرَامِ المُخْتَلِطِ بِهَالِهِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ وَالْبَاقِي لَهُ.

وَمَنْ دَخَلَ لِصُلْحِ فَقُتِلَ، فَجُهِلَ قَاتِلُهُ، ضَمِنَهُ الطَّائِفَتَانِ.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ شَرِيعَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ، كَالْمُحَارِبِينَ، وَأَوْلَى.

[1] فِي نُسْخَةٍ: «الطَّائِفَةِ».



### فَصْلٌ

وَإِذَا شَكَكُنَا فِي المَطْعُومِ وَالمَشْرُوبِ هَلْ يُسْكِرُ أَوْ لَا لَمْ يَحُرُمْ بِمُجَرَّدِ الشَّكَ، وَلَمْ يُقَمِ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِهِ، وَلَا يَنْبَغِي إِبَاحَتُهُ لِلنَّاسِ؛ إِذْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْكِرًا؛ لِأَنَّ إِبَاحَةُ الْحَرَامِ مِثْلُ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ، فَيُكْشَفُ عَنْ هَذَا بِشَهَادَةِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، فِيْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ تَحْرِيمُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّنَاوُلِ، فَيَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَى تَنَاوُلِهِ، وَكَرَاهَةُ الإِقْدَام عَلَى الشُّبْهَةِ تُعَارِضُهَا مَصْلَحَةُ بَيَانِ الحَالِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ المُحَرَّمَاتِ قَدْ تُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَالْحَاجَةُ إِلَى البَيَانِ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، فَيَجُوزُ تَنَاوُلُـهَا لِأَجْل ذَلِكَ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: « تَحَصَّلَ بِمِثْلِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّواتُرُ».

وَالْحَشِيشَةُ القُنَّبِيَّةُ نَجِسَةٌ فِي الأَصَحِّ، وَهِيَ حَرَامٌ، سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَسْكُرْ، وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَضَرَرُهَا مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ الخَمْرِ؛ وَلِهَذَا أَوْجَبَ الفُقَهَاءُ فِيهَا الحَدَّ كَالْخَمْرِ.

وَتَوَقُّفُ بَعْضِ الْمَتَأَخِّرِينَ فِي الحَدِّ بِهَا، وَأَنَّ أَكْلَهَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ بِهَا دُونَ الحَدِّ فِيهِ نَظَرٌ؛ إِذْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومٍ مَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى، وَآكِلُوهَا يَنْتَشُونَ عَنْهَا، وَيَشْتَهُونَهَا كَشَرَابِ الْخَمْرِ وَأَكْثَرَ، وَتَصُدُّهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي خُصُوصِهَا؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا حَدَثَ أَكْلُهَا فِي أَوَاخِرِ المِئَةِ السَّادِسَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَ ظُهُورُهَا مَعَ ظُهُورِ سَيْفِ بْنِ بَخْشَخَا<sup>[1]</sup>.

وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخُمْرِ وَلَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَيَجُوزُ شُرْبُ لَبَنِ الْخَيْلِ إِذْ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا.

وَالصَّحِيحُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمُوافِقَةُ لَمِذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الإِطْلَاقِ وَلَا مُحُرَّمَةً عَلَى الإِطْلَاقِ، الزِّيَادَةَ عَلَى الأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الإِطْلَاقِ وَلَا مُحُرَّمَةً عَلَى الإِطْلَاقِ، بَلْ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، كَمَا جَوَّزْنَا لَهُ الإجْتِهَادَ فِي صِفَةِ الضَّرْبِ فِيهِ بِالجُرِيدِ وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثَّيَابِ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الحُدُودِ.

وَيُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَنْتَهِ النَّاسُ بِدُونِهِ.

وَمِنَ التَّعْزِيرِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ: نَفْيُ الْمُخَنَّثِ، وَحَلَقَ عُمَرُ رَأْسَ نَصْرِ بْنِ حَجَّاحٍ وَنَفَاهُ لَكَا افْتُتِنَ بِهِ النِّسَاءُ، فَكَذَلِكَ مَنِ افْتُتِنَ بِهِ الرِّجَالُ مِنَ الْمُرْدَانِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ جِنْكِسْخَانَ﴾.

وَلَا يُقَدَّرُ التَّعْزِيرُ، بَلْ بِمَا يَرْدَعُ المُعَزَّرَ، وَقَدْ يَكُونُ بِالعَزْلِ وَالنَّيْلِ مِنْ عِرْضِهِ، مِثْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: يَا ظَالِمُ، يَا مُعْتَدِي، وَبِإِقَامَتِهِ مِنَ المَجْلِسِ.

وَالَّذِينَ قَدَّرُوا التَّعْزِيرَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّهَا هُوَ فِيهَا إِذَا كَانَ تَعْزِيرًا عَلَى مَا مَضَى مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ، فَإِنْ كَانَ تَعْزِيرًا لِأَجْلِ تَرْكِ مَا هُوَ فَاعِلٌ لَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ المُرْتَدِّ وَالْحُرْبِيِّ وَقِتَالِ البَاغِي وَالْعَادِي، وَهَذَا التَّعْزِيرُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، بَلْ يَنْتَهِي إِلَى القَتْلِ، كَمَا فِي الصَّائِلِ لِأَخْذِ المَالِ يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الأَخْذِ وَلَوْ بِالْقَتْلِ.

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ المَقْصُودُ دَفْعَ الفَسَادِ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ قُتِلَ. وَحِينَئِدٍ فَمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فِعْلُ الفَسَادِ وَلَمْ يَرْتَدِعْ بِالْحُدُودِ المُقَدَّرَةِ بَلِ اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ [1] الفَسَادِ فَهُوَ كَاصَّائِلِ النَّيَمُ وَعَلَى ذَلِكَ [1] الفَسَادِ فَهُوَ كَالصَّائِلِ النَّذِي لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَيُقْتَلُ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ قَتْلُ شَارِبِ الخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى هَذَا.

وَيُقْتَلُ الْجَاسُوسُ الَّذِي تَكَرَّرَ مِنْهُ التَّجَسُّسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِعَدُوِّهِمْ، وَقَدْ ذَكَرَ الجَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٌ فِي [1] صَلَاحِ النَّاسِ.

وَكَذَلِكَ تَارِكُ الوَاجِبِ فَلَا يَزَالُ يُعَاقَبُ حَتَّى يَفْعَلَهُ.

وَمَنْ فَرَّ إِلَى بِلَادِ العَدُوِّ وَلَمْ يَنْدَفِعْ ضَرَرُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ قُتِلَ.

وَالتَّعْزِيرُ بِالمَالِ سَائِغٌ إِتْلَافًا وَأَخْذًا، وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصْلِ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّهُ لَـمْ يَخْتَلِفْ

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «فِيهِ».

أَصْحَابُهُ أَنَّ العُقُوبَاتِ فِي الأَمْوَالِ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ كُلُّهَا. وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيِّ: «وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ مَالِهِ» يَعْنِي: المُعَزَّرَ - فَإِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى مَا يَفْعَلُهُ الوُلاةُ الظَّلَمَةُ.

وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مُشْرِكَةً [1] قَدَحَ ذَلِكَ فِي عَدَالَتِهِ وَأُدِّبَ.

وَالتَّعْزِيرُ يَكُونُ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الوَاجِبَاتِ.

فَمِنْ جِنْسِ تَرْكِ الوَاجِبَاتِ: مَنْ كَتَمَ مَا يَجِبُ بَيَانُهُ، كَالْبَائِعِ الْمُدَلِّسِ، وَالْمُؤْجِرِ الْمُدَلِّسِ، وَالْمُؤْجِرِ اللَّسَاهِدُ، وَالْمُخْبِرُ، وَالْمُفْتِي، وَالْحُاكِمُ، وَلَكُلِّسِ، وَالْمُؤْجِرِ وَالْمُفْتِي، وَالْحُاكِمُ، وَلَكُلِّسِ، وَالْمُؤْمِدُ، وَالْمُخْبِرُ، وَالْمُفْتِي، وَالْحُاكِمُ، وَنَحْوُهُمْ؛ فَإِنَّ كِتْمَانَ الحَقِّ مُشَبَّةٌ بِالْكَذِبِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلضَّمَانِ، كَمَا أَنَّ الكَذِبَ سَبَبٌ لِلضَّمَانِ، فَإِنَّ تَرْكَ الوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فِي الضَّمَانِ كَفِعْلِ المُحَرَّمَاتِ، حَتَّى قُلْنَا: مَنْ [1] قَدَرَ عَلَى إِنْجَاءِ شَخْصٍ الوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فِي الضَّمَانِ كَفِعْلِ المُحَرَّمَاتِ، حَتَّى قُلْنَا: مَنْ [1] قَدَرَ عَلَى إِنْجَاءِ شَخْصٍ الوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فِي الضَّمَانُ فَهَاتَ، ضَمِنَهُ.

فَعَلَى هَذًا فَلَوْ كَتَمَ شَهَادَةً كِتْمَانًا أَبْطَلَ بِهَا حَقَّ مُسْلِم ضَمِنَهُ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقُّ بِبَيِّنَةٍ، وَقَدْ أَدَّاهُ حَقَّهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ بِالْأَدَاءِ، فَيَكْتُمُ الشَّهَادَةَ حَتَّى غَرِمَ ذَلِكَ الْحَقَّ. وَكَهَا لَوْ كَانَتْ وَثَائِقُ لِرَجُلِ فَكَتَمَهَا أَوْ جَحَدَهَا حَتَّى فَاتَ الْحَقُّ.

وَلَوْ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا وَلَا أُؤَدِّيهَا، فَوُجُوبُ الضَّهَانِ ظَاهِرٌ.

وَظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ سَهَاعُ الدَّعْوَى، وَالإِعْذَارُ<sup>[7]</sup>، وَالتَّحْلِيفُ فِي الشَّهَادَةِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «أَمَةً مُشْتَرِكَةً».

[۲] فِي نُسْخَةٍ: «فِيمَنْ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «الأَعْدَاءُ».

وَمِنْ هَذَا البَابِ مَا لَوْ كَانَ فِي القَرْيَةِ أَوِ المَحَلَّةِ أَوِ البَلْدَةِ رَجُلٌ ظَالِمٌ، فَسَأَلَ الوَالِي أَوِ الغَرِيمُ عَنْ مَكَانِهِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ الحَقَّ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ قَصْدُهُ أَكْثَرَ مِنَ الحَقِّ.

فَعَلَى هَذَا: إِذَا كَتَمُوا ذَلِكَ حَتَّى تَلِفَ الحَقُّ، ضَمِنُوهُ.

وَيَمْلِكُ السُّلْطَانُ تَعْزِيرَ مَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَتَمَ الْخَبَرَ الوَاجِبَ، كَمَا يَمْلِكُ تَعْزِيرَ الْمُقِرِّ إِقْرَارً، وَقَدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ عَلَى تَرْكِ اللهِ قُرَارً، وَقَدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ عَلَى تَرْكِ اللهِ الْمُسْتَحَبِّ، كَمَا يُعَزَّرُ العَاطِسُ الَّذِي لَـمْ (يَحْمَدِ اللهُ) [1] بِتَرْكِ تَشْمِيتِهِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَالتَّعْزِيرُ عَلَى الشَّيْءِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

وَمِنْ هَذَا البَابِ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي قَتْلِ الدَّاعِيَةِ مِنْ أَهْلِ البَدَعِ، كَمَا قُتِلَ الجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ، وَالجُهْمُ بْنُ صَفْوَانَ، وَغَيْلَانُ القَدَرِيُّ، وَلِقَتْلِهِمْ مَأْخَذَانِ.

أَحَدُهُمَا: كَوْنُ ذَلِكَ كُفْرًا، كَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ رِدَّةً مُجُرَّدَةً أَوْ مُغَلَّظَةً، وَهَذَا المَعْنَى يَعُمُّ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا وَغَيْرَ الدَّاعِي إِذَا كَفَرُوا، فَيَكُونُ قَتْلُهُمْ مِنْ بَابِ قَتْلِ المُرْتَدِّ.

وَالْمَاْخَذُ النَّانِي: لِـمَا فِي الدُّعَاءِ إِلَى البِدْعَةِ مِنْ إِفْسَادِ دِينِ النَّاسِ؛ وَلِهِذَا كَانَ أَصْلُ الإِمَامِ أَحْدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ وَعُلَمَا يُهِمْ أَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الدَّاعِي إِلَى البِدْعَةِ وَغَيْرِ الدَّاعِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ، وَتَرْكِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُ، وَهَجْرِهِ [1]......

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿ يَجْهَرْ بِحَمْدِ اللهِ ﴾.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَلَهِٰذَا تَرَكَ أَصْحَابُ الكُتُبِ السِّتَّةِ وَأَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ) الرِّوَايَةَ عَنْ مِثْلِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ وَلَهِٰذَا تَرَكَ أَصْحَابُ الرِّوَايَةَ عَنِ القَدَرِيَّةِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِدُعَاةٍ.

وَعَلَى هَذَا المَّأْخَذِ فَقَتْلُهُمْ مِنْ بَابِ قَتْلِ المُفْسِدِينَ المُحَارِبِينَ؛ لِأَنَّ المُحَارَبَةَ بِاللِّسَانِ كَالمُحَارَبَةِ بِالْيَدِ.

وَيُشْبِهُ قَتْلُ الْمُحَارَبِينَ لِلسُّنَّةِ بِالرَّأْيِ قَتْلَ الْمُحَارِبِينَ لَـهَا بِالرِّوَايَةِ، وَهُوَ قَتْلُ مَنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، مَنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، وَهُوَ حَيَاتِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ سُنَّتِهِ.

وَقَدْ قَرَّرَ أَبُو العَبَّاسِ هَذَا مَعَ نَظَائِرَ لَهُ فِي (الصَّارِمِ المَسْلُولِ [عَلَى شَاتِمِ الرَّسُولِ)][1] كَقَتْلِ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لِحُرَمِهِ أَوْ يَسُبُّهُ[7] وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سُولِ)][2] بِقَتْلِ المُفَرِّقِ بَيْنَ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الجَمَاعَةِ.

وَمِنْ هَذَا البَابِ قَتْلُ الجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يُخْبِرُ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمِنْهُ الَّذِي يَكْذِبُ بِلِسَانِهِ أَوْ بِخَطِّهِ، أَوْ يَأْمُرُ بِذَلِكَ حَتَّى يَقْتُلَ بِهِ أَعْيَانَ الأُمَّةِ، عُلَمَاءَهَا وَأُمَرَاءَهَا، فَتَحْصُلَ بِكَذِبِهِ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الفَسَادِ، فَهَذَا مَتَى لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ فَلَا رَيْبَ فِي قَتْلِهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَنْدَفِعَ وَجَازَ أَنْ لَا يَنْدَفِعَ قُتِلَ أَيْضًا.

وَعَلَى هَذَا جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة:٣٢] وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [المائدة:٣٣].

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «نَسْبُهُ».

وَأَمَّا إِنِ انْدَفَعَ الفَسَادُ الأَكْبَرُ بِقَتْلِهِ لَكِنْ بَقِيَ فَسَادٌ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظرٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَأَفْتَيْتُ أَمِيرًا مُقَدَّمًا عَلَى عَسْكَرٍ كَثِيرٍ فِي الحَرَامِيَّةِ إِذَا نَهَبُوا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَنْزَجِرُوا إِلَّا بِالْقَتْلِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ يُكْفَوْنَ [1] بِقَتْلِهِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ عَشَرَةٌ؛ إِذْ هُوَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ.

قَالَ: وَأَمَرْتُ أَمِيرًا خَرَجَ لِتَسْكِينِ<sup>[٢]</sup> الفِتْنَةِ الثَّائِرَةِ بَيْنَ قَيْسِ يَمَنَ، وَقَدْ قُتِلَ بَيْنَهُمْ أَلْفَانِ، أَنْ يَقْتُلَ مَنْ يَحْصُلُ بِقَتْلِهِ كَفُّ الفِتْنَةِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ مِئَةٌ.

قَالَ: وَأَفْتَيْتُ وُلَاةَ الأُمُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسَبْعِ مِئَةٍ بِقَتْلِ مَنْ أُمْسِكَ فِي سُوقِ الْسُلِمِينَ وَهُو سَكْرَانُ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ مَعَ بَعْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهُو مُجْتَازُ فِي سُوقِ الْسُلِمِينَ وَهُو سَكْرَانُ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ مَعَ بَعْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهُو مُجْتَازُ بِشُقَّةِ لَمْ مِي يَدْهَبُ بِهَا إِلَى نُدَمَائِهِ، وَكُنْتُ أَفْتَيْتُهُمْ قَبْلَ هَذَا بِأَنَّهُ يُعَاقَبُ عُقُوبَتَيْنِ: عُقُوبَةً عِلَى الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالُوا: مَا مِقْدَارُ التَّعْزِيرِ؟ فَقُلْتُ: هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الذَّنْبِ (وَحَالِ المُذْنِبِ)[1] وَحَالِ النَّاسِ.

وَتَوَقَّفْتُ عَنِ القَتْلِ، فَكَبُرَ هَذَا عَلَى الأُمَرَاءِ وَالنَّاسِ حَتَّى خِفْتُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُقْتَلْ يَنْحَلُّ نِظَامُ الإِسْلَامِ لِجَرَاءَةِ النَّاسِ عَلَى انْتِهَاكِ المَحَارِمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَأَفْتَيْتُ بِغَدُ أَنَّهُ كَانَ يَهُودِيًّا وَأَنَّهُ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ، وَالمَطْلُوبُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

أَحَدُهَا: بَرَاءَتُهُ فِي الظَّاهِرِ، فَهَلْ يَحْضُرُهُ الْحَاكِمُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يَنْكَفُونَ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «لِكَفِّ».

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَذَكَرَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنَّ المُدَّعِيَ حَيْثُ ظَهَرَ كَذِبُهُ فِي دَعْوَاهُ بِهَا يُؤْذِي بِهِ المُدَّعَى عَلَيْهِ عُزِّرَ لِكَذِبِهِ وَلِأَذَاهُ، وَأَنَّ طَرِيقَةَ القَاضِي رَدُّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ مُمْكِنَةً.

وَالْحَالُ الثَّانِي: احْتِمَالُ الأَمْرَيْنِ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُهُ بِلَا خِلَافٍ.

وَالْحَالُ الثَّالِثُ: تُهْمَتُهُ، وَهُو قِيَاسُ سَبَبٍ يُوهِمُ أَنَّ الْحَقَّ عِنْدَهُ؛ فَإِنَّ الْإِتَّهَامَ افْتِعَالُ مِنَ الوَهْمِ، وَحَبْسُهُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ حَبْسِهِ بَعْدَ إِقَامَةِ إِنَّا البَيِّنَةِ، وَقَبْلَ التَّعْدِيلِ، افْتِعَالُ مِنَ الوَهْمِ، وَحَبْسُهُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ حَبْسِهِ بَعْدَ إِقَامَةِ أَا البَيِّنَةِ، وَقَبْلَ التَّعْدِيلِ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ حَبْسِهِ بَعْدَ شَهَادَةِ أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ، فَأَمَّا امْتِحَانُهُ بِالضَّرْبِ - كَمَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ أَوْ بِمَنْزِلَةِ حَبْسِهِ بَعْدَ شَهَادَةِ أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ، فَأَمَّا امْتِحَانُهُ بِالضَّرْبِ - كَمَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ الحَقِّ الوَاجِبِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا - فَفِي المَسْأَلَةِ حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لَمَّا قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ ضَرَبْتُهُ، فَإِنْ ظَهَرَ الْحَقَّ عِنْدَهُ وَإِلَّا ضَرَبْتُكُمْ». وَقَالَ: هَذَا قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يُعَدِّيهِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: « يُعَدِّيهِ».

[٣] وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا اطَّرَدَ العُرْفُ بِأَنَّهَا لَا حَقِيقَةَ لَـهَا فَإِنَّهُ لَا عَارَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ العَكْسِ، لَكِنْ لَوْ لَزِمَ مِنَ الدَّعْوَى إِحْضَارُهُ إِلَى الحَاكِمِ وَنَحْوِهِ فَالتَّعْزِيرُ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ آذَاهُ بِتِلْكَ الدَّعْوَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمِينَ.

[٤] فِي نُسْخَةٍ: "قِيَامٍ".

وَهَذَا<sup>[1]</sup> يُشْبِهُ تَحْلِيفَ المُدَّعِي إِذَا كَانَ مَعَهُ لَوْثُ، فَإِنَّ اقْتِرَانَ اللَّوْثِ بِالدَّعْوَى جَعَلَ جَانِبَهُ مُرَجَّحًا، فَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ اقْتِرَانُهُ بِالتُّهْمَةِ يُبِيحُ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَالمَقْصُودُ أَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ، وَكَانَ مُتَّهَمًّا بِهَا يُوجِبُ حَقَّا وَاحِدًا<sup>[1]</sup> مِثْلَ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ هَنْكُ الحِرْزِ وَدُخُولُهُ، وَلَمْ يُقِرَّ بِأَخْذِ المَالِ وَإِخْرَاجِهِ، أَوْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْمَالِ وَإِخْرَاجِهِ، أَوْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْمَحَارَبَةُ لِخُرُوجِهِ بِالسِّلَاحِ وَشَهْرِهِ لَهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَالْأَخْذُ، فَهَذَا يُعَزَّرُ لِهَا الْمُحَارَبَةُ لِخُرُوجِهِ بِالسِّلَاحِ وَشَهْرِهِ لَهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَالْأَخْذُ، فَهَذَا يُعَزَّرُ لِهَا فَعَلَهُ مِنَ المُعَاصِي.

وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ<sup>[7]</sup> ذَلِكَ أَيْضًا امْتِحَانًا لَا غَيْرُ فَيَجْمَعُ بَيْنَ المَصْلَحَتَيْنِ؟ هَذَا قَوِيٌّ فِي حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ.

فَأَمَّا فِي حُدُودِ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَى إِقَامَتِهَا فَيَحْتَمِلُ، وَيَقْوَى ذَلِكَ إِذَا أَنْكَرَ الجَمِيعُ، ثُمَّ قَامَتِ البَيِّنَةُ بِبَعْضِ مَا أَنْكَرَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ لَوْثًا.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يُعَاقِبَ الإِمَامُ مَنِ اسْتَحَقَّ العُقُوبَةَ بِقَتْلٍ، وَيُوهِمَ العَامَّةَ أَنَّهُ عَاقَبَهُ عَلَى بَعْضِ الذُّنُوبِ الَّتِي يُرِيدُ الحَذَرَ<sup>[1]</sup> عَنْهَا، وَهَذَا (شَبِيهٌ بِمَا)<sup>[0]</sup> كَانَ يَفْعَلُهُ عَلَى بَعْضِ الذُّنُوبِ الَّتِي يُرِيدُ الحَذَرَ<sup>[1]</sup> عَنْهَا، وَهَذَا (شَبِيهٌ بِمَا)<sup>[0]</sup> كَانَ يَفْعَلُهُ عَلَى بَعْضِ الذَّنُو وَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا».

[١] فِي نُسْخَةٍ: «هُوَ».

[٢] لَعَلَّهُ: «حَقًّا أَوْ حَدًّا».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «يَجْعَلَ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «الزَّجْرَ».

[٥] فِي نُسْخَةٍ: «يُشْبهُ مَا».

وَاَلَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الحَاكِمَ إِذَا عَلِمَ كِتُهَانَهُ الحَقَّ عَاقَبَهُ حَتَّى يُقِرَّ بِهِ، كَمَا يُعَاقِبُ كَاتِمَ الْمَالِ الوَاجِبِ أَدَاؤُهُ.

فَأَمَّا إِذَا احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ كَاثِمًا فَهَذَا كَالْمُتَّهَمِ سَوَاءً.

وَخَبَرُ مَنْ قَالَ لَهُ: رُئِيَ [١] جِنِّيٌّ بِأَنَّ فُلَانًا سَرَقَ كَذَا كَخَبَرِ إِنْسِيٍّ مَجْهُولٍ، فَيُفِيدُ تُهْمَةً، وَإِذَا طُلِبَ الْمُتَّهَمُ بِحَقِّ فَمَنْ عَرَفَ مَكَانَهُ دَلَّ عَلَيْهِ.

وَالْقَوَّادَةُ الَّتِي تُفْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ أَقَلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِيهَا الضَّرْبُ البَلِيغُ، وَيَنْبَغِي تَشْهِيرُهَا بِذَلِكَ [1] بِحَيْثُ يَسْتَفِيضُ هَذَا فِي النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ. وَإِذَا البَلِيغُ، وَيَنْبَغِي تَشْهِيرُهَا بِذَلِكَ [1] بِحَيْثُ يَسْتَفِيضُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا - أُرْكِبَتْ دَابَّةً، وَضُمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَنُودِيَ عَلَيْهَا: هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا - كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْجَرَائِمِ؛ إِذْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ عَجُوزِ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْجَرَائِمِ؛ إِذْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ عَجُوزِ الشَّوءِ، امْرَأَةِ لُوطٍ، وَقَدْ أَهْلَكَهَا اللهُ تَعَالَى مَعَ قَوْمِهَا.

وَمَنْ قَالَ (لِمَنْ لَامَهُ) [<sup>7]</sup> النَّاسُ: تَقْرَؤُونَ تَوَارِيخَ آدَمَ، وَظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ مَعْرِفَتِهِمْ بِخَطِيئَتِهِ: عُزِّرَ، وَلَوْ كَانَ صَادِقًا، وَكَذَا مَنْ يَمْسِكُ الحَيَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ، وَنَحْوُهُ، وَكَذَا مَنْ تَنَقَّصَ مُسْلِمًا بِأَنَّهُ مُسْلِمَانِيُّ، أَوْ أَنَّ أَبَاهُ مُسْلِمَانِيُّ، مَعَ حُسْنِ إِسْلَامِهِ.

وَمَنْ غَضِبَ فَقَالَ: «مَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ» إِنْ أَرَادَ ذَمَّ نَفْسِهِ لِنَقْصِ دِينِهِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ وَلَا عُقُوبَةَ، وَمَنْ قَالَ لِذِمِّيِّ: يَا حَاجُّ، عُزِّرَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهَ قَاصِدِ الكَنَائِسِ بِقَاصِدِ بَيْتِ اللهِ، وَفِيهِ تَعْظِيمٌ لذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُشَبِّهُ أَعْيَادَ الكُفَّارِ بِأَعْيَادِ المُسْلِمِينَ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «ذَلِكَ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «لِلْخَاصَمَةِ».

وَكَذَا يُعَزَّرُ مَنْ يُسَمِّي مَنْ زَارَ القُبُورَ وَالمَشَاهِدَ حَاجًّا، إِلَّا أَنْ يُسَمِِّيَهُ حَاجًّا بِقَيْدٍ كَحَاجً الكُفَّارِ وَالضَّالِّينَ، وَمَنْ سَمَّى زِيَارَةَ ذَلِكَ حَجًّا أَوْ جَعَلَ لَهُ مَنَاسِكَ فَإِنَّهُ ضَالُّ مُضِلُّ؛ إِذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ حَجِّ البَيْتِ العَتِيقِ.

وَإِنِ اشْتَرَى اليَهُودِيُّ نَصْرَانِيًّا فَجَعَلَهُ يَهُودِيًّا عُزِّرَ عَلَى جَعْلِهِ يَهُودِيًّا، وَلَا يَكُونُ مُسْلِيًا. وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَى مُخَالَطَةُ النَّاسِ عُمُومًا، وَلَا مُخَالَطَةُ أَحَدٍ مُعَيَّنِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَى مُخَالَطَةُ النَّاسِ عُمُومًا، وَلَا مُخَالَطَةُ أَحَدٍ مُعَيَّنِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَعَلَى وُلَاةِ الأَمُورِ مَنْعُهُمْ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ لَمُمْ، بَلْ يَسْكُنُونَ فِي مَكَانٍ مُفْرَدٍ لَمُمْ، وَنَحُو ذَلِكَ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ وَخُلَفَائِهِ، وَكَمَا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ.

وَإِذَا امْتَنَعَ وَلِيُّ الأَمْرِ مِنْ ذَلِكَ، أَوِ امْتَنَعَ المَجْذُومُ أَثِمَ بِذَلِكَ، وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الوَاجِبِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ فَسَقَ.

وَمَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ ظُلْمًا لَهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى ظَالِهِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ عَلَيْهِ، نَحْوُ: أَخْزَاكَ اللهُ، أَوْ: لَعَنَكَ اللهُ، أَوْ يَشْتُمَهُ بِغَيْرِ فِرْيَةٍ، نَحْوُ: يَا كَلْبُ، يَا خِنْزِيرُ، فَلَهُ أَنْ يَشْتَعِينَ بِالمَخْلُوقِ مِنْ وَكِيلٍ وَوَالٍ وَغَيْرِهِمَا يَقُولَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالمَخْلُوقِ مِنْ وَكِيلٍ وَوَالٍ وَغَيْرِهِمَا فَاسْتِعَانَتُهُ بِخَالِقِهِ أَوْلَى بِالجُوَازِ.

ُومَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ: القَتْلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَسَقَطَ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ؛ لقَوْلِهِمْ: هُـوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَـدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.

وَذَكَرَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّ المُرْتَدَّ إِذَا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ سَاغَ تَعْزِيرُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ.



### فَصْلُ

وَيُقَامُ الْحَدُّ وَلَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ شَرِيكًا لَمِنْ يُقِيمُهُ عَلَيْهِ فِي المَعْصِيَةِ أَوْ عَوْنًا لَهُ ؟ وَلِي هَذَا ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ، بَلْ عَلَيْهِ وَلِي هَذَا ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الأَمْرَ وَيَنْهَى، وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ مَعْصِيتَيْنِ.

وَالرَّقِيقُ إِنْ زَنَى عَلَانِيَةً وَجَبَ عَلَى السَّيِّدِ إِقَامَةُ الحَدِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَصَى سِرًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهُ، بَلْ يُخَيَّرَ بَيْنَ سَتْرِهِ وَ[بَيْنَ][ا] اسْتِتَابَتِهِ بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهُ، بَلْ يُخَيَّرُ الشَّهُودُ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدُّ بَيْنَ إِقَامَتِهَا عِنْدَ الإِمَامِ وَبَيْنَ السَّتْرِ عَلَيْهِ وَاسْتِتَابَتِهِ بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ، فَإِنْ تَرَجَّحَ أَنْ يَتُوبَ سَتَرَهُ.

وَإِنْ كَانَ فِي تَرْكِ إِقَامَةِ الْحَدِّ ضَرَرٌ عَلَى النَّاسِ كَانَ الرَّاجِحُ فِعْلَهُ [1].

وَ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ بَيْعُ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ فِي المَرَّةِ الرَّابِعَةِ.

وَيَجْتَمِعُ الجَلْدُ وَالرَّجْمُ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا شُيُوخُ المَذْهَب.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «رَفْعَهُ».





### بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ



### • • 🚱 • •

وَالْمُرْتَدُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ كَانَ مُبْغِضًا لِلرَّسُولِ ﷺ، وَلِمَا جَاءَ بِهِ، أَوْ تَرَكَ إِنْكَارَ كُلِّ مُنْكَرٍ بِقَلْبِهِ، أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ أَوْ تَابِعِيهِمْ قَاتَلَ مَعَ الكُفَّارِ، أَوْ أَجَازَ ذَلِكَ، أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا فَطْعِيًّا، أَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَسَائِطَ يَتُوكَلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ.

وَمَنْ شَكَّ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهَا فَمُرْتَدُّ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُهَا فَلَيْسَ بِمُرْتَدًّ، وَلِهِذَا لَمْ يُكَفِّرِ النَّبِيُّ الرَّجُلَ الشَّاكَّ فِي قُدْرَةِ اللهِ عَلَى إِعَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الرِّسَالَةِ.

وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «يَا رَسُولَ اللهِ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ» قَالَ: «نَعَمْ».

وَإِذَا أَسْلَمَ المُرْتَدُّ عَصَمَ دَمَهُ وَمَالَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ حَاكِمٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ، بَلْ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ المَشْهُورُ عَنْهُ -وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّدَةِ فَأَنْكَرَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يُقِرَّ بِهَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، وَقَدْ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَتُوبُ عَلَى أَئِمَّةِ الكُفْرِ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ مِنْ أَئِمَّةِ البِدَعِ.

وَمَنْ شُفِعَ عِنْدَهُ فِي رَجُلٍ فَقَالَ: لَوْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْفَعُ فِيهِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُ: إِنْ تَابَ بَعْدَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ قُتِلَ لَا قَبْلَهَا فِي أَظْهَرِ قَوْلَي العُلَمَاءِ فِيهِمَا.

وَلَا يَضْمَنُ الْمُرْتَدُّ مَا أَتْلَفَهُ بِدَارِ<sup>[۱]</sup> الحَرْبِ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ مُرْتَدَّةٍ مُتَّنِعَةٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، اخْتَارَهَا الخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ.

وَالتَّنْجِيمُ كَالِاسْتِدْلَالِ بِالأَحْوَالِ الفَلَكِيَّةِ عَلَى الحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ هُـوَ مِنَ السِّحْرِ، وَيَحْرُمُ إِجْمَاعًا.

وَأَقَرَّ أَوَّلُ الْمُنَجِّمِينَ وَآخِرُهُمْ: أَنَّ اللهَ يَدْفَعُ عَنْ أَهْلِ العِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ بِبَرَكَةِ ذَلِكَ، مَا زَعَمُوا أَنَّ الأَفْلَاكَ تُوجِبُهُ، وَأَنَّ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِ الدَّارَيْنِ مَا لَا تَقْوَى الأَفْلَاكُ أَنْ تَجْلِبَهُ.

وَأَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ إِجْمَاعًا.

وَأَمَّا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَحُّ الأَجْوِبَةِ فِيهِمْ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْهُمْ فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ» فَلَا يُحْكَمُ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ لَا بِجَنَّةٍ وَلَا بِنَارٍ.

وَيُرْوَى أَنَهُمْ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَمَنْ أَطَاعَ مِنْهُمْ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَى دَخَلَ النَّارَ. وَقَدْ دَلَّتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ فِي الجَنَّةِ وَبَعْضَهُمْ فِي الخَنَّةِ وَبَعْضَهُمْ فِي النَّارِ، وَالصَّحِيحُ فِي أَطْفَالِ المُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يُمْتَحَنُونَ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿فِي دَارِ ﴾.







### كِتَابُ الجِهَادِ



وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الجِهَادِ بِبَدَنِهِ وَقَدَرَ عَلَى الجِهَادِ بِهَالِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الجِهَادُ بِهَالِهِ، وَهُوَ نَصُّ أَهْدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي [1] الحَكَم، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ القَاضِي فِي أَحْكَام القُرْآنِ فِي سُورَةِ (بَرَاءَةٌ) عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا ﴾ [التوبة:٤١] فَيَجِبُ عَلَى المُوسِرِينَ النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ الجِهَادُ فِي أَمْوَالْهِنَّ إِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، وَكَذَلِكَ فِي أَمْوَالِ الصِّغَارِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهَا، كَمَا تَجِبُ النَّفَقَاتُ وَالزَّكَاةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي وَاجِبِ الكِفَايَةِ، فَأَمَّا إِذَا هَجَمَ العَدُوُّ فَلَا يَبْقَى لِلْخِلَافِ وَجْهُ، فَإِنَّ دَفْعَ ضَرَرِهِمْ عَنِ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْحُرْمَةِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقَدْ [٢] سُئِلْتُ عَمَّنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَا يُوَفِّيهِ وَقَدْ تَعَيَّنَ الجِهَادُ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الوَاجِبَاتِ مَا يُقَدَّمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ، كَنَفَقَةِ النَّفْسِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الفَقِيرِ، وَمِنْهَا مَا يُقَدَّمُ وَفَاءُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ كَالْعِبَادَاتِ مِنَ الحَجِّ وَالْكَفَّارَاتِ، وَمِنْهَا مَا لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا طُولِبَ بِهِ كَصَدَقَةِ الفِطْرِ.

فَإِنْ كَانَ الجِهَادُ الْتَعَيَّنُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ كَمَا إِذَا حَصَرَهُ العَدُوُّ، أَوْ حَضَرَ هُوَ الصَّفَّ

[1] فِي نُسْخَةٍ: «ابْن».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

قُدِّمَ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ، كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى. وَإِنْ كَانَ بِاسْتِنْفَارِ الإِمَامِ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ أَوْلَى؛ إِذِ الإِمَامُ لَا يَنْبَغِي لَهُ اسْتِنْفَارُ اللَّدِينِ مَعَ الإسْتِغْنَاءِ عَنْهُ؛ وَلِذَلِكَ قُلْتُ: لَوْ ضَاقَ اللهَ عَنْ إِطْعَامِ جِيَاعٍ وَالجِّهَادِ الَّذِي يُتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ قَدَّمْنَا الجِهَادَ، وَإِنْ مَاتَ الجِيَاعُ، لَللهُ عَنْ إِطْعَامِ وَأَوْلَى، فَإِنَّ هُنَاكَ نَقْتُلُهُمْ بِفِعْلِنَا، وَهُنَا يَمُوتُونَ بِفِعْلِ اللهِ.

وَقُلْتُ أَيْضًا: إِذَا كَانَ الغُرَمَاءُ يُجَاهِـدُونَ بِالمَالِ الَّذِي يَسْتَوْفُـونَهُ فَالْوَاجِبُ وَفَاؤُهُمْ لِتَحْصِيلِ المَصْلَحَتَيْنِ: الوَفَاءِ وَالجِّهَادِ. وَنُصُوصُ الإِمَامِ أَحْمَدَ تُوَافِقُ مَا كَتَبْتُهُ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْخَلَّالُ.

قَالَ القَاضِي: إِذَا تَعَيَّنَ فَرْضُ الجِهَادِ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ وَكَانَ عَلَى مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ فَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِهِ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ كَالْحَجِّ.

وَمَا قَالَهُ القَاضِي مِنَ القِيَاسِ عَلَى الحَجِّ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ وُجُوبَ الجِهَادِ قَدْ يَكُونُ لِدَفْعِ ضَرَرِ العَدُوِّ، فَيَكُونُ أَوْجَبَ مِنَ الهِجْرَةِ، ثُمَّ الهِجْرَةُ لَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الرَّاحِلَةُ، فَبَعْضُ الجِهَادِ أَوْلَى.

وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ [1] مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْهِ» (فَأَوْجَبَ الطَّاعَةَ الَّتِي عِبَادُهَا الإسْتِنْفَارُ فِي العُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَهَذَا نَصُّ فِي وُجُوبِهِ مَعَ الإِعْسَارِ بِخِلَافِ الحَبِّ. هَذَا كُلُّهُ فِي قِتَالِ الطَّلَبِ.

وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ: فَهُ وَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ، وَدَفْعُ الصَّائِلِ عَنِ الحُرْمَةِ وَالدِّينِ وَاجْرُ السَّائِلِ اللَّهِ عَنِ الحُرْمَةِ وَالدِّينِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا، فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا لَا شَيْءَ أَوْجَبَ

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الصَّحِيحَيْنِ».

بَعْدَ الإِيهَانِ مِنْ دَفْعِهِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ، بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ العُلَهَاءُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ، فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ دَفْعِ الصَّائِلِ الظَّالِمِ الكَافِرِ وَبَيْنَ طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ.

وَالْجِهَادُ مِنْهُ مَا هُوَ بِالْيَدِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ بِالْقَلْبِ وَالدَّعْوَةِ وَالْجُجَّةِ وَالبَيَانِ وَالرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ وَالصِّنَاعَةِ، فَيَجِبُ بِغَايَةِ مَا يُمْكِنْهُ.

وَ يَجِبُ عَلَى القَعَدَةِ لِعُذْرٍ أَنْ يَخْلُفُوا الغُزَاةَ فِي أَهْلِيهِمْ وَمَالِهِمْ.

قَالَ الْمَرُّوذِيِّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله عَنِ الغَزْوِ فِي شِدَّةِ البَرْدِ فِي مِثْلِ الكَانُونَيْنِ، فَيَتَخَوَّفُ الرَّجُلُ إِنْ خَرَجَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرَى لَهُ أَنْ يَغْزُوَ أَوْ يَقْعُدُ، الغَزْوُ خَيْرٌ لَهُ وَأَفْضَلُ.

فَقَدْ أَمَرَ الإِمَامُ أَحْدُ بِالْخُرُوجِ مَعَ خَشْيَةِ تَضْيِيعِ الفَرْضِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَشْكُوكُ فِيهِ، أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْضَ الأَوْقَاتِ عَنْ وَقْتِهَا كَانَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ فَضْلِ الغَزْوِ مُرْبِيًا عَلَى مَا فَاتَهُ، وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ ثَوَابُ بَعْضِ الْمُسْتَحَبَّاتِ أَوْ وَاجِبَاتِ الكِفَايَةِ الْعَزْوِ مُرْبِيًا عَلَى مَا فَاتَهُ، وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ ثَوَابُ بَعْضِ الْمُسْتَحَبَّاتِ أَوْ وَاجِبَاتِ الكِفَايَةِ أَعْظَمُ مِنْ ثَوَابِ وَاجِبٍ، كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِرْهَمِ وَزَكَّى بِدِرْهَمِ.

قَالَ ابْنُ بُخْتَانَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو قَبْلَ الحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ الحَجِّ أَجْوَدُ.

وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَمَ<sup>اا</sup> يَحُجَّ، فَنَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَثَبَّطُوهُ عَنِ الغَزْوِ، وَقَالُوا: إِنَّكَ لَمْ تَحُجَّ، تُرِيدُ أَنْ تَغْزُو؟! قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَغْزُو، وَلَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعَانَهُ اللهُ حَجَّ، وَلَا نَرَى بِالْغَزْوِ قَبْلَ الحَجِّ بَأْسًا.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «قَبْلَ أَنْ».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا مَعَ أَنَّ الحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ عِنْدَهُ، لَكِنَّ تَأْخِيرَهُ لَمِسْلَحَةِ الجِهَادِ كَتَأْخِيرِ الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ عَلَى الفَوْرِ لِإنْتِظَارِ قَوْمٍ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوْ لِضَرَرِ الجِهَادِ كَتَأْخِيرِ النَّكَاةِ الوَاجِبَةِ عَلَى الفَوْرِ لِإنْتِظَارِ قَوْمٍ أَصْلَحَ مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوْ لِضَرَرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ، وَكَتَأْخِيرِ الفَوَائِتِ لِلانْتِقَالِ عَنْ مَكَانِ الشَّيْطَانِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا أَجْوَدُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الحَجَّ إِنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ مُتَقَدِّمًا.

وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي جَوَازَ الغَزْوِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَالٌ لِلْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ أَعَانَهُ اللهُ حَجَّ، مَعَ أَنَّ عِنْدَهُ تَقْدِيمَ الحَجِّ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا. وَيَتَعَيَّنُ الجِهَادُ بِالشُّرُوعِ، وَعِنْدَ اسْتِنْفَارِ الإِمَامِ، لَكِنْ لَوْ أَذِنَ الإِمَامُ لِبَعْضِهِمْ لِنَوْعٍ مَصْلَحَةٍ فَلَا بَأْسَ.

وَإِذَا دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلَادَ الإِسْلَامِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهُ عَلَى الأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ؛ إِذْ بِلَادُ الإِسْلَامِ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ البَلْدَةِ الوَاحِدَةِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّفِيرُ إِلَيْهِ بِلَا إِذْنِ وَالِدٍ وَلَا غَرِيمٍ، وَنُصُوصُ أَحْدَ صَرِيحَةٌ بِهَذَا، وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا فِي الْمُخْتَصَرَاتِ.

لَكِنْ هَلْ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَكَانِ النَّفِيرُ إِذَا نَفَرَ إِلَيْهِ الكِفَايَةُ؟ كَلَامُ أَحْمَدَ فِيهِ مُخْتَلَفٌ.

وَقِتَالُ الدَّفْعِ: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ العَدُوُّ كَثِيرًا لَا طَاقَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِ، لَكِنْ يُخَافُ إِنِ انْصَرَفُوا عَنْ عَدُّوِهِمْ عَطَفَ العَدُوُّ عَلَى مَنْ يُخَلِّفُونَ مِنَ الْسُلِمِينَ، فَهُنَا قَدْ صَرَّحَ إِنِ انْصَرَفُوا عَنْ عَدُّوهِمْ عَطَفَ العَدُوُّ عَلَى مَنْ يُخَلِّفُونَ مِنَ الْسُلِمِينَ، فَهُنَا قَدْ صَرَّحَ أَنُ السَّلِمِينَ، فَهُنَا قَدْ صَرَّحَ أَنُا بِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْذُلُوا مُهَجَهُمْ وَمُهَجَ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِمْ فِي الدَّفْعِ؛ حَتَّى يَسْلَمُوا.

وَنَظِيرُهَا أَنْ يَهْجُمَ الْعَدُوُّ عَلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَكُونَ الْمُقَاتِلَةُ أَقَلَ مِنَ النَّصْفِ، فَإِنِ انْصَرَفُوا اسْتَوْلُوْا عَلَى الْحَرِيمِ، فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ قِتَالُ دَفْعٍ لَا قِتَالُ طَلَبٍ، لَا يَجُوزُ الْإِنْصِرَافُ فِيهِ بِحَالٍ، وَوَقْعَةُ أُحُدٍ مِنْ هَذَا البَابِ.

وَالْوَاجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي أُمُورِ الجِهَادِ بِرَأْيِ أَهْلِ الدِّينِ الصَّحِيحِ [فِي البَاطِنِ][الَّا اللَّذِينَ لَهُمْ خِبْرَةٌ بِهَا عَلَيْهِ أَهْلُ الدُّنْيَا، فَأَمَّا أَهْلُ [1] الدُّنْيَا الَّذِينَ يَعْلِبُ عَلَيْهِمُ النَّظُرُ اللَّيْنِ الَّذِينَ يَعْلِبُ عَلَيْهِمُ النَّظُرُ فِي ظَاهِرِ الدِّينِ الَّذِينَ لَا خِبْرَةَ لَهُمْ فِي الدُّيْنِ الَّذِينَ لَا خِبْرَةَ لَهُمْ فِي الدُّيْنِ الَّذِينَ لَا خِبْرَةَ لَهُمْ فِي الدُّيْنَا.

وَالرِّبَاطُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ إِجْمَاعًا.

وَلَا يُسْتَعَانُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي عِمَالَةٍ وَلَا كِتَابَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مَفَاسِدُ، أَوْ يُفْضِي إِلَيْهَا.

وَسُئِلَ أَهْدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ (الإَسْتِعَانَةِ بِهِمْ فِي مِثْلِ الْحَرَاجِ)<sup>[7]</sup> فَقَالَ: لَا يُسْتَعَانُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ.

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ دِيوَانًا لِلْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُ، وَمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَذًى لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَضَتْ مُدَّةٌ ظَهَرَ مَعَهَا صِدْقُ أَوْ سَعَى فِي فَسَادِهِمْ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ. لَكِنْ إِذَا تَابَ، وَمَضَتْ مُدَّةٌ ظَهَرَ مَعَهَا صِدْقُ تَوْبَيْتِهِ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ، وَغَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ بِكُلِّ حَالٍ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يَكُلِّ حَالٍ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عِكُلِّ حَالٍ؛ فَإِنْ أَبًا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضَالِيهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ؛ لِهَا يَخَافُ مِنْ فَسَادِ نِيَّاتِهِمْ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ؛ لِهَا يَخَافُ مِنْ فَسَادِ نِيَّاتِهِمْ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ؛ لِهَا يَخَافُ مِنْ فَسَادِ نِيَّاتِهِمْ أَنْ اللَّهُ الْمُعْرِلَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَةِ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ؛ لِهَا يَخَافُ مِنْ فَسَادِ فَيْ إِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ؛ لِهَا يَخَافُ مِنْ فَسَادِ فَيَاتِهِمْ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ مِنْ أَهْلِ الرِّقَةِ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلَامِ عَلَى الْكُولِ الْمُعْمَالُهُ أَلَا لَا لَا لَا لَهُ لَا يَسْتَعْمِلَ مِنْ أَهْلِ الرِّقَةِ أَحَدًا وَلِي الْمُعْتِعْمُ لَهُ اللْهُ لُولُ اللْهُ أَلَّهُ اللّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُعْلِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُ لَا لَيْسَادِ اللْهُ الْمُعْلِقُولُ اللْهُ اللْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْمِ اللْهُ الْمُلْولِ الْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُلْولِ الْمُؤْلِ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْم

وَلِلْإِمَامِ عَمَلُ المَصْلَحَةِ فِي المَالِ وَالْأَسْرَى، كَعَمَلِ النَّبِيِّ عَيْكُ بِأَهْلِ مَكَّةً.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «ذَوُو».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «مِثْلِ الخَوَارِجِ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «دِيَانَتِهِمْ».

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ: الأُمَّةُ يَقَعُ مِنْهَا التَّأْوِيلُ فِي الدَّمِ وَالمَالِ وَالْعِرْضِ، ثُمَّ ذَكَرَ قَتْلَ أُسَامَةَ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ عَلَاهُ بِالسَّيْفِ، وَخَبَرَ اللَّهْدَادِ، فَقَالَ: قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ يَحْرُمُ قَتْلُهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يُضْمَنِ المَقْتُولُ بِقَوَدٍ وَلَا كَفَّارَةٍ وَلَا دِيَةٍ؛ لِأَنَّ القَاتِلَ كَانَ مُتَأَوِّلًا، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ، كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمْ.

وَإِنْ مَثَلَ الكُفَّارُ بِالمُسْلِمِينَ فَالمُثْلَةُ حَثَّ لَـهُمْ، فَلَهُمْ فِعْلُهَا لِلاَسْتِيفَاءِ وَأَخْذِ التَّأْرِ، وَلَـهُمْ تَرْكُهَا، وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ، وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ فِي التَّمْشِلِ بِهِمْ زِيَادَةٌ فِي التَّمْشِلِ السَّائِغِ لَـهُمْ دُعَاءٌ إِلَى الجَهَادِ، وَلَا نَكَالُ لَـهُمْ عَنْ نَظِيرِهَا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي التَّمْشِلِ السَّائِغِ لَـهُمْ دُعَاءٌ إِلَى الجِهَادِ، وَلَا نَكَالُ لَـهُمْ عَنْ نَظِيرِهَا، فَإَنَّهُ هُنَا مِنْ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَالجِهَادِ، وَلَمْ تَكُنِ القَضِيَّةُ اللَّهِ فَا أَصْ الصَّبْرُ أَفْضَلَ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ<sup>[7]</sup> المُثْلَةُ حَقًّا للهِ<sup>[7]</sup> تَعَالَى فَالصَّبْرُ هُنَاكَ وَاجِبٌ، كَمَا يَجِبُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الإِنْتِصَارُ وَيَحْرُمُ الجَزَعُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «القِصَّةُ».

[٢] فِي (الفُّـرُوعِ)<sup>(١)</sup> نَقْـلًا عَنِ الشَّيْخِ: فَأَمَّا إِنْ كَانَ المُغَلَّبُ حَقَّ اللهِ فَالصَّبْرُ هُنَاكَ وَاجِبٌ.

[٣] مَعْنَى هَذِهِ العِبَارَةِ أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا: المُثْلَةُ حَتَّى للهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمْثِيلُ بِالكُفَّارِ وَإِنْ مَثَّلُوا بِنَا، بَلْ يَجِبُ الصَّبْرُ.



<sup>(</sup>۱) الفروع (۱۰/ ۲۲۵–۲۲۲).



# بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وَأَحْكَامِهَا



### · • 🕸 • ·

لَمْ يَنُصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الكُفَّارَ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ، وَلَا عَلَى عَدَمِهِ، وَإِنَّهَا نَصَّ عَلَى أَحْكَامِ أُخِذَ مِنْهَا ذَلِكَ.

فَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا مِلْكًا مُقَيَّدًا لَا يُسَاوِي مِلْكَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ وَجْدٍ.

وَإِذَا أَسْلَمُوا وَفِي أَيْدِيهِمْ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ لَـهُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا قَبَضَهُ الكُفَّارُ مِنَ الأَمْوَالِ قَبْضًا يَعْتَقِدُونَ جَوَازَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ، كَالْعُقُودِ الفَاسِدَةِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالمَوَارِيثِ يَعْتَقِدُونَ جَوَازَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ، كَالْعُقُودِ الفَاسِدَةِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا، وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْمَاعِ.

وَمَا بَاعَهُ الإِمَامُ مِنَ الغَنِيمَةِ، أَوْ قَسَمَهُ، وَقُلْنَا: «لَمْ يَمْلِكُوهُ» ثُمَّ عُرِفَ رَبَّهُ - فَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يَمْلِكُ انْتِزَاعَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي عَجَّانًا؛ لِأَنَّ قَبْضَ الإِمَامِ بِحَقِّ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

وَيُشْبِهُ هَذَا مَا يَبِيعُهُ الوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ مُودَعًا أَوْ مَغْصُوبًا أَوْ مَرْهُونًا، وَهِي قَاعِدَةٌ فِي كُلِّ مَنْ قَبَضَ مَالَ الغَيْرِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِمَّا مِنَ الْمُبَاحِ أَوِ المَغْصُوبِ وَهِي قَاعِدَةٌ فِي كُلِّ مَنْ قَبَضَ مَالَ الغَيْرِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِمَّا مِنَ الْمُبَاحِ أَوِ المَعْصُوبِ أَو المَرْهُونِ، وَالْقَبْضُ مِنْهُ وَاجِبٌ وَمِنْهُ مُبَاحٌ، وَكَذَلِكَ صَرْفُهُ مِنْهُ وَاجِبٌ وَمِنْهُ مُبَاحٌ، وَكَذَلِكَ صَرْفُهُ مِنْهُ وَاجِبٌ وَمِنْهُ مُبَاحٌ.

قَالَ فِي (المُحَرَّرِ): وَكُلُّ مَا قُلْنَا قَدْ مَلَكُوهُ مَا عَدَا أُمَّ الوَلَدِ.

فَإِذَا أُغْنِمْنَاهُ وَعُرِفَ رَبُّهُ قَبْلَ قِسْمَتِهِ رُدَّ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، وَإِلَّا بَقِيَ غَنِيمَةً.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَظْهَرُ الفَرْقُ إِذَا قُلْنَا: «قَدْ مَلَكُوهُ» يَكُونُ الرَّدُّ ابْتِدَاءَ مِلْكِ، وَإِلَّا كَانَ كَالَغْصُوبِ. وَإِذَا كَانَ ابْتِدَاءَ مِلْكٍ فَلَا يَمْلِكُهُ رَبُّهُ إِلَّا بِالْأَخْذِ، فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ مَلَّكُهُ رَبُّهُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الغَانِمِينَ حَقُّ مَلَّكُهِ أَنَّهُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الغَانِمِينَ حَقَّ مَلَّكُهُ أَنَّهُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الغَانِمِينَ فِي الغَنِيمَةِ. وَهَلْ يَمْلِكُونَهَا بِالظَّهُورِ أَوْ بِالقَبْضِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَعَلَيْهِمَا: مَنْ تَرَكَ حَقَّهُ صَارَ غَنِيمَةً، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَرَكَ العَامِلُ حَقَّهُ فِي الْمُضَارَبَةِ، أَوْ تَرَكَ العَامِلُ حَقَّهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. أَوْ تَرَكَ أَحْدُ الْوَقْفِ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَعَلَى ذَلِكَ إِجَازَةُ الوَرَثَةِ، وَمِثْلُهُ عَفْوُ المَرْأَةِ أُوِ الزَّوْجِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ.

قَالَ فِي «الْمُحَرَّرِ»: وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ رَبُّهُ بِعَيْنِهِ قُسِمَ ثَمَنْهُ، وَجَازَ التَّصَرُّ فُ فِيهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ، وَأَمَّا إِذَا عُلِمَ فَعَلَمْ أَنَّهُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ، وَأَمَّا إِذَا عُلِمَ فَهَلَّا يَكُونُ كَاللَّقَطَةِ، وَالْخُمُسُ وَالْفَيْءُ وَاحِدٌ، يُصْرَفَانِ فِي المَصَالِحِ؟ وَهَذَا قُولُ أَكْثَرِ السَّلَفِ، وَمَذْهَبِهِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِهِ.

وَلَيْسَ لِلْغَانِمِينَ إِعْطَاءُ أَهْلِ الْخُمْسِ قَدْرَهُ مِنْ غَيْرِ الغَنِيمَةِ.

وَتَحْرِيقُ رَحْلِ الغَالِّ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ لَا الحَدِّ الوَاجِبِ، فَيَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِيهِ بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ.

وَمِنَ العُقُوبَةِ المَالِيَّةِ حِرْمَانُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ السَّلْبَ لِلْمَدَدِيِّ لَكَمَا كَانَ فِي أَخْذِهِ عُدْوَانٌ عَلَى وَلِيٍّ الأَمْرِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «التَّمَلُّكِ».

وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُو لَهُ، أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ، وَقُلْنَا: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةٍ»: هَلْ يُبَاحُ لَمِنْ لَا يَعْتَقِدُ جَوَازَهُ أَخْذُهُ؟ قَدْ يُقَالُ: هَذَا يَنْبُنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيهَا إِذَا حَكَمَ بِإِبَاحَةِ شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ المَحْكُومُ لَهُ حَرَامًا. وَقَدْ يُقَالُ: يَجُوزُ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّا نُفَرِّقُ دَائِمًا فِي تَصَرُّفَاتِ السُّلْطَانِ بَيْنَ الجُوَازِ وَقَدْ يُقَالُ: قَبُوزُ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّا نُفَرِّقُ دَائِمًا فِي تَصَرُّفَاتِ السُّلْطَانِ بَيْنَ الجُوازِ وَلَيْنَ النَّفُوذِ؛ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا: «تَبْطُلُ وِلَا يَتُهُ وَقَسْمُهُ وَحُكْمُهُ» لَمَ أَمْكَنَ إِزَالَةُ هَذَا الفَسَادِ إِلَّا بِأَشَدَ مِنْهُ فَسَادًا، فَيَنْفُذُ؛ دَفْعًا لإحْتِهَالِهِ، لِمَا هُوَ شَرُّ مِنْهُ.

فَالوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: يُبَاحُ الأَخْذُ مُطْلَقًا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظْلِمَ غَيْرَهُ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ المَأْخُوذَ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ المَأْخُوذَ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ المَأْخُوذَ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ، فَإِنْ غَلَبْ عَلَى ظَنِّهِ وَاحِدٌ مِنَ الأَمْرَيْنِ حَقِّهِ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَالتَّحْرِيمُ فِي الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وَاحِدٌ مِنَ الأَمْرَيْنِ فَالْحِلُ أَقْرَبُ.

وَلَوْ تَرَكَ قِسْمَةَ الغَنِيمَةِ، وَتَرَكَ هَذَا القَوْلَ، وَسَكَتَ سُكُوتَ الإِذْنِ فِي الإنْتِهَابِ، وَأَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَهُو إِذْنٌ؛ فَإِنَّ الإِذْنَ تَارَةً يَكُونُ بِالْقَوْلِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِالْفِعْلِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِالْفِعْلِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِالْفِعْلِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِالْفِعْلِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِالْإِقْرَارِ عَلَى ذَلِكَ. فَالثَّلَاثُ فِي هَذَا البَابِ سَوَاءٌ، كَمَا فِي إِبَاحَةِ [1] المَالِكِ فِي أَكْلِ طَعَامِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بَلْ لَوْ عَرَفَ أَنَّهُ رَاضٍ بِذَلِكَ بِدُونِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ قَوْلُ فِي أَكْلِ طَعَامِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بَلْ لَوْ عَرَفَ أَنَّهُ رَاضٍ بِذَلِكَ بِدُونِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ قَوْلُ ظَاهِرٌ أَوْ إِقْرَارٌ (فَالرِّضَا مِنْهُ بِتَغْيِيرِ) [1] إِذْنِهِ بِمَنْزِلَةِ إِذْنِهِ الدَّالِ عَلَى ظَاهِرٌ أَوْ إِقْرَارٌ (فَالرِّضَا مِنْهُ بِتَغْيِيرٍ) [1] إِذْنِهِ بِمَنْزِلَةِ إِذْنِهِ الدَّالِ عَلَى ذَلِكَ؛ إِذِ الأَصْلُ رِضَاهُ، حَتَّى لَوْ أَقَامَ الحَدَّ وَعَقَدَ الأَنْكِحَةَ مَنْ يَرْضَى الإِمَامُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ إِذْنِهِ عَلَى أَكْثَرِ أُصُولِنَا؛

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿إِذْنِ».

<sup>[</sup>Y] فِي نُسْخَةٍ: «فَرضَا مَنْ يُعْتَبَرُ».

فَإِنَّ الإِذْنَ العُرْفِيَّ عِنْدَنَا كَاللَّفْظِيِّ، وَالرِّضَا الْحَاصَّ كَالْإِذْنِ العَامِّ، فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَ مَنْ يَعْلَمُ رِضَاهُ بِذَلِكَ؛ لِهَا بَيْنَهُمَا مِنَ المَوَدَّةِ، وَهَذَا أَصْلُ فِي الإِبَاحَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَاتِ.

لَكِنْ لَوْ تَرَكَ القِسْمَةَ وَلَمْ يَرْضَ بِالإِنْتِهَابِ: إِمَّا لِعَجْزِهِ، أَوْ لَأَخْذِهِ المَالَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ جَارَ<sup>[1]</sup> القِسْمَةِ - فَهُنَا مَنْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِ مَبْلَغِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا المَالِ المُشْتَرَكِ فَلَكُ، أَوْ جَارَ<sup>[1]</sup> القِسْمَةِ - فَهُنَا مَنْ قَدَرَ عَلَى أَخْذِ مَبْلَغِ حَقِّهِ مِنْ هَذَا المَالِ المُشْتَرَكِ فَلَكُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَالِكِيهِ مُتَعَيَّنُونَ، وَهُو قَرِيبٌ مِنَ الوَرَثَةِ، لَكِنْ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ المَفْسَدَةِ مِنْ فِنْنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا.

وَيَرْضَخُ لِلبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَهُـوَ قِيَاسُ المَذْهَبِ وَالْأُصُـولِ، كَمَا يَرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ.

وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الجِهَادِ بِالجُعْلِ إِذَا كَانَ النَّائِبُ مِمَّنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ.

وَالطِّفْلُ إِذَا سُبِيَ يَتْبَعُ سَابِيَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أَبَوَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَلِأَحْمَدَ نَصُّ يُوَافِقُهُ.

وَيَتْبَعُهُ أَيْضًا إِذَا اشْتَرَاهُ.

وَيُحْكَمُ [<sup>٧]</sup> بِإِسْلَامِ الطِّفْلِ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ، أَوْ كَانَ نَسَبُهُ مُنْقَطِعًا، مِثْلَ كَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا، أَوْ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ.

[١] لَعَلَّهُ: فِي.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «لَا يُحْكُمُ».



### بَابُ الْهُدْنَة



#### • ● ∰ ● •

وَيَجُوزُ عَقْدُهَا مُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا، وَالْمُؤَقَّتُ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ مَا لَمْ يَغُونُهُ العَدُوَّ، وَلَا يُنْقَضُ بِمُجَرَّدِ خَوْفِ الخِيَانَةِ فِي أَظْهَرِ قَوْلِي العُلَهَاءِ، وَأَمَّا المُطْلَقُ فَهُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ يَعْمَلُ الإِمَامُ فِيهِ بِالمَصْلَحَةِ.

وَسُئِلَ أَبُو العَبَّاسِ عَنْ سَبْيِ مَلْطِيَّةَ مُسْلِمِيهَا وَنَصَارَاهَا؟ فَحَرَّمَ مَالَ المُسْلِمِينَ وَأَبَاحَ سَبْيَ النَّصَارَى وَذُرِّيَّتَهُمْ وَمَالَهُمْ كَسَائِرِ الكُفَّارِ؛ إِذْ لَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ؛ لِأَبَّهُمْ نَقَضُوا عَهْدَهُمُ السَّابِقَ مِنَ الأَئِمَّةِ بِالمُحَارَبَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَبِهَا فِيهِ الغَضَاضَةُ عَلَيْنَا وَالْإِعَانَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَعْقِدُ لَهُمْ إِلَّا مَنْ يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

وَهَوُلَاءِ التَّتَرُّ: لَا يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ بَعْدَ إِظْهَارِ إِسْلَامِهِمْ لَا يُقَاتِلُونَ النَّاسَ عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَهِذَا وَجَبَ قِتَالُ التَّتَرِ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ الإِسْلَامِ، وَمِنْهَا النَّاسَ عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَهِذَا وَجَبَ قِتَالُ التَّتَرِ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ الإِسْلَامِ، وَمِنْهَا النَّاسَ عَلَى الإِسْلَامِ، وَلُحْ بِالْجِزْيَةِ وَالصَّغَارِ، وَنُوَّابُ التَّتَرِ الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ المُلُوكَ الْجَهَادُ، وَإِلْزَامُ النَّتَرِ الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ المُلُوكَ لَا يُجَاهِدُونَ عَلَى الإِسْلَامِ، وَهُمْ تَحْتَ حُكْمِ التَّتَرِ.

وَنَصَارَى مَلْطِيَّةَ وَأَهْلُ المَشْرِقِ وَيَهُودُهُمْ لَوْ كَانَ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَعَهْدٌ مِنْ مَلِكٍ مُسْلِم يُجَاهِدُهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ كَأَهْلِ المَغْرِبِ وَالْيَمَنِ لَمَّا لَمْ يُعَامِلُوا مُسْلِم

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الْتِزَامُ».

أَهْلَ مِصْرَ وَالشَّامِ مُعَامَلَةَ أَهْلِ العَهْدِ - جَازَ لِأَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ غَزْوُهُمْ، وَاسْتِبَاحَةُ دَمِهِمْ وَمَالِهِمْ؛ لِأَنَّ أَبَا جَنْدَلٍ وَأَبَا بَصِيرٍ حَارَبَا أَهْلَ مَكَّةَ مَعَ أَنَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدًا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ؛ لِأَنَّ العَهْدَ وَالذِّمَّةَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الجَانِبَيْنِ.

وَالسَّبْيُ الْمُشْتَبَهُ يَحْرُمُ اسْتِرْ قَاقَهُ.

وَمَنْ كَسَبَ شَيْئًا فَادَّعَاهُ رَجُلٌ وَأَخَذَهُ فَعَلَى الآخِذِ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ مَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ مِلْكُ الغَيْرِ، أَوْ عَرَفَهُ وَأَنْفَقَ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





# بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَخْذِ الجِزْيَةِ



### · • 🚱 • ·

وَالْكِتَابُ الَّذِي بِأَيْدِي الْخَيَابِرَةِ الَّذِينَ [1] يَدَّعُونَ أَنَّهُ بِخَطِّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي إِسْقَاطِ الجِزْيَةِ عَنْهُمْ بَاطِلٌ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، كَأَبِي المُقَاطِ الجِزْيَةِ عَنْهُمْ بَاطِلٌ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، كَأَبِي العَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ، وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَالْقَاضِي المَاوَرْدِيِّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ إِجْمَاعُ، وَصَدَقَ فِي ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: ثُمَّ إِنَّهُ فِي عَامِ إِحْدَى وَسَبْعِ مِئَةٍ جَاءَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ يَهُودِ دِمَشْقَ بِعُهُودٍ فِي كُلِّهَا: أَنَّهُ بِخَطِّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي إِسْقَاطِ الجِزْيَةِ عَنْهُمْ، وَقَدْ لَبَّسُوهَا بِهَا[1] يَقْتَضِي تَعْظِيمَهَا، وَكَانَتْ قَدْ نَفَقَتْ عَلَى وُلَاةِ الأُمُورِ مِنْ [1] مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَأَسْقَطُوا عَنْهُمُ الجِزْيَةَ بِسَبِهَا، وَبِيَدِهِمْ تَوَاقِيعُ وُلَاةِ الأُمُورِ بِذَلِكَ، فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا تَبَيَّنَ لِي عَنْهُمُ الجِزْيَةَ بِسَبِهَا، وَبِيَدِهِمْ تَوَاقِيعُ وُلَاةِ الأُمُورِ بِذَلِكَ، فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا تَبَيَّنَ لِي عَنْهُمُ الجِزْيَةَ بِسَبَهِهَا، وَبِيكِهِمْ تَوَاقِيعُ وُلَاةِ الأُمُورِ بِذَلِكَ، فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا تَبَيَّنَ لِي (فِي نَقْشِهَا) أَنَا مَا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهَا مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ جِدًّا.

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ زِنْدِيقًا: يُبْطِنُ جُحُودَ الصَّانِعِ، أَوْ جُحُودَ الرُّسُلِ، أَوِ النَّرَائِعِ، أَوِ المَّعَادِ، وَيُظْهِرُ التَّدَيُّنَ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَهَذَا

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الَّذِي».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مَا».

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «فِيهَا نَفْسِهَا».

يَجِبُ قَتْلُهُ بِلَا رَيْبٍ، كَمَا يَجِبُ قَتْلُ مَنِ ارْتَدَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَى التَّعْطِيلِ، فَإِنْ أَرَاهَ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ فَهَلْ يُقَالُ: إِنَّهُ يُقْتَلُ أَيْضًا كَمَا يُقْتَلُ مُنَافِقُ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ مَا زَالَ يُظْهِرُ الإِقْرَارَ بِالْكُتُبِ وَالرُّسُلِ، أَوْ يُقَالُ: بَلْ دِينُ الإِسْلَامِ فِيهِ مِنَ الهُدَى وَالنُّورِ مَا يُزِيلُ شُبْهَتَهُ بِخِلَافِ دِينِ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ؟ هَذَا اللهِ نَظَرٌ.

وَيُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إِظْهَارِ الأَكْلِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنَ المُنْكَرِ فِي دِينِ الإِسْلَامِ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ تَعْلِيَةِ البُنْيَانِ عَلَى جِيرَانِهِمُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَهُ العُلَمَاءُ، وَلَوْ فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

وَالْكَنَائِسُ العَتِيقَةُ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضِ العَنْوَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّونَ إِبْقَاءَهَا، وَيَجُوزُ هَدْمُهَا مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ عَلَيْنَا، وَإِذَا صَارَتِ الكَنِيسَةُ فِي مَكَانٍ قَدْ صَارَ فِيهِ مَسْجِدٌ هَدْمُهَا مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ عَلَيْنَا، وَإِذَا صَارَتِ الكَنِيسَةُ فِي مَكَانٍ قَدْ صَارَ فِيهِ مَسْجِدٌ لِلْمُسْلِمِينَ يُصَلَّى فِيهِ وَهُو [1] أَرْضُ عَنْوَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ هَدْمُ الكَنِيسَةِ الَّتِي بِهِ [1] لِهَا رَوَى الْمُسْلِمِينَ يُصَلَّى فِيهِ وَهُو آأَ أَرْضُ عَنُوةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ هَدْمُ الكَنِيسَةِ الَّتِي بِهِ [1] لِهَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ» وَفِي أَثُو رَافُهُ وَيُنْتُ وَهُمَةٍ وَبَيْتُ عَذَابٍ».

وَلِهَذَا أَقَرَّهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَوَّلِ الفَتْحِ عَلَى مَا فِي أَيْدِيمِمْ مِنْ كَنَائِسِ العَنْوَةِ بِأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَثُرَ المُسْلِمُونَ وَبُنِيَتِ المَسَاجِدُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ أَخَذَ المُسْلِمُونَ تِلْكَ الكَنَائِسَ فَأَقْطَعُوهَا، وَبَنَوْهَا مَسَاجِدَ وَغَيْرَ ذَلِكَ.

وَتَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي كَنَائِسِ الصُّلْحِ إِذَا اسْتُهْدِمَتْ، هَلْ لَمُمْ إِعَادَتُهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «هِيَ».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: "بِهَا".

وَلَوِ انْقَرَضَ أَهْلُ مِصْرٍ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِمَّنْ دَخَلَ فِي العَقْدِ، فَلَنَا العَقَارُ وَالمَنْقُولُ وَالمَغْوِلُ وَالمَنْقُولُ وَالمَغْابِدُ فَيْءٌ، فَإِنْ عُقِدَ لِغَيْرِهِمْ فَكَالعَقْدِ الْمُبْتَدَأِ، فَإِنِ انْتَقَضَ فَكَالمَفْتُوحِ عَنْوَةً.

وَيُمْنَعُونَ مِنْ أَلْقَابِ الْمُسْلِمِينَ كَعِزِّ الدِّينِ وَنَحْوِهِ، وَمِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ، وَالْعَمَلِ بِهِ، وَتَعَلُّمِ الْمُقَاتَلَةِ، وَالطِّعَانِ<sup>[١]</sup> وَالرَّمْيِ وَغَيْرِهِ، وَرُكُوبِ الْخَيْلِ.

وَيَسْتَطِبُّ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا ثِقَةً عِنْدَهُ، كَمَا يُودِعُهُ وَيُعَامِلُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ مُسْلِمًا فَهُو كَمَا لَوْ يُعَامِلَهُ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ.

وَيُكْرَهُ الدُّعَاءُ بِالْبَقَاءِ لِكُلِّ أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْدُ فِي مُنْهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي اللهُ أَلِيَاكَ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ! فَقَالَ: لَا تَقُلْ هَذَا.

وَكَانَ أَبُو العَبَّاسِ يَمِيلُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُ: إِنَّ الرَّحْمَةَ هَاهُنَا الْمُرَادُ بِهَا الرَّحْمَةُ المَخْلُوقَةُ، وَمُسْتَقَرُّهَا الجَنَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَاخْتَلَفَ كَلَامُ أَبِي العَبَّاسِ فِي رَدِّ تَحِيَّةِ الذِّمِيِّ، هَلْ تُرَدُّ بِمِثْلِهَا، أَوْ: "وَعَلَيْكُمْ" فَقَطْ [1].

[١] فِي نُسْخَةٍ: «بِالثِّقَافِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «ابْنِ».

[٣] أَقُولُ: لَا رَيْبَ أَنْنَا نَقْتَصِرُ عَلَى مَا أَمَرَنَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ؛ حَيْثُ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ »(١) إِلَّا إِذَا قَالُوا السَّلَامُ بِاللَّامِ صَرِيحَةً وَاضِحَةً فَقَدْ رَخَصَ بَعْضُ العُلَهَاءِ أَنْ يُقَالَ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام، رقم (٢١٦٣)، من حديث أنس.

وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: أَهْلًا وَسَهْلًا اللهِ

وَيَجُوزُ عِيَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَتَهْنِئَتُهُمْ، وَتَعْزِيَتُهُمْ، وَدُخُولُهُمُ المَسْجِدَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَرَجَاءِ الإِسْلَام.

وَقَالَ العُلَمَاءُ: يُعَادُ الذِّمِّيُّ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ.

وَلَيْسَ لَهُمْ إِظْهَارُ شَيْءٍ مِنْ شِعَارِ دِينِهِمْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، لَا وَقْتَ الإِسْتِسْقَاءِ، وَلا عِنْدَ لِقَاءِ الْمُلُوكِ، وَيُمْنَعُونَ مِنَ الْمُقَامِ فِي الحِجَازِ، وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَهَامَةُ وَالْمَيَامَةُ وَالْمَيْئِعُ وَفَدَكُ وَتَبُوكُ، وَنَحْوُهَا، وَمَا دُونَ الْمُنْحَنَى وَهُوَ عَقَبَةُ الصَّوَّانِ مِنَ الشَّامِ كَمَعَانٍ.

وَالْعُشُورُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الحَرْبِ تَدْخُلُ فِي أَحْكَامِ الجِزْيَةِ، وَتَقْدِيرُهَا عَلَى الخِلَافِ.

وَاخْتَارَ أَبُو العَبَّاسِ فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ أَخْذَ الجِزْيَةِ مِنْ جَمِيعِ الكُفَّارِ، وَأَنَّهُ لَـمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ بَعْدُ، بَلْ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا.

وَقَالَ فِي (الإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ): مَنْ أَخَذَهَا مِنَ الجَمِيعِ، أَوْ سَوَّى بَيْنَ المَجُوسِ وَأَهْل الكِتَابِ - فَقَدْ خَالَفَ ظَاهِرَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَلَا يَبْقَى فِي يَدِ الرَّاهِبِ مَالٌ إِلَّا مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ فَقَطْ.

وَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ مَا لَنَا: كَالرِّزْقِ الَّتِي للدُّيُورَةِ وَالمَزَارِعِ، إِجْمَاعًا.

[١] فِي هَذَا نَظَرٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ: كَتَأْلِيفِهِ، وَرَجَاءِ إِسْلَامِهِ، وَرَجَاءِ إِسْلَامِهِ، وَرَجَاءِ إِسْلَامِهِ، وَرَجَاءِ إِسْلَامِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. قَالَهُ: كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمِينَ.

وَمَنْ لَهُ تِجَارَةٌ مِنْهُمْ أَوْ زِرَاعَةٌ وَهُوَ مُخَالِطُهُمْ أَوْ مُعَاوِبُهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، كَمَنْ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ رَاهِبٍ وَغَيْرِهِ - تَلْزَمُهُ الجِزْيَةُ، وَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ بِلَا نِزَاعٍ.

وَإِذَا أَبَى الذِّمِّيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ، أَوِ الصَّغَارَ، أَوِ التِزَامَ حُكْمِنَا - انْتَقَضَ عَهْدُهُ. وَسَابُّ الرَّسُولِ عَلِيَةٍ يُقْتَلُ وَلَوْ أَسْلَمَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى المُسْلِمِينَ، أَوْ تَجَسَّسَ عَلَيْهِمْ، أَوْ أَعَانَ أَهْلَ الحَرْبِ عَلَى سَبْيِ المُسْلِمِينَ أَوْ أَسْرِهِمْ، وَذَهَبَ بِهِمْ إِلَى دَارِ الحَرْبِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَضَرَّةٌ عَلَى المُسْلِمِينَ - فَهَذَا يُقْتَلُ وَلَوْ أَسْلَمَ.

وَلَوْ قَالَ الذِّمِّيُّ: هَوُّلَاءِ المُسْلِمُونَ الكِلَابُ أَبْنَاءُ الكِلَابِ يُنَغِّصُونَ [1] عَلَيْنَا، إِنْ أَرَادَ طَائِفَةً مُعَيَّنِينَ [1] عُوقِبَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالَهُ، وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ العُمُومِ انْتَقَضَ عَهْدُهُ، وَوَجَبَ قَتْلُهُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يَتَعَصَّبُونَ».

[Y] في نُسْخَةٍ: «مُعَيَّنَةً مِنَ المُسْلِمِينَ».





### بَابُ قِسْمَةِ الفَيْءِ



• ● ﴿﴾ ● •

وَلَا حَقَّ لِلرَّافِضَةِ فِي الفَيْءِ.

وَلَيْسَ لِوُلَاةِ الأُمُورِ<sup>[1]</sup> أَنْ يَسْتَأْثِرُوا مِنْهُ بِهَا فَوْقَ الحَاجَةِ كَالْإِقْطَاعِ يَصْرِفُونَهُ فِيهَا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَيُقَدَّمُ الْمُحْتَاجُ عَلَى غَيْرِهِ فِي الأَصَحِّ عَنْ أَحْمَدَ.

وَعُمَّالُ الفَيْءِ إِذَا خَانُوا فِيهِ وَقَبِلُوا هَدِيَّةً أَوْ رِشْوَةً، فَمَنْ فُرِضَ لَهُ دُونَ أُجْرَتِهِ أَوْ دُونَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ بِالمَعْرُوفِ لَمْ يُسْتَخْرَجْ مِنْهُ ذَلِكَ القَدْرُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَوْ دُونَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ بِالمَعْرُوفِ لَمْ يُسْتَخْرَجْ مِنْهُ ذَلِكَ القَدْرُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَلهُمُ الأَخْذُ خِيَانَةً [1] فَإِنَّهُ يَلْزُمُ الإِمَامَ الإِعْطَاءُ كَأَخْذِ المُضَارِبِ حِصَّتَهُ أَوِ الغَرِيمِ دَيْنَهُ بِلَا إِذْنٍ، فَلَا فَائِدَةً فِي اسْتِخْرَاجِهِ وَرَدِّهِ إِلَيْهِمْ، بَلْ إِنْ لَمْ يَصْرِفْهُ الإِمَامُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ لَمْ يُعَنْ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَدْ ثَبَتَ<sup>[7]</sup> أَنَّ عُمَرَ شَاطَرَ عُمَّالَهُ كَسَعْدٍ وَخَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلَمْ يَتَّهِمْهُمْ بِخِيَانَةٍ بَيِّنَةٍ، بَلْ بِمُحَابَاةٍ اقْتَضَتْ أَنْ جَعَلَ أَمْوَاهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُعاصِ وَلَمْ يَتَّهِمْهُمْ بِخِيَانَةٍ بَيِّنَةٍ، بَلْ بِمُحَابَاةٍ اقْتَضَتْ أَنْ جَعَلَ أَمْوَاهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُعالِينَ.

وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ مَا وَرِثَهُ أَوْ غَيْرُهُ وَجَهِلَ قَدْرَهُ قَسَمَهُ نِصْفَيْنِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الْفَيْءِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «الخِيَانَةَ».

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «رُوِيَ».

وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ مِنْ أَمْوَالِ الفَيْءِ كُلَّ طَائِفَةٍ بِصِنْفٍ، وَكَذَلِكَ فِي المَغَانِمِ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إِطْلَاقُ الفَيْءِ دَائِمًا.

وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَفْضِيلُ بَعْضِ الغَانِمِينَ لِزِيَادَةِ مَنْفَعَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ.





# كِتَابُ الأَطْعِمَةِ



#### • ● ﴿﴾ • •

وَالْأَصْلُ فِيهَا الحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْمَلُ صَالِحًا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ الطَّيَبَاتِ لِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ لَا مَعْصِيَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية وَلِه لَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْانَ بِاللَّبَاحِ عَلَى المَعْصِيةِ، كَمَنْ يُعْطِي اللَّحْمَ وَالْخُبْزَ لَمِنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ الحَمْرَ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الفَوَاحِشِ.

وَمَنْ أَكَلَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَمْ يَشْكُرْ فَهُوَ مَذْمُومٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَتُسْتُكُنَّ يَوْمَيِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] أَيْ عَنِ الشُّكْرِ عَلَيْهِ.

وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ: فِيهِ رِوَايَتَا الجَلَّالَةِ، وَعَامَّةُ أَجْوِبَةِ أَحْمَدَ لَيْسَ فِيهَا تَحْرِيمٌ وَلَا أَثْرٌ لِاسْتِخْبَاثِ العَرَبِ، فَهَا لَمْ يُحَرِّمْهُ الشَّرْعُ فَهُوَ حِلٌّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ.

وَيَحْرُمُ مُتُوَلِّدٌ بَيْنَ<sup>[۱]</sup> مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ تَغَيَّرُ<sup>[۱]</sup> كَحَيَوَانٍ مِنْ نَعْجَةٍ نِصْفُهُ خَرُوفٌ وَنِصْفُهُ كَرُوفٌ وَنِصْفُهُ كَلْبٌ.

وَالْمُضْطَرُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُ المَيْتَةِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، لَا السُّوَالُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ [البقرة:١٧٣] قَدْ قِيلَ: إِنَّهُمَا

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مِنْ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «تَمَيَّزَ».

صِفَةٌ لِلشَّخْصِ مُطْلَقًا، فَالْبَاغِي كَالْبَاغِي عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ العَدْلِ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلأَخْرَىٰ فَقَنِيْلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَىٰ تَفِيءَ ﴾ [الحجرات: ٩] وَالْعَادِي كَالصَّائِلِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ، الَّذِي يُرِيدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمَا صِفَةٌ لِضَرُورَتِهِ، فَالْبَاغِي الَّذِي يَبْغِي الْمُحَرَّمَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْحَكَلِ، وَالْعَادِي اللَّذِي يَتَجَاوَزُ قَدْرَ الحَاجَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ ﴾ [المائدة:٣] وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ، وَهُوَ الصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ.

وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَاصِيَ بِسَفَرِهِ لَا يَأْكُلُ المَيْتَةَ، وَلَا يَقْصُرُ، وَلَا يُفْطِرُ، بَلْ نُصُوصُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَالْمُضْطَرُّ إِلَى طَعَامِ الغَيْرِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَا يَلْزَمُهُ عِوَضٌ؛ إِذْ إِطْعَامُ الجَائِعِ وَكِسْوَةُ العَارِي فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَصِيرَانِ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْمُعَيَّنِ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ غَيْرُهُ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ إِلَّا مَالُ لِغَيْرِهِ كَوَقْفٍ وَمَالِ يَتِيمٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَلْ يَجِبُ أَوْ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِجِهَةٍ فَيُصْرَفُ وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لَكُونُ مَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الجِهَةِ وَيُصْرَفُ وَبَيْنَ مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَلَا يُصُرَفُ؟ تَرَدَّدَ نَظُرُ أَبِي العَبَّاسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ [1].

<sup>[1]</sup> وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لِجِهَةِ بِرِّ عَامَّةٍ وَجَبَ صَرْفُهُ، وَكَذَا إِنْ كَانَ لِجِهَةٍ خَاصَّةٍ مِنْ جِنْسِ ضَرُورَتِهِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ يَمْلِكُ فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَزِمَهُ العِوَضُ؛ إِذِ الوَاجِبُ مُعَاوَضَتُهُ.

وَإِذَا وَجَدَ المُضْطَرُّ طَعَامًا لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ وَمَيْتَةً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ المَيْتَةَ إِذَا لَمُ يَعْرِفُ مَالِكَهُ وَمَيْتَةً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ المَيْتَةَ إِذَا لَمَ يَعْرِفُ مَالِكَ الطَّعَامِ، وَأَمْكَنَ رَدُّهُ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ، أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ إِلَى مَالِكِهِ بِحَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى الطَّعَامِ، وَأَمْكُنَ رَدُّهُ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ، أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ إِلَى مَالِكِهِ بِحَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى الفُقَرَاءِ كَالمَعْصُوبِ وَالْأَمَانَاتِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى المَيْتَةِ.

وَإِذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى عَيْنٍ قَدْ بِيعَتْ وَلَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهَا فَينْبَغِي أَنْ يُخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ، كَمَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ؛ لِأَنَّهَا فِي كِلَا المَوْضِعَيْنِ يُخَيَّرَ المُشْتَرِي بَيْنَ الإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ، كَمَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ؛ لِأَنَّهَا فِي كِلَا المَوْضِعَيْنِ أَخِذَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ عِوَضِهَا، إِلَّا أَنَّ الأَخْذَ كَانَ فِي أَحَدِ المُوضِعَيْنِ بِحَقِّ وَفِي الآخُوذِ مِنْهُ، لَكِنْ المُوضِعَيْنِ بِحَقِّ وَفِي الآخُوذِ مِنْهُ، لَكِنْ الْمُوضِعَيْنِ بِحَقِّ وَفِي الآخُوذِ مِنْهُ، لَكِنْ الْمُوضِعَيْنِ بِحَقِّ وَفِي الآخُوذِ مِنْهُ، لَكِنْ الْمُوضِعَيْنِ بِحَقِّ وَفِي الآخُوذِ مِنْهُ، المَنْ الْمُتَعْمَلِ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُودِ مِنْهُ، لَكِنْ الْمُتَعْدِ الشَّقْصِ بِالشَّفْعَةِ.

فَيُقَالُ: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ المُشْتَرِيَ هُنَاكَ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرِيكَ يَسْتَحِقُّ الإِنْتِزَاعَ، فَقَدْ رَضِيَ بِهَذَا الإسْتِحْقَاقِ، بِخِلَافِ المُشْتَرِي لِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ لِغَيْرِ اضْطِرَارٍ [1] ثُمَّ يَحُدُثُ اضْطِرَارُهُ [1] إِلَيْهَا.

وَلَوْ كَانَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى مَنَافِعَ مُؤْجَرَةٍ، مِثْلِ ظَهْرِ دَابَّةٍ، وَسُكْنَى دَارٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُؤْجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ، فَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ القِيمَةِ فَهِيَ كَالْأَعْيَانِ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ القِيمَةِ فَهِيَ كَالْأَعْيَانِ، وَإِنْ قُلْنَا: «تُؤْخَذُ مَجَّانًا» فَإِنَّهَا تَكُونُ مِنْ ضَهَانِ الْمُؤْجِرِ لَا الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ لَـمَّا اسْتَحَقَّ أَخْذَهَا

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «مُضْطَرِّ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «مُضْطَرٌّ».

بِغَيْرِ عِوَضٍ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ تَلَفِهَا بِأَمْرٍ سَهَاوِيٍّ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِأَمْرٍ سَهَاوِيٍّ كَانَتْ مِنْ ضَهَانِ الْمُؤْجِرِ.

وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الضِّيَافَةَ فَالْوَاجِبُ المَعْرُوفُ عَادَةً كَالزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ وَالرَّقِيقِ.

وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَمُبْتَدِعٌ مَذْمُومٌ، وَمَا نُقِلَ عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ البِطِّيخِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِكَيْفِيَّةِ أَكْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ - فَكَذِبٌ. وَيُكْرَهُ ذَبْحُ الفَرَسِ الَّذِي يُنتَفَعُ بِهِ فِي الجِهَادِ بِلَا نِزَاعٍ.





# كِتَابُ الذَّكَاة



#### • • ﴿﴾ • •

وَإِذَا لَمْ يَقْصِدِ اللَّذَكِّي الأَكْلَ بَلْ [١] قَصَدَ مُجُرَّدَ حِلِّ مَيْتَةٍ [١] لَمْ تُبَحِ الذَّبِيحَةُ.

وَمَا أَصَابَهُ سَبَ المَوْتِ كَأْكِيلَةِ السَّبُعِ وَنَحْوِهَا فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ. هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُتَيَقَّنَ مَوْتُهَا بِذَلِكَ السَّبِ، أَوْ أَنْ تَبْقَى مُعْظَمَ اليَوْمِ، أَوْ أَنْ يَبْقَى فِيهَا حَيَاةٌ بِقَدْرِ حَيَاةِ المَنْبُوحِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ حَيَاتِهِ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَ؟ فِيهِ خِلَافٌ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ حَيَاةِ المَذْبُوحِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ حَيَاتِهِ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَ؟ فِيهِ خِلَافٌ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ مَتَى ذُبِحَ فَخَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ الأَخْمُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ المُنْتَةِ - فَإِنَّهُ يَكِلُّ أَكْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ فِي أَظْهَرِ المُلْتَةِ - فَإِنَّهُ يَكِلُّ أَكْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ فِي أَظْهَرِ المُلْتَةِ - فَإِنَّهُ يَكِلُّ أَكْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ فِي أَظْهَرِ المُلْتَةِ - فَإِنَّهُ يَكِلُّ أَكْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ فِي أَظْهَرِ المُلْتَةِ - فَإِنَّهُ يَكِلُّ أَكُلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ فِي أَظْهَرِ المُلْتَةِ - فَإِنَّهُ يَكِلُّ أَكُلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ فِي أَظْهَرِ المُلْتَاةِ المُلْتَاةِ - فَإِنْ المُلْتَةِ - فَإِنْ المُعْلَاءِ.

وَيُقْطَعُ الْحُلْقُومُ وَالمَرِيءُ وَالْوَدَجَانِ، وَالْأَقُوى أَنَّ قَطْعَ ثَلَاثَةٍ مِنَ الأَرْبَعِ يُبِيحُ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا الْحُلْقُومُ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ فَإِنَّ قَطْعَ الوَدَجَيْنِ أَبْلُغُ مِنْ قَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَأَبْلُغُ فِي إِنْهَارِ الدَّم.

وَالْقَوْلُ بِأَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ المَذْكُورِينَ فِي القُرْآنِ هُمْ مَنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْ أَجْدَادُهُ دَخَلُوا<sup>[٣]</sup> فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ،.......

[١] فِي نُسْخَةٍ: «أَوْ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «يَمِينِهِ».

[٣] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

بَلِ الْمَقْطُوعُ بِهِ أَنَّ كَوْنَ الرَّجُلِ كِتَابِيًّا أَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ هُوَ حُكْمٌ يَسْتَفِيدُهُ بِنَفْسِهِ لَا بِنسَبِهِ، فَكُلُّ مَنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْلِ الكِتَابِ فَهُوَ مِنْهُمْ، سَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ قَدْ دَخَلَ فِي فَكُلُّ مَنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْلِ الكِتَابِ فَهُوَ مِنْهُمْ، سَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ قَدْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ أَوْ لَمَ يَدْخُلْ، وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُولُهُ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُو لَيْنَهِمْ أَوْ لَمَ يَدْخُلُهُ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُو المَّابِقِ مِلْ الصَّرِيحُ عَنْ أَحْمَدَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ، وَهُو الثَّابِتُ عَنِ الصَّحَابَةِ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ.

وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا إِجْمَاعٌ قَدِيمٌ.

وَالْمَأْخَذُ الصَّحِيحُ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْدَ فِي تَعْرِيمِ ذَبَائِحِ بَنِي تَغْلِبَ أَبَّهُمْ لَمْ يَتَدَيَّنُوا بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي وَاجِبَاتِهِمْ وَمَحْظُورَاتِهِمْ، بَلْ أَخَذُوا مِنْهُمْ حِلَّ الْمُحَرَّمَاتِ فَقَطْ، وَلَحْظُورَاتِهِمْ، بَلْ أَخَذُوا مِنْهُمْ حِلَّ الْمُحَرَّمَاتِ فَقَطْ، وَلِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ» لَا أَنَّا وَلِي هَذَا قَالَ عَلِيٌّ: ﴿إِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ» لَا أَنَّا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ آبَاءَهُمْ دَخَلُوا فِي دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ.

فَإِذَا شَكَكْنَا فِيهِمْ هَلْ كَانَ أَجْدَادُهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَمْ لَا؟ فَأَخَذْنَا بِالإحْتِيَاطِ، فَحَقَنَّا دِمَاءَهُمْ بِالْجِزْيَةِ، وَحَرَّمْنَا ذَبِيحَتَهُمْ وَنِسَاءَهُمُ احْتِيَاطًا -وَهَذَا مَأْخَذُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا- كَانَ أَوْلَى.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِّنْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحَتْهُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ» فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِحْسَانَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، حَتَّى فِي حَالِ<sup>اا</sup> إِزْهَاقِ النَّفْسِ، نَاطِقِهَا وَبَهِيمِهَا، فَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُحْسِنَ كُلِّ حَالٍ، حَتَّى فِي حَالِ<sup>اا</sup> إِزْهَاقِ النَّفْسِ، نَاطِقِهَا وَبَهِيمِهَا، فَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُحْسِنَ القِتْلَةَ لِلْآدَمِيِّينَ، وَالذِّبْحَةَ لِلْبَهَائِمِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَيَحْرُمُ مَا ذَبَحَهُ الكِتَابِيُّ لِعِيدِهِ، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى شَيْءٍ يُعَظِّمُهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالذَّبِيحُ إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَذَلِكَ أَمْرٌ قَطْعِيُّ.



### فَصْلُ

وَالصَّيْدُ لِحَاجَةٍ جَائِزٌ، وَأَمَّا الصَّيْدُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِلَّا اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ فَمَكْرُوهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ظُلْمٌ لِلنَّاسِ بِالْعُدُوانِ عَلَى زَرْعِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَحَرَامٌ.

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ المَرْجِعَ فِي تَعْلِيمِ الفَهْدِ إِلَى أَهْلِ الخِبْرَةِ، فَإِنْ قَالُوا: "إِنَّهُ مِنْ جِنْسِ تَعْلِيمِ الفَهْدِ إِلَى أَهْلِ الخِبْرَةِ، فَإِنْ قَالُوا: "إِنَّهُ يُعَلَّمُ بِتَرْكِ الأَكْلِ كَالْكَلْبِ" أُلْخِقَ بِهِ. تَعْلِيمِ الصَّقْرِ بِالْأَكْلِ كَالْكَلْبِ" أُلْخِقَ بِهِ. وَإِنْ قَالُوا: "إِنَّهُ يُعَلَّمُ بِتَرْكِ الأَكْلِ كَالْكَلْبِ" أُلْخِقَ بِهِ. وَإِذَا أَكَلَ الكَلْبُ بَعْدَ تَعَلَّمِهِ لَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ وَلَمْ يُبَعْ مَا أَكَلَ مِنْهُ.





## كِتَابُ الأَيْمَانِ



### • • ﴿ • •

الْحَالِفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ شَيْئَيْنِ: مِنْ كَرَاهَةِ الشَّرْطِ وَكَرَاهَةِ الجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ جَالِفًا، سَوَاءٌ كَانَ قَصْدُهُ الحَضَّ وَالمَنْعَ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ حَلَفَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي قَدْ يُسَمَّى بِهَا غَيْرُهُ وَإِطْلَاقُهُ يَنْصَرِفُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَهُوَ يَمِينٌ إِنْ نَوَى بِهِ اللهَ أَوْ أَطْلَقَ، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا مِنَ التَّأْوِيلِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى خِلَافَ الظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ ظَالًِا لَمْ تَنْفَعْهُ، وَيَنْفَعُ المَظْلُومَ.

وَفِي غَيْرِهِمَا وَجْهَانِ؛ إِذِ الكَلَامُ فِي المَحْلُوفِ بِهِ كَالمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

وَأَظُنُّ أَنَّ عَنْ أَحْمَدَ فِي المَحْلُوفِ بِهِ نَصَّا، قَالَ فِي (المُحَرَّرِ) فَإِنْ قَالَ: اسْمَ اللهِ، مَرْفُوعًا مَعَ الوَاوِ وَ<sup>[1]</sup> يَعْنِي فِي القَسَمِ بِاسْمِ، فَهُوَ مَرْفُوعًا مَعَ الوَاوِ وَ<sup>[1]</sup> يَعْنِي فِي القَسَمِ بِاسْمِ، فَهُوَ يَمِينٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ العَرَبِيَّةِ وَلَا يُرِيدُ اليَمِينَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَتَوَجَّهُ فِيمَنْ يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ إِذَا أَطْلَقَ وَجْهَانِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَاسِبِ وَالنَّحْوِيِّ فِي الطَّلَاقِ كَقَوْلِهِ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي [1] الْتَارْ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «مِنْ».

وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ هَذَا يَمِينٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ رَبْطَهُ بِجُمْلَةِ القَسَمِ يُوجِبُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يَكُونَ يَمِينًا، لَكِنَّهُ لَحَنَ لَحْنًا لَا يُحِيلُ المَعْنَى، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَإِنْ قَالَ: «أَيْبَانُ البَيْعَةِ لَازِمَةٌ لِي» أَوْ: «لَمْ تَلْزَمْ لِي»<sup>[1]</sup> إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، فَهَذِهِ يَمِينٌ رَتَّبَهَا الحَجَّاجُ الثَّقَفِيُّ، تَتَضَمَّنُ اليَمِينَ بِاللهِ تَعَالَى وَبِالطَّلَاقِ وَبِالْعَتَاقِ وَصَدَقَةِ المَالِ، فَإِنْ عَرَفَهَا الْحَالِفُ وَنَوَاهَا انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ بِهَا فِيهَا، وَإِلَّا فَلَا.

وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ إِذَا نَوَاهَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا.

وَقِيلَ: لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِمَا عَدَا الْيَمِينَ بِاللهِ بِشَرْطِ النِّيَّةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: قِيَاسُ أَيْهَانِ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ أَيْهَانَ البَيْعَةِ انْعَقَدَتْ بِلَا نِيَّةٍ.

وَيَتَوَجَّهُ أَيْضًا أَنَّهَا تَلْزَمُهُ بِكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الخِرَقِيِّ وَابْنِ بَطَّةَ.

ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ (المُحَرَّرِ): وَلَوْ قَالَ: أَيْهَانُ المُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا لَزِمُهُ يَمِينُ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَالْيَمِينِ بِاللهِ، نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَـمْ يَنْوِهِ، ذَكَرَهُ الظَّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَالْيَمِينِ بِاللهِ، نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَـمْ يَنْوِهِ، ذَكَرَهُ القَاضِي.

وَقِيلَ: لَا يَتَنَاوَلُ اليَمِينَ بِاللهِ تَعَالَى.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: قِيَاسُ أَيُهَانِ البَيْعَةِ تَلْزَمُنِي: أَنْ لَا تَنْعَقِدَ أَيُهَانُ المُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي إِلَّا بِالنَّيَّةِ، وَجَمَعَ المُسْلِمِينَ، كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ (المُحَرَّرِ) كَأَنَّهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «تَلْزَمْنِي».

وَلَوْ قَالَ: «عَلَيَّ لَأَفْعَلَنَّ» فَيَمِينٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَامُ القَسَمِ، فَلَا تُذْكَرُ إِلَّا مَعَهُ، مُظْهَرًا أَوْ مُقَدَّرًا.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَإِنْ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ كَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَدَم فِعْل شَيْءٍ فِي الْمُسْتَقْبَل، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا ذُهُولٌ؛ لِأَنَّ<sup>[1]</sup> أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا يُحَنِّنَانِ النَّاسِيَ وَلَا يُحَنِّنَانِ هَذَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ اليَمِينَ انْعَقَدَتْ بِلَا شَكِّ، وَهَذِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدُّ: إِنَّ اليَمِينَ عَلَى شَيْءٍ تُغَيِّرُهُ عَنْ صِفَتِهِ، بِحَيْثُ تُوجِبُ إِيجَابًا، أَوْ ثُحَرِّمُ تَحْرِيمًا لَا تَرْفَعُهُ الكَفَّارَةُ.

وَيَجِبُ إِبْرَارُ القَسَمِ [1] عَلَى مُعَيَّنٍ.

وَ يَحْرُمُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّذْهَبِ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ: ﴿ لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لِأَنَّ حَسَنَةَ التَّوْجِيدِ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّدْقِ، وَسَيِّئَةَ الكَذِبِ أَسْهَلُ مِنْ سَيِّئَةِ الشِّرْكِ.

وَاخْتَلَفَ كَلَامُ أَبِي العَبَّاسِ فِي الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، فَاخْتَارَ فِي مَوْضِعٍ التَّحْرِيمَ وَتَعْزِيرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَوَجْهٌ لَنَا.

وَاخْتَارَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، وَأَنَّهُ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلِفْ بِمَخْلُوقٍ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ لِغَيْرِ اللهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا التَزَمَ للهِ،.....

[١] فِي نُسْخَةٍ: «فَإِنَّ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «المُقْسِم».

كَمَا يَلْتَزِمُ بِالنَّذْرِ وَالْإِلْتِزَامُ للهِ أَبْلَغُ مِنَ الْإِلْتِزَامِ بِهِ، بِدَلِيلِ النَّذْرِ لَهُ وَالْيَمِينِ بِهِ، وَلِهَذَا لَمْ تُنْكِرِ الصَّحَابَةُ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ كَمَا أَنْكُرُوا عَلَى مَنْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ.

وَالْعُهُودُ وَالْعُقُودُ مُتَقَارِبَةُ المَعْنَى، أَوْ مُتَّفِقَةٌ. فَإِذَا قَالَ: أَعَاهِدُ اللهَ أَنِّي أَحُبُّ العَامَ فَهُوَ نَذْرٌ وَعَهْدٌ لَا نَذْرٌ.

فَالْأَيُهَانُ إِنْ تَضَمَّنَتْ مَعْنَى النَّذْرِ وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ للهِ قُرْبَةً لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهَا، وَهِيَ عَقْدٌ وَعَهْدٌ وَمُعَاهَدَةٌ للهِ؛ لِأَنَّهُ التَزَمَ للهِ مَا يَطْلُبُهُ اللهُ مِنْهُ، وَإِنْ تَضَمَّنَتْ مَعْنَى العُقُودِ الَّتِي بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ كُلُّ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ لِلْآخِرِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَمُعَاقَدَةٌ وَمُعَاهَدَةٌ، يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهَا إِنْ كَانَ العَقْدُ لَازِمًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا خُيِّرَ، وَهَذِهِ أَيْهَانُ بِنَصِّ القُرْآنِ، وَلَمْ يَعْرِضْ [1] لَهَا مَا يَجِلُّ عُقْدَتَهَا إِجْمَاعًا.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَغْدِرُ فَغَدَرَ كَفَّرَ لِلْقَسَمِ لَا لِلغَدْرِ، مَعَ أَنَّ الكَفَّارَةَ لَا تَرْفَعُ إِثْمَهُ. وَمَنْ كَرَّرَ أَيْمَانًا قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَرِوَايَاتُ، ثَالِثُهَا -وَهُوَ الصَّحِيحُ- إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْل فَكَفَّارَةٌ، وَإِلَّا فَكَفَّارَاتٌ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَلِفُ بِنُذُورٍ مُكَفِّرَةٍ وَطَلَاقٍ مُكَفِّرٍ.

وَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ لِغَيْرِ ظَالِمٍ، وَهُو قَوْلُ بَعْضِ العُلَمَاءِ كَالظَّالِمِ بِلَا حَاجَةٍ، وَلِأَنَّهُ تَدْلِيسٌ كَتَدْلِيسِ المَبِيعِ، وَقَدْ كَرِهَ أَحْمَدُ التَّدْلِيسَ، وَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، وَنَصُّهُ: لَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ مَعَ اليَمِينِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ: المَنْصُوصُ عَنْ أَهْمَدَ لَا يَـبَرَّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، وَيَدْخُلَ بِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ مُمَاثَلَتُهَا.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يَفْرِضِ اللهُ».

وَالْكَلَامُ يَتَضَمَّنُ فِعْلَا كَالْحَرَكَةِ، وَيَتَضَمَّنُ مَا يَقْتَرِنُ بِالْفِعْلِ مِنَ الحُرُوفِ وَالْمَعَانِي، وَلِهَذَا يُجْعَلُ القَوْلُ قَسِيمًا لِلْفِعْلِ تَارَةً وَقِسْمًا مِنْهُ أُخْرَى.

وَيُبْنَى عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ لَا يَعْمَلُ عَمَلًا، فَقَالَ قَوْلًا كَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا، هَلْ يَعْنَثُ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَالزِّيَارَةُ لَيْسَتْ سُكْنَى اتَّفَاقًا، وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا.







## بَابُ النَّذْرِ

### • • 🚱 •

تَوَقَّفَ أَبُو العَبَّاسِ فِي تَحْرِيمِهِ، وَحَرَّمَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَأَمَّا مَا وَجَبَ بِالشَّرْعِ إِذَا نَذَرَهُ العَبْدُ، أَوْ عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهَ، أَوْ بَايَعَ عَلَيْهِ الرَّسُولَ أَوِ الإِمَامَ، أَوْ تَحَالَفَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ - فَإِنَّ هَذِهِ العُقُودَ وَاللَواثِيقَ تَقْتَضِي لَهُ وُجُوبًا ثَانِيًا غَيْرَ الوُجُوبِ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَيَكُونُ وَاجِبًا مِنْ وَجْهَيْنِ، وَيَكُونُ تَرْكُهُ مُوجِبًا لِتَرْكِ الوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وَالْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ، هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَنَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ فِعْلِ مَا نَذَرَهُ وَالتَّكْفِيرِ.

وَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُ: «عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُلْزِمُ بِذَلِكَ» أَوْ: «لَا أُقَلِّدُ مَنْ يَرَى الكَفَّارَةَ» وَنَحْوُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يَتَغَيَّرُ بِتَوْكِيدٍ.

وَإِنْ قَصَدَ لُزُومَ [1] الجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ لَزِمَهُ مُطْلَقًا عِنْدَ أَحْمَدَ.

وَلَوْ قَالَ: «إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ أَصُومُ كَذَا» فَهَذَا نَذْرٌ يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ مَعَ القُدْرَةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا. وَمَنْ قَالَ: «هَذَا لَيْسَ بِنَذْرٍ» فَقَدْ أَخْطأً.

وَقَوْلُ القَائِلِ: «لَئِنِ ابْتَلَانِي اللهُ لَأَصْبِرَنَّ، وَلَئِنْ لَقِيتُ عَدُوًّا لَأُجَاهِدَنَّ،.....

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَلَـوْ عَلِمْتُ أَيَّ الْعَمَلِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ لَعَمِلْتُهُ» فَهُـوَ نَذْرٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ، كَفَـوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ [1]: ﴿لَـمِتُ ءَاتَـٰنَا مِن فَضَّـلِهِۦ لَنَصَّدَقَنَّ ﴾ [النوبة:٧٥] الآيَةَ.

وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِهَالٍ صَرَفَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.

وَمَنْ نَذَرَ إِسْرَاجَ بِثْرٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ نَذَرَ لَهَا أَوْ لِسُكَّانِهَا أَوْ لِسُكَّانِهَا أَوْ لِلْمُضَافِينَ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ - لَمْ يَجُزْ، وَلَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ إِجْمَاعًا، وَيُصْرَفُ فِي الْمُضَافِينَ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ - لَمْ يَجُزْ، وَلَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ إِجْمَاعًا، وَيُصْرَفُ فِي الْمُضَالِحِ مَا لَمْ يُعْلَمْ رَبَّهُ، وَمِنَ الْحَسَنِ صَرْفُهُ فِي نَظِيرِهِ مِنَ المَشْرُوعِ، وَفِي لُنُومِ الكَفَّارَةِ خِلَافٌ.

وَمَنْ نَذَرَ قِنْدِيلًا يُوقَدُ لِلنَّبِيِّ ﷺ صُرِفَتْ قِيمَتُهُ لِجِيرَانِهِ السَّاكِنِينَ بِمَدِينَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ، وَهُو أَفْضَلُ مِنَ الخَتْمَةِ.

وَالصَّوَابُ عَلَى أَصْلِنَا أَنْ يُقَالَ فِي جَمِيعِ العِبَادَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، بَلْ وَسَائِرِ الوَاجِبَاتِ النَّي هِيَ مِنْ جِنْسِ الجَائِزِ: إِنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا إِذَا وُجِدَ سَبَبُ الوُجُوبِ، وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى سَبَبِهِ.

فَعَلَى هَذَا إِذَا قَالَ: «إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ» فَلَهُ تَعْجِيلُ الصَّوْمِ قَبْلَ الشِّفَاءِ؛ لِوُجُودِ النَّذرِ.

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا مُعَيَّنًا فَلَهُ الإِنْتِقَالُ إِلَى زَمَنٍ أَفْضَلَ مِنْهُ.

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ الخَمِيسِ أَوِ الإِثْنَيْنِ، فَلَهُ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ م.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الآخَرِ».

وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ لِمَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مُفْرَدًا أَوْ قَارِنًا أَنْ يَتَمَتَّعَ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ؛ لِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَتَنَاوَلْ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَا الأَيَّامَ المَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِ الفَرْضِ فِيهَا.

وَعَنْهُ: يَتَنَاوَلُهَا، فَيَقْضِيهَا، وَفِي الكَفَّارَةِ وَجْهَانِ.

وَعَنْهُ: يَتَنَاوَلُ أَيَّامَ النَّهْيِ دُونَ أَيَّام رَمَضَانَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الصَّوَابُ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ أَيَّامَ [1] رَمَضَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا صَامَهَا؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ صَوْمًا وَاجِبًا وَغَيْرَ وَاجِبٍ، بِخِلَافِ أَيَّامِ النَّهْيِ، وَهَذَا القَوْلُ غَيْرُ الثَّلَاثَةِ اللَّذُكُورَةِ، وَإِنَّمَا تَجِيءُ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُصَحِّحُ نَذْرَ الوَاجِبِ؛ الشَّارِع، وَأَمَّا قَضَاؤُهَا مَعَ صَوْمِهَا فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ لَمْ يَقْتَضِ صَوْمِهَا فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ لَمْ يَقْتَضِ صَوْمًا آخَرَ كَمَسْأَلَةِ قُدُومِ زَيْدٍ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ، فَقَدِمَ لَيْلًا، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَوْ قِيلَ: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ اللَّيْلِ وَأَيَّامِ الحَيْضِ، وَالقَضَاءُ مَعَ ذَلِكَ أَوْ بِدُونِهِ، لَتَوَجَّهَ.

وَلَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ، أَوْ صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ فِيهَا الوَاجِبَ بِالشَّرْعِ، بَلِ الوَاجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَفِعْلُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ،.....

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَضَاهُ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ لِلضَّرُورَةِ، وَمَا وَجَبَ لِلضَّرُورَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ<sup>[1]</sup> مِثْلُهُ بِالنَّذْرِ.

وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنِ ابْتِدَاءً، ثُمَّ جَهِلَهُ، أَفْتَى بَعْضُ العُلَمَاءِ بِصِيَامِ الأُسْبُوعِ. قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: بَلْ يَصُومُ يَوْمًا مِنَ الأَيَّامِ مُطْلَقًا، أَيَّ يَوْمِ كَانَ.

وَهَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِفَوَاتِ التَّعْيِينِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، بِخِلَافِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، فَإِنَّهَا لَا ثُجْزِئُ إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ عَلَى المَشْهُورِ، وَالتَّعْيِينُ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ إِلَى كَفَّارَةٍ الخَمْسِ، فَإِنَّهَا لَا ثُجْزِئُ إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ عَلَى المَشْهُورِ، وَالتَّعْيِينُ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ إِلَى كَفَّارَةٍ أَوْ إِلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ، بَلِ الصَّلَاةِ [1] أَوْ إِلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ، بَلِ الصَّلَاةِ اللَّهُ وَإِلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ، بَلِ الصَّلَاةِ اللَّهُ وَرَةِ أَيْضًا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمَنْ نَذَرَ المَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ تَعَالَى أَوْ مَوْضِعٍ مِنَ الحَرَمِ لَزِمَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ تَرَكَ المَشْيَ وَرَكِبَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ يَلْزَمُهُ [7] كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَعَنْهُ: دَمٌ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: أَمَّا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَالْمُتَوَجِّهُ لُزُومُ الإِعَادَةِ كَمَا (لَوْ قَطَعَ التَّتَابُعَ)<sup>[1]</sup> فِي الصَّوْمِ المَشْرُوطِ فِيهِ التَّتَابُعُ، وَيَتَخَرَّجُ لُزُومُ الكَفَّارَةِ وَالدَّمِ.

وَالْأَقْوَى فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ البَدَلِ عَنْ عَيْنِ الفِعْلِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّ البَدَلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يُوجِبَ».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «لَزِمَهُ».

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «قَالُوا».

وَلَوْ نَذَرَ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ طَافَ طَوَافَيْنِ، وَهُوَ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ ذَبْحُ وَلَدِي، أَوْ مَعْصِيَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ، أَوْ نَحْوُهُ [1] وَقَصَدَ الْيَمِينَ، فَيَمِينٌ، وَإِلَّا فَنَذْرُ مَعْصِيَةٍ، فَيَذْبَحُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّبْحِ كَبْشًا، وَلَوْ فَعَلَ الْعُصِيَةَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الكَفَّارَةُ وَلَوْ فِي اليَمِينِ.

وَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِالْوَعْدِ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَيُحَرَّجُ رِوَايَةً عَنْهُ مِنْ تَأْجِيلِ العَارِيَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ عِوضِ المُتْلَفِ بِمُؤَجَّلٍ.

وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَهَبَ [1] بَرَّ بِالْإِيجَابِ لِيَمِينِهِ [1] وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الكَمَالِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "نَجَّزَهُ".

[٢] وَلَعَلَّ مِثْلَهُ عَقْدُ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ، فَيَبَرُّ بِالإِيجَابِ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الهِبَةَ يُمْكِنُ فِعْلُهَا بِنَفْسِهِ، وَيَنْدُرُ مَنْ لَا يَقْبَلُهَا، بِخِلَافِ البَيْعِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَبِيعَهُ وَأَوْجَبَهُ ثُمَّ لَمْ يَقْبَلِ الْمُشْتَرِي، فَالظَّاهِرُ أَنَّ البَائِعَ بَرَّ بِسَبَبِ الإِيجَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

[٣] فِي نُسْخَةٍ: «كَيَمِينِهِ».





### كِتَابُ القَضَاءِ



#### • • 🚱 • •

قَدْ أَوْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ تَأْمِيرَ الوَاحِدِ فِي الإَجْتِهَاعِ القَلِيلِ العَارِضِ فِي السَّفَرِ، فَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنْوَاعِ الإِجْتِهَاعِ.

وَالْوَاجِبُ اتِّخَاذُ وِلَايَةِ القَضَاءِ دِينًا وَقُرْبَةً؛ فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ القُرُبَاتِ، وَإِنَّمَا فَسَدَ حَالُ الأَكْثَرِ لِطَلَبِ الرِّئَاسَةِ وَالمَالِ بِهَا.

وَمَنْ فَعَلَ مَا يُمْكِنُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ.

وَمَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُتَوَلِّي بِالْوِلَايَةِ لَا حَدَّ لَهُ شَرْعًا، بَلْ يُتَلَقَّى مِنَ اللَّفْظِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعُرْفِ.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الحُكْمِ وَالْفُتْيَا بِالْهُوَى، وَبِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فَطْرٍ فِي التَّرْجِيجِ.

وَيَجِبُ العَمَلُ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ فِيهَا لَهُ وَعَلَيْهِ، إِجْمَاعًا.

وَالْوِلَايَةُ لَهَا رُكْنَانِ: القُوَّةُ وَالْأَمَانَةُ. فَالْقُوَّةُ فِي الحُكْمِ تَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ بِالْعَدْلِ فِي الحُكْمِ تَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ بِالْعَدْلِ فِي [1] تَنْفِيذِ الحُكْمِ.

وَالْأَمَانَةُ تَرْجِعُ إِلَى خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿وَ».

وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي أَنْ يَكُونَ وَرِعًا.

وَالْحَاكِمُ فِيهِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ: فَمِنْ جِهَةِ الإِثْبَاتِ هُوَ شَاهِدٌ، وَمِنْ جِهَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ هُوَ مُفْتٍ، وَمِنْ جِهَةِ الإِلْزَامِ بِذَلِكَ هُوَ ذُو سُلْطَانٍ.

وَأَقَلُ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صِفَاتُ الشَّاهِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَحْكُمَ بِعَدْلٍ، وَلَا يَجُوزُ الإِسْتِفْتَاءُ إِلَّا مِثَنْ يُفْتِي بِعِلْمِ وَعَدْلٍ.

وَشُرُوطُ القَضَاءِ تُعْتَبَرُ حَسَبَ الإِمْكَانِ.

وَيَجِبُ تَوْلِيَهُ الأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ[1]، فَيُولَّى لِعَدَمٍ أَنْفَعُ الفَاسِقَيْنِ وَأَقَلَّهُمَا شَرَّا، وَأَعْدَلُ الْمُقَلِّدِيْنِ وَأَعْرَفُهُمَا بِالتَّقْلِيدِ.

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَوْرَعَ قُدِّمَ فِيهَا قَدْ يَظْهَرُ حُكْمُهُ وَيُخَافُ الْهَوَى فِيهِ الأَوْرَعُ، وَفِيهَا نَدَرَ حُكْمُهُ وَيُخَافُ فِيهِ الإِشْتِبَاهُ الأَعْلَمُ.

وَأَكْثُرُ مَنْ تَمَيَّزَ فِي العِلْمِ مِنَ الْمَتُوسِّطِينَ إِذَا نَظَرَ وَتَأَمَّلَ أَدِلَّةَ الفَرِيقَيْنِ بِقَصْدٍ حَسَنٍ وَنَظَرٍ تَامِّ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُهُمَا، لَكِنْ قَدْ لَا يَثِقُ بِنَظَرِهِ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَعْرِفُ جَوَابَهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَى مِثْلِ هَذَا مُوافَقَتُهُ لِلْقَوْلِ الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدَهُ بِلَا يَعْرِفُ جَوَابَهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَى مِثْلِ هَذَا مُوافَقَتُهُ لِلْقَوْلِ الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدَهُ بِلَا يَعْرِفُ جَوَابَهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَى مِثْلِ هَذَا مُوافَقَتُهُ لِلْقَوْلِ الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُهُمَا بِلَا دَعْوَى مِنْهُ لِلا جُتِهَادِ، كَالمُجْتَهِدِ فِي أَعْيَانِ المُفْتِينَ وَالْأَئِمَّةِ إِذَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُهُمَا قَلَّدُهُ.

وَالدَّلِيلُ الْحَاصُّ الَّذِي تَرَجَّحَ بِهِ قَوْلٌ عَلَى قَوْلٍ أَوْلَى بِالْإِتِّبَاعِ مِنْ دَلِيلٍ عَامً، عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا أَعْلَمُ وَأَدْيَنُ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَعِلْمُ أَكْثَرِ النَّاسِ بِتَرْجِيحِ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ أَيْسَرُ مِنْ عِلْمِ أَحَدِهِمْ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَعْلَمُ وَأَدْيَنُ؛ لِأَنَّ الحَقَّ وَاحِدٌ، وَلَا بُدَّ.

وَيَجِبُ أَنْ يُنَصِّبَ اللهُ عَلَى الحُكْمِ دَلِيلًا.

وَأَدِلَّهُ الأَحْكَامِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَمَا تَكَلَّمَ الصَّحَابَةُ وَالعُلَمَاءُ بِهِ إِلَى اليَوْمِ بِقَصْدٍ حَسَنٍ، بِخِلَافِ الإِمَامِيَّةِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الفَقِيهُ اللهِ الَّذِي سَمِعَ اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ وَأَدِلَّتَهُمْ فِي الجُمْلَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَعْرِفُ بِهِ رُجْحَانَ القَوْلِ.

وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ [<sup>1]</sup> أَنْ يَبْتَدِئَ النَّاسَ بِقَهْرِهِمْ عَلَى تَرْكِ مَا يَسُوغُ، وَإِلْزَامِهِمْ بِرَأْيِهِ، اتِّفَاقًا؛ إِذْ لَوْ جَازَ هَذَا لَجَازَ لِغَيْرِهِ مِثْلُهُ، وَأَفْضَى إِلَى التَّفَرُّ قِ وَالإِخْتِلَافِ.

وَفِي لُزُومِ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعِ الإِنْتِقَالِ إِلَى غَيْرِهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَفِي القَوْلِ بِلْزُومِ طَاعَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ -وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ-وَجَوَازُهُ فِيهِ مَا فِيهِ.

وَمَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إِمَامٍ بِعَيْنِهِ اسْتُتِيبَ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَإِنْ قَالَ: «يَنْبَغِي» كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا.

وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ؛ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ وَأَتْقَى - فَقَدْ أَحْسَنَ.

[1] فِي نُسْخَةٍ: «النَّبِيهُ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «وَلَا غَيْرِهِ».

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعِ.

وَكَرِهَ العُلَمَاءُ الأَخْذَ بِالرُّخَصِ.

وَلَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ مَعَ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ اتِّفَاقًا، وَقَبْلَهُ لَا يَجُوزُ عَلَى المَشْهُورِ، إِلَّا أَنْ يَضِيقَ الوَقْتُ فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَوْ أَنْ يَعْجِزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ بِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ.

وَالْعَجْزُ قَدْ يُعْنَى بِهِ العَجْزُ الْحَقِيقِيُّ، وَقَدْ يُعْنَى بِهِ المَشَقَّةُ العَظِيمَةُ، وَالصَّحِيحُ الجَوَازُ فِي هَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ.

وَالْقَضَاءُ نَوْعَانِ: إِخْبَارٌ هُو [١] إِظْهَارٌ وَإِبْدَاءٌ؛ وَأَمْرٌ هُوَ [١] إِنْشَاءٌ وَابْتِدَاءٌ.

فَا لْخَبَرُ «ثَبَتَ عِنْدِي» وَيَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُهُ عَنْ حُكْمِهِ، وَعَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ، وَعَنِ الإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ.

وَالْآخَرُ وَهُوَ حَقِيقَةُ الحُكْمِ: أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِبَاحَةٌ، وَيَحْصُلُ بِقَوْلِهِ: أَعْطِهِ حَقَّهُ وَلَا تُكَلِّمْهُ، أَوِ: الْزَمْهُ، وَبِقَوْلِهِ: حَكَمْتُ وَأَلْزَمْتُ.

وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ: «ثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَتِهِمَا» فَهَذَا فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلِ وَغَيْرُهُ.

وَفِعْلُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «وَهُوَ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «وَهُوَ».

وَالْوَكَالَةُ يَصِحُ قَبُوهُا عَلَى الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالْوِلَايَةُ نَوْعٌ مِنْهَا.

قَالَ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: إِذَا اسْتَأْذَنَ امْرَأَةً فِي تَزْوِيجِهَا، وَهِيَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، فَأُذِنَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا فِي عَمَلِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ إِذْنَهَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ، وَحُكْمُهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لَا يَنْفُذُ.

فَإِنْ قَالَتْ: إِذَا حَصَلْتُ فِي عَمَلِهِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ، فَزَوَّجَهَا فِي عَمَلِهِ، صَحَّ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ الوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ.

وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ العَقْدِ عَلَيْهَا: أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلِهِ حِينَ العَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُهُ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ فِي عَمَلِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ: «زَوِّجْنِي إِذَا صِرْتُ فِي عَمَلِكَ» أَوْ: «إِذَا صِرْتُ فِي عَمَلِكَ فَزَوِّجْنِي» لِأَنَّ تَقْيِيدَ الوَكَالَةِ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ تَعْلِيقِهَا. نَعَمْ، لَإِذَا صِرْتُ فِي عَمَلِكَ فَزَوِّجْنِي» لِأَنَّ تَقْيِيدَ الوَكَالَةِ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ تَعْلِيقِهَا. نَعَمْ، لَوْ قَالَتْ: «زَوِّجْنِي الآنَ» أَوْ فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ إِذْنِهَا - فَهُنَا أَذِنَتْ لِغَيْرِ قَاضٍ، وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ القَاضِي.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ): وَيَجُوزُ أَنْ يُولِي قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ.

وَقِيلَ: إِنْ وَلَّاهُمَا فِيهِ عَمَلًا وَاحِدًا لَمْ يَجُزْ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: تَوْلِيَةُ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَنَظَرٍ وَاحِدٍ<sup>[1]</sup> إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الإِجْتِهَاعِ، بِحَيْثُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الإِنْفِرَادُ، كَالْوَصِيَّيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ، وَإِمَّا عَلَى طَرِيقِ الإِنْفِرَادِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

أَمَّا الأَوَّلُ فَلَيْسَ هُوَ مَسْأَلَةَ الكِتَابِ، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إِذَا كَانَ فَوْقَهُمَا مَنْ يَرُدَّانِ مَوَاضِعَ تَنَازُعِهِمَا إِلَيْهِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَسْأَلَةُ الكِتَابِ.

وَتَشُبُتُ وِلَايَةُ القَضَاءِ بِالْأَخْبَارِ، وَقِصَّةُ وِلَايَةِ [١] عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ هَكَذَا كَانَتْ.

وَإِذَا اسْتَنَابَ الحَاكِمُ فِي الحُكْمِ مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ إِنْ كَانَ لِكَوْنِهِ أَرْجَحَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزِ الإسْتِنَابَةُ.

وَإِذَا حَكَّمَ أَحَدُ الْحَصْمَيْنِ خَصْمَهُ جَازَ؛ لِقِصَّةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَا إِذَا حَكَّمَا مُفْتِيًا فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ.

وَهَلْ يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إِلَى تَعْيِينِ الْحَصْمَيْنِ أَوْ حُضُورِهِمَا أَوْ يَكْفِي وَصْفُ القِصَّةِ [1] لَهُ؟ الأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ، بَلْ إِذَا تَرَاضَيَا بِقَوْلِهِ فِي قَضِيَّةٍ مَوْصُوفَةٍ مُطَابِقَةٍ لِقَضِيَّتِهِمْ فَقَدْ لَزِمَ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الإِمْتِنَاعَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ، وَإِنْ كَانَ فَعْدُ لَزِمَ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الإِمْتِنَاعَ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الشُّرُوعِ لَمْ يَمْلِكِ الإِمْتِنَاعَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَشْعَرَ بِالْغَلَبَةِ امْتَنَعَ، فَلَا يَحْصُلُ المَقْصُودُ.

قَالَ القَاضِي فِي (التَّعْلِيقِ): وَعَلَى أَنَّ الحُدُودَ تَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ القَضَاءِ: فَمَنْ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا تَنْعَقِدُ الوِلَايَةُ لَهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي تَزْوِيجِ الدُّهْقَانِ وَتَزْوِيجِ الـوَالِي صَاحِب الجِسْرِ - يُخَالِفُ هَذَا.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «القَضِيَّةِ».

وَوِلَايَةُ القَضَاءِ يَجُوزُ تَبْعِيضُهَا، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِهَا فِي وِلَايَتِهِ؛ فَإِنَّ مَنْصِبَ الإَجْتِهَادِ يَنْقَسِمُ، حَتَّى لَوْ وَلَاهُ فِي المَوَارِيثِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَعْرِفَ إِلَّا الفَرَائِضَ وَالْوَصَايَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَإِنْ وَلَاهُ عَقْدَ الأَنْكِحَةِ وَفَسْخَهَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يَعْرِفَ إِلَّا ذَلِكَ.

وَعَلَى هَذَا فَقُضَاةُ الأَطْرَافِ يَجُوزُ أَنْ لَا [١] يَقْضُوا فِي الأَّمُورِ الكِبَارِ، كَالدِّمَاءِ وَالْقَضَايَا الْمُشْكِلَةِ.

وَعَلَى هَذَا فَلَوْ قَالَ: «اقْضِ فِيهَا تَعْلَمُ» كَمَا يَقُولُ لَهُ: «أَفْتِ فِيهَا تَعْلَمُ» جَازَ، وَيَبْقَى مَا لَا يَعْلَمُ خَارِجًا عَنْ وِلَا يَتِهِ، كَمَا نَقُولُ فِي الْحَاكِمِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى حُكْمِهِ الْكُفَّارُ، وَفِي الْحَكَمَيْنِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ.

قَالَ فِي (المُحَرَّرِ) وَغَيْرِهِ: وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: إِنَّهَا اشْتُرِطَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ فِيمَنْ يُوَلَّى، لَا فِيمَنْ يُحَكِّمُهُ الخَصْهَانِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الأَعْمَى لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، وَذِكْرُهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ. قَالَ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ: إِذَا تَحَاكَمَا إِلَيْهِ وَرَضِيَا بِهِ جَازَ حُكْمُهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا الوَجْهُ قِيَاسُ المَذْهَبِ، كَمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى؛ إِذْ لَا يَعُوزُهُ إِلَّا مَعْرِفَةُ عَيْنِ الخَصْمِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، بَلْ يَقْضِي عَلَى مَوْصُوفٍ، كَمَا قَضَى دَاوُدُ بَيْنَ المَلَكَيْنِ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَصِحَّ مُطْلَقًا، وَيَعْرِفُ بِأَعْيَانِ الشَّهُودِ وَالْخُصُومِ،

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

كَمَا يَعْرِفُ بِمَعَانِي كَلَامِهِمْ فِي التَّرْجَمَةِ؛ إِذْ مَعْرِفَةُ كَلَامِهِ وَعَيْنِهِ سَوَاءٌ، وَ[1] كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى غَائِبِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ.

وَأَصْحَابُنَا قَاسُوا شَهَادَةَ الأَعْمَى عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الغَائِبِ وَالمَيِّتِ؛ إِذْ أَكْثَرُ مَا فِي المَوْضِعَيْنِ عَدَمُ الرُّوْيَةِ، وَالْحُكُمُ أَلَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الرُّوْيَةِ، بَلْ هَذَا فِي الْحَاكِمِ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي الشَّاهِدِ، بِدَلِيلِ التَّرْجَمَةِ.

وَالتَّعْرِيفُ بِالْحُكْمِ دُونَ الشَّهَادَةِ، وَمَا بِهِ يَحْكُمُ أَوْسَعُ مِمَّا بِهِ يَشْهَدُ.

وَلَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ فِي الْحَاكِمِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ.

قَالَ وَفِي (المُحَرَّرِ): وَفِي العَزْلِ -حَيْثُ قُلْنَا بِهِ قَبْلَ العِلْمِ- وَجْهَانِ كَالْوَكِيلِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الأَصْوَبُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ هُنَا، وَإِنْ قُلْنَا: يَنْعَزِلُ الوَكِيلُ؛ لِأَنَّ الحَقَّ فِي الوِلَايَةِ للهِ، وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ وَكِيلٌ، وَالنَّسْخُ فِي حُقُوقِ اللهِ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ العِلْمِ، كَمَا قُلْنَا عَلَى المَشْهُورِ: إِنَّ نَسْخَ الحُكْمِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ.

وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَكِيلِ: بِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الوَكِيلِ ثُبُوتُ الضَّمَانِ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الجَهْلَ، بِخِلَافِ الحُكْمِ، فَإِنَّ فِيهِ الإِثْمَ، وَذَلِكَ يُنَافِي الجَهْلَ، كَذَلِكَ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهَذَا هُوَ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ.

وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ؛ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الوَكِيلِ، وَجَعْلًا لَهُ كَالْوَصِيِّ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: "الحَاكِمُ".

وَالأَشْبَهُ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْحَاكِمِ شِرَاءُ مَا يَخْتَاجُهُ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ التِّجَارَةُ، أَنْ يَكُونَ شِرَاءُ مَا يَخْتَاجُهُ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ التِّجَارَةُ، أَنْ يَكُونَ شِرَاءُ مَا يَخْتَاجُهُ فِي مَظِنَّةِ الْمُحَابَاةِ وَالإسْتِغْلَالِ<sup>[1]</sup> وَالتَّبَذُّلِ.

قَالَ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: قَاسَ المُخَالِفُ القَاضِيَ عَلَى المُفْتِي فِي مُبَاشَرَةِ البَيْعِ. قَالَ القَاضِي: أَمَّا المُفْتِي فَإِنَّهُ لَا يُحَابَى فِي العَادَةِ، وَالْقَاضِي بِخِلَافِهِ، وَلَا يُكْرَهُ لَهُ البَيْعُ فِي جَعْلِسِ فُتْيَاهُ، وَلَا يُكْرَهُ لَهُ قَبُولُ الهَدِيَّةِ، بِخِلَافِ القَاضِي.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا فِيهِ نَظَرٌ وَتَفْصِيلٌ، فَإِنَّ العَالِمَ شَبِيهٌ فِي هَدِيَّتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ بِالْقَاضِي مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، وَفِيهِ حِكَايَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالْعَالِمُ لَا يَعْتَاضُ عَلَى [1] تَعْلِيمِهِ.

وَالْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: مَنْ يَصْلُحُ، وَمَنْ لَا يَصْلُحُ، وَالْمَجْهُولُ. فَلَا يُرَدُّ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يَصْلُحُ إِلَّا مَا عُلِمَ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَلَا يَنْفُذُ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَا يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ أَبُدًا اللهَ اللهَ عَلَى مَا عُلِمَ أَنَّهُ مَا عَلَيْمَ أَنَّهُ مَا عُلِمَ اللهَ عَلَى مَا عُلِمَ أَنَّهُ مَا عُلِمَ أَنَّهُ مَا عُلِمَ أَنْ لَا يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ أَبِدًا إِلَا مَا عُلِمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عُلِمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلّهُ مَا عُلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلَمْ مَا عُلُهُ مَا عُلُمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ إِلّهُ عَلَى مَا عُلِمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلُم مَا عَلَيْهُ فَا مِنْ لَا يَكُونُ لَا يَعُونُ لَا يَكُولُونُ مَا عُلَهُ مَا عُلِمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا عَلَمْ اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَالمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وَأَمَّا المَجْهُ ولُ فَيُنْظَرُ فِيمَنْ وَلَّاهُ، فَإِنْ كَانَ لا يُـوَلِّي إِلَّا الصَّالِحَ<sup>[1]</sup> جُعِلَ صَالِحًا، وَإِنْ كَانَ يُولِّي هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً نَفَذَ مَا كَانَ حَقًّا وَرُدَّ البَاطِلُ، وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «الإشْتِغَالِ».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «عَنْ».

[٣] لَعَلَّهُ: ابْتِدَاءً.

[٤] فِي نُسْخَةٍ: «صَالِحًا».

وَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِذَا وُلِّيَ لِلضَّرُورَةِ فَفِيهِ مَسْأَلْتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ «مَنْ لَا يَصْلُحُ تُنْقَضُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ» هَلْ تُرَدُّ أَحْكَامُ هَذَا كُلُّهَا أَمْ يُرَدُّ مَا لَمْ يَكُنْ صَوَابًا؟ وَالثَّانِي الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ.

وَالثَّانِيَةُ: هَلْ تُنَفَّذُ المُجْتَهَدَاتُ مِنْ أَحْكَامِهِ أَمْ يَتَعَقَّبُهَا العَالِمُ العَادِلُ؟ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ.

وَإِنْ أَمْكَنَ القَاضِيَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَى الغَائِبِ رَسُولًا، وَيَكْتُبَ إِلَيْهِ الكِتَابَ وَالدَّعْوَى، وَيُجِيبَ عَنِ الدَّعْوَى بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ - فَهَذَا هُو الَّذِي يَنْبُغِي، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ قَتْلَ صَاحِبِهِمْ، وَكَاتَبَهُمْ وَلَنْبِي عَلَيْهِمْ قَتْلَ صَاحِبِهِمْ، وَكَاتَبَهُمْ وَلَنْبِي عَلَيْهِمْ قَتْلَ صَاحِبِهِمْ، وَكَاتَبَهُمْ وَلَا النَّبِي عَلَيْهِمْ فَتْلَ صَاحِبِهِمْ، وَكَاتَبَهُمْ وَلَى النَّعْوِي أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ غَائِبٍ، طَلَبُ إِقْرَارَهِ أَوْ إِنْكَارِهِ إِذَا كَلَ مُكِنِ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: يُرَاسَلُ. وَإِذَا صَحَّتِ لَمُ مُونَ اللَّمْكِنِ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَ الحَصْمُ فِي البَلَدِ لَمْ الدَّعْوَةُ بِاللَّكَاتَبَةِ وَالجَوَابِ فَمِنَ المُمْكِنِ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَ الحَصْمُ فِي البَلَدِ لَمْ الدَّعْوَى الْمَكِنِ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَ الحَصْمُ فِي البَلَدِ لَمْ يَعْمُ وَيُ بِلَمُ اللَّعْوَى اللَّكُوبَ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَ الحَصْمُ فِي البَلَدِ لَمْ عَلَيْهِ حُضُورُ بَعْلِسِ الحَاكِمِ، بَلْ يَقُولُ: أَرْسِلُوا إِلَى مَنْ يُعْلِمُنِي بِمَا يَدَّعِي بِهِ عَلَيْهِ حُضُورُ بَعْلِسِ الحَاكِمِ، بَلْ يَقُولُ: أَرْسِلُوا إِلَى مَنْ يُعْلِمُنِي بِمَا يَدَّعِي بِهِ عَلَيْهِ حُضُورُ بَعْلِمِ الْمَعْوَى الْمُعْوَى الْمَالُولِ إِلَى الخَصْمِ يُبَلِغُهُ الدَّعْوَى الْ وَيُحْرِرُهُ، وَيُولُ اللَّعْمُودَ مِنْ حُضُورِ الحَصْمِ يُبَلِغُهُ الدَّعْوَى وَرَدُّ الْجَوَابِ، إِمَّا بِإِقْرَارِ أَوْ إِنْكَارٍ.

وَهَذَا نَظِيرُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِالْمُرَاسَلَةِ، مَعَ أَنَّهُ فِي الْحُضُورِ لَا يَجُوزُ تَرَاخِي القَبُولِ عَنِ الإِيجَابِ تَرَاخِيًا كَثِيرًا، فَالدَّعْوَى الَّتِي يَصِحُّ تَرَاخِي جَوَاجُهَا أَوْلَى وَأَحْرَى.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَعَلَى هَذَا: فَالرَّسُولُ فِي الدَّعْوَى يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الحَاكِمِ، كَمَا كَانَ أُنْيسُ نَائِبَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ بَعْدَ سَهَاعِ الإعْتِرَافِ، وَثُبُوتِ الحَدِّ، كَمَا كَانَ أُنْيسُ نَائِبَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ بَعْدَ سَهَاعِ الإعْتِرَافِ، وَثُبُوتِ الحَدِّ، أَوْ يُخَرَّجُ عَلَى الْمُرَاسَلَةِ مِنَ الحَاكِمِ إِلَى الحَاكِمِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، فَيُنْظَرُ فِي قَضِيَّةٍ خَيْبَرَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فَهَا وَجَدْتُ فِيهَا إِلَّا وَاحِدًا، ثُمَّ وَجَدْتُ هَذَا مَنْصُوصًا عَنِ الْإِمَامِ أَخْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْعَيْنِ الْمُودَعَةِ الْإِمَامِ أَخْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْعَيْنِ الْمُودَعَةِ عِنْدَ رَجُلٍ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ، وَقَضَى عَلَى الْغَائِبِ. قَالَ: وَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا يَقُولُ: «لَهُ أَنْ عِنْدَ رَجُلٍ سُلِّمَةُ النَّهُ الْحَدَابُ وَيَجِيءُ» فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا أَخَذَ الغُلامَ المُودَعَ.

وَكَلَامُهُ يَخْتَمِلُ تَخْيِيرَ الحَاكِمِ بَيْنَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى الْغَائِبِ، وَبَيْنَ أَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الجَوَابِ.





# بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ



### • • 🚱 • •

وَمَسْأَلَةُ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَفُرُوعِهَا ضَعِيفَةٌ؛ لِجَدِيثِ الحَضْرَمِيِّ فِي دَعْوَاهُ عَلَى الآخَرِ أَرْضًا غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ. وَإِذَا قِيلَ: «لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إِلَّا مُحُرَّرَةً» فَالْوَاجِبُ أَنَّ مَنِ ادَّعَى مُجْمَلًا اسْتَفْصَلَهُ الحَاكِمُ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ صِحَّةُ الدَّعْوَى عَلَى الْمُبْهَمِ، كَدَعْوَى الأَنْصَارِ عَلَى المُبْهَمِ، كَدَعْوَى الأَنْصَارِ عَلَى المَيْوَدِ قَتْلَ صَاحِبِهِمْ، وَدَعْوَى المَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَى بَنِي أُبَيْرِقٍ وَغَيْرِهِمْ.

ثُمَّ الْمُبْهَمُ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا، وَقَدْ يَنْحَصِرُ فِي قَوْمٍ، كَقَوْلِهَا: «نَكَحَنِي أَحَدَهُمَا» وَقَوْلِهِ: «زَوَّجَنِي أَحَدَهُمَا».

وَالنَّبُوتُ المَحْضُ يَصِحُّ بِلَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ قَوْمٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَفَعَلَهُ طَائِفَةٌ مِنَ القُضَاةِ.

وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي الوَكَالَةِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَنَقَلَهُ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ، وَلَوْ كَانَ الخَصْمُ فِي البَلَدِ.

وَتُسْمَعُ دَعْوَى الإسْتِيلَادِ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَفَسَّرَهُ القَاضِي بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أَمَةِ فَتُنْكِرَهُ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: بَلْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ.

وَمَنِ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ أَنَّ بِيلِهِ عَقَارًا اسْتَغَلَّهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَعَيَّنَهُ [1] وَإِنَّهُ اسْتَحَقَّهُ [1] فَأَنْكُرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَقَامَ اللُدَّعِي بَيِّنَةً بِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ لَا بِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ، اسْتَحَقَّهُ [1] فَأَنْكُرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَقَامَ اللُدَّعِي بَيِّنَةً إِنْ تَشْهَدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ، لَزِمَ الْحَاكِمَ إِثْبَاتُهُ وَالشَّهَادَةُ إِهِ لَزِمَ فَرْعَهُ؛ حَيْثُ يُقْبَلُ بِذَلِكَ.

وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْ إِعَانَةُ مُدَّعِ بِإِثْبَاتٍ وَشَهَادَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهِ - لَزِمَ الدَّوْرُ، بِخِلَافِ الحُكْمِ، وَهُوَ الأَمْرُ بِإِعْطَائِهِ مَا ادَّعَاهُ، ثُمَّ إِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ هُوَ النَّمْ الدَّعَاهُ، ثُمَّ إِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ هُو النَّمْ الدَّعَاهُ، ثُمَّ إِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ هُو المُستَحِقُّ أُمِرَ بِإِعْطَائِهِ مَا ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَهُو كَمَالٍ مَجْهُولٍ يُصْرَفُ فِي المَصَالِحِ.

وَمَنْ بِيَدِهِ عَقَارٌ فَادَّعَى رَجُلٌ بِثُبُوتِهِ [1] عِنْدَ الحَاكِمِ أَنَّهُ كَانَ لِجِدِهِ إِلَى مَوْتِهِ ثُمَّ لَوَرَثَتِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مُخَلَّفٌ عَنْ مُوَرِّثِهِ - لَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الأَصْلَيْنِ تَعَارَضَا، وَلَمْ يَثْبُبُ مِنْ مُوَرِّثِهِ - لَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الأَصْلَيْنِ تَعَارَضَا، وَلَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِسُكُوتِهِمُ المُدَّةَ الطَّوِيلَةَ، وَلَوْ فُتِحَ وَأَسْبَابُ انْتِقَالِهِ أَكْثَرُ مِنَ الإِرْثِ، وَلَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِسُكُوتِهِمُ المُدَّةَ الطَّوِيلَةَ، وَلَوْ فُتِحَ هَذَا البَابُ لَانْتُزِعَ كَثِيرٌ مِنْ عَقَارِ النَّاسِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ.

وَلَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمِلْكِهِ إِلَى حِينِ وَقْفِهِ، وَأَقَامَ الوَارِثُ بَيِّنَةً أَنَّ مُورِّثَهُ اشْتَرَاهُ مِنَ الوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ؛ مِنَ الوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ؛ مِنَ الوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ؛

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «يَسْتَحِقُّهُ».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «الإِشْهَادُ».

<sup>[</sup>٤] فِي نُسْخَةٍ: «الأَصْلَ».

<sup>[</sup>٥] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ، كَتَقْدِيمِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ (اشْتَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ وَاشْتَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ وَرِثَهُ)[1] مِنْ أَبِيهِ.

قَالَ القَاضِي إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ، فَقَالَ: لا يَسْتَحِقُّ عَلَيَ شَيْئًا - كَانَ جَوَابًا صَحِيحًا، وَيُسْتَحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ.

وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُبَايِعْ، وَلَمْ أَسْتَقْرِضْ مِنْهُ، وَلَمْ أَغْصِبْهُ، فَهَلْ يَكُونُ جَوَابًا يَحْلِفُ مَعَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: هُوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ، يَخْلِفُ عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: لَيْسَ بِجَوَابٍ صَحِيحٍ، يَحْلِفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَصَبَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ. رَدَّهُ عَلَيْهِ، أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ الوَجْهَانِ فِي أَنَّ الْحَاكِمَ هَلْ يُلْزِمُهُ بِهَذَا الجَوَابِ أَمْ لَا؟ وَأَمَّا صِحَّتُهُ فَلَا رَيْبَ فِيهَا.

وَقِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّ الإِجْمَالَ لَيْسَ بِجَوَابٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ المَطْلُوبَ قَدْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ أَوْ فِي مَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ، لِجَهْلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ، وَيَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ أَوْ فِي مَذْهَبِ الْحَاكِمِ، وَيَمِينُ المُدَّعِي بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ، وَكَمَا لَا يُشْهَدُ بِتَأْوِيلٍ أَوْ جَهْلٍ، وَلَا يُقْبَلُ الجُرْحُ إِلَّا مُفَسَّرًا، كَذَلِكَ لَا يُحْلَفُ عَلَى تَأْوِيلِ أَوْ جَهْلِ.

وَمِنْ أَصْلِنَا: إِذَا قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ، ثُمَّ أَوْفَيْتُهُ - لَمْ يَكُنْ مُقِرَّا، فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ. قَدْ أَطْلَقَ أَحْمَدُ التَّعْدِيلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَآخَرُ أَنَّه بَاعَهُ».

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَبِي يَعْفُورِ العَبْدِيِّ؟ فَقَالَ: ثِقَةٌ.

وَقَالَ دَاوُدُ لِأَحْمَدَ: الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ؟ فَقَالَ: ثِقَةٌ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فَكُلُّ لَفْظٍ يَحْصُلُ بِهِ تَعْدِيلُ الْمُخْبِرِينَ يَحْصُلُ بِهِ تَعْدِيلُ الْمُخْبِرِينَ يَحْصُلُ بِهِ تَعْدِيلُ الشَّهُودِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، كَمَا نُقِلَ عَنْ شُرَيْحِ وَسَوَّارٍ وَغَيْرِهِمَا.

ثُمَّ وَجَدْتُ القَاضِيَ قَدِ احْتَجَّ فِي المَسْأَلَةِ بِأَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ: حَسْبُكَ. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْدَحَ الرَّجُلَ، قَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ أَوْجَبْنَا اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ أَوْجَبْنَا اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ المِسْمُوعِ، هَذَا مِنْ بَابِ المِسْمُوعِ، هَذَا مِنْ بَابِ المَسْمُوعِ، وَالْقَائِفِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ المَسْمُوعِ، وَمِثْلُهُ المُزَكِّي وَالتَّفْلِيسُ وَالرُّشْدُ، وَنَحْوُهَا، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ إِثْبَاتُ صِفَاتٍ اجْتِهَادِيَّةٍ.

وَيُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَالجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّعْرِيفِ وَالرِّسَالَةِ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَيُقْبَلُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِالاسْتِفَاضَةٍ.

وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ القَاضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُزَكِّي: هُوَ عَدْلُ، لَكِنْ لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا [1] مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَدُوَّ الْمُعَدِّلِ، وَشَهَادَةُ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّ مَقْبُولَةٌ - فَوُجُودُ الْعَدَاوَةِ مُطْلَقًا [1] مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَدُوَّ الْمُعَدِّلِ، وَشَهَادَتُهُ عَلَى الْمُزَكِّي، وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عِمَّا يَعْلَمُهُ لَا يَمْنَعُ التَّزْكِيَةَ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُزَكِّي، وَإِذَا كَانَ المُدَّعَى بِهِ عِمَّا يَعْلَمُهُ الْمَنَعُ التَّزْكِيةَ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُزكِّي، وَإِذَا كَانَ المُدَّعَى بِهِ عِمَّا يَعْلَمُهُ الْمُنَّعَى عَلَيْهِ فَقَطْ، مِثْلَ أَنْ يَدَّعِي الوَرَثَةُ أَوِ الوَصِيُّ عَلَى غَرِيمٍ لِلْمَيِّتِ، فَيُنْكِرَ، قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «أَيْضًا».

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْمُدَّعِي، كَالدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ مَيِّتٍ حَقَّا عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ، وَطَلَبَ مِنَ الْمُدَّعِي اليَمِينَ عَلَى البَتَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَخْلِفْ لَمْ يَأْخُذْ. وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا يَدَّعِي العِلْمَ، أَوْ طَلَبَ مِنَ المَطْلُوبِ اليَمِينَ عَلَى نَفْيِ العِلْمِ، فَهُنَا يُتَوَجَّهُ القَوْلَانِ. وَالْقَوْلُ بِالرَّدِّ أَرْجَحُ.

وَأَصْلُهُ أَنَّ اليَمِينَ تُرَدُّ عَلَى جِهَةِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ الْمُتَجَاحِدَيْنِ.

وَلَوْ أَوْصَتْ لِطِفْلَةٍ صَغِيرَةٍ تَحْتَ نَظَرِ أَبِيهَا بِمَبْلَغٍ دُونَ الثَّلُثِ، وَتُوُفِّيَتِ اللَّوصِيَّةِ، وَلَا يَحْلِفُ اللَّفْلَةِ بِهَا يَثْبُتُ لَـهَا مِنَ الوَصِيَّةِ، وَلَا يَحْلِفُ وَالِدُهَا، وَلَا يَحْلِفُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللّهُ اللّهُ الللْ

بَلْ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا: لَوْ ثَبَتَ لِلصَّبِيِّ أَوِ الْمَجْنُونِ حَقُّ عَلَى غَائِبٍ بِهَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ بَالِغًا عَاقِلًا لَحَلَفَ عَلَى عَدَمِ الإِبْرَاءِ وَالإسْتِيفَاءِ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ - يُحْكَمُ الْمُسْتَحِقُّ بَالِغًا عَاقِلًا لَحَلَفَ عَلَى عَدَمِ الإِبْرَاءِ وَالإسْتِيفَاءِ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ - يُحْكَمُ بِهِ لِلصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، وَلَا يَحْلِفُ وَلِيُّهُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ العُلْمَاءُ. وَلَمْ يَذْكُرِ العُلْمَاءُ تَعْلِيفَ البَالِغِ المُوصَى لَهُ فِي الوَصِيَّةِ، وَإِنَّهَا أَخَذَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمُدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فِي الرَّجُلِ يُقِيمُ الشُّهُودَ: أَيَسْتَقِيمُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ: احْلِفْ؟ فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. قِيلَ: وَيُقِيمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ: فِي رَجُلٍ جَاءَ بِشُهُودٍ عَلَى حَقِّ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: اسْتَحْلِفْهُ - لَمْ يَلْزَمِ الْمُدَّعِيَ الْيَمِينُ.

فَحَمَلَ القَاضِي الرِّوَايَةَ الأُولَى عَلَى مَا إِذَا ادَّعَى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجَنُّونٍ أَوْ غَائِبٍ، وَالثَّانِيَةَ عَلَى مَا إِذَا ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ.

وَحَمَلَ أَبُو العَبَّاسِ الرِّوايَةَ الأُولَى عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِذَا رَآهُ مَصْلَحَةً؛ لِظُهُورِ رِيبَةٍ فِي الشُّهُودِ، لَا أَنَّهُ يَجِبُ مُطْلَقًا. وَالثَّانِيَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ مُطْلَقًا، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، كَمَا قُلْنَا فِي تَفْرِيقِ الشُّهُودِ بَيْنَ أَيْنَ وَحَتَّى [1] وَكَيْفَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ الرِّيبَةِ، وَلَا يَجِبُ فِعْلُهُ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ.

وَكَذَلِكَ تَغْلِيظُ اليَمِينِ: لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهَا يَرَى الْمَحْكُومُ لَهُ تَحْرِيمَهُ، فَهَلْ يُبَاحُ لَهُ بِالْخُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الإِمَامِ مَا يَرَى أَنَّهُ حَرَامٌ، وَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ الطَّالِبُ غَيْرَهُ أَوِ ابْتَدَأَ الإِمَامُ بِحُكْمِهِ أَوْ قَسْمِهِ، فَهُنَا يَتَوَجَّهُ القَوْلُ بِالْحِلِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَنْقُضُ الْحَاكِمُ كُمْ نَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَيُفَرَّقُ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا اسْتَوْفَى الْمَحْكُومُ لَهُ الْحَقَّ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ لَمْ يَسْتَوْفِ، فَإِنِ اسْتَوْفَى فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ فَالَّذِي يَنْبَغِي نَقْضُ حُكْمِ نَفْسِهِ، وَالْإِشَارَةُ عَلَى غَيْرِهِ بِالنَّقْضِ.

وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَحَدَ القَوْلَيْنِ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ فِيهَا لَهُ، وَالْقَوْلُ الآخَرُ فِيهَا عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَنْ [1] يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَارًا اسْتَحَقَّ شُفْعَةَ الجِوَارِ، وَإِذَا كَانَ مُشْتَرِيًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شُفْعَةُ الجِوَارِ.

[١] لَعَلَّهُ: وَمَتَى.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «كَمَا».

وَالْقَضِيَّةُ الوَاحِدَةُ المُشْتَمِلَةُ عَلَى أَشْخَاصٍ أَوْ أَعْيَانٍ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ لَهُ بِخِلَافِ مَا حَكَمَ هُو أَوْ غَيْرُهُ لِشَخْصٍ آخَرَ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فِي عَيْنٍ؟ مِثْلَ شَخْصٍ أَوْ لَهُ بِخِلَافِ مَا حَكَمَ هُو لَوْ غَيْرُهُ لِشَخْصٍ آخَرَ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فِي عَيْنٍ؟ مِثْلَ أَنْ يَدَّعِي فِي مَسْأَلَةِ الحِمَارِيَّةِ بَعْضَ وَلَدِ الأَبُويْنِ، فَيَقْضِي لَهُ بِالتَّشْرِيكِ، ثُمَّ يَدَّعِي عِنْدَهُ آخَرُ فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِنَفْيِ التَّشْرِيكِ، أَوْ يَكُونَ حَاكِمٌ غَيْرُهُ قَدْ حَكَمَ بِنَفْيِ التَّشْرِيكِ لِشَخْصٍ أَوْ عَلَيْهِ فِيَحْكُمُ هُوَ بِخِلَافِهِ.

فَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الحُكْمَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَوِ الحُكْمَ عَلَيْهِ: حُكْمٌ عَلَيْهِ وَلَهُ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.

لَكِنْ هُنَاكَ<sup>[۱]</sup> يَتَوَجَّهُ أَنْ يَبْقَى حَقُّ الغَائِبِ فِيهَا طَرِيقُهُ الثُّبُوتُ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ القَدْحِ فِي الشُّهُودِ وَمُعَارَضَتِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ الفِقْهَ المَحْضَ: فَهُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَصْمِ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ.

ثُمَّ لَوْ تَدَاعَيَا فِي عَيْنٍ مِنَ الِيرَاثِ فَهَلْ يَقُولُ أَحَدٌ: إِنَّ الْحُكْمَ بِاسْتِحْقَاقِ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يَمْنَعُ الحُكْمَ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ العَيْنِ الأُخْرَى مَعَ الْحُادِ حُكْمِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجُهِ؟ هَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ.

يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الأُمَّةَ اخْتَلَفَتْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: يَسْتَحِقُّ جَمِيعُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ جَمِيعَ التَّرِكَةِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.

فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ فِي وَقْتَيْنِ أَوْ حَاكِهَانِ بِاسْتِحْقَاقِ البَعْضِ أَوِ بِاسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْبَعْضِ - لَكَانَ قَدْ حَكَمَ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ بِخِلَافِ الإِجْمَاعِ، وَهَذَا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ قُضَاةِ زَمَانِنَا، لَكِنْ هُوَ ظَنِينٌ فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ، بَلْ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ القَضَاءَ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَيُشْبِهُ هَذَا طَبَقَاتُ الوَقْفِ، أَوْ أَزْمِنَةُ الطَّبَقَةِ، فَإِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِأَنَّ هَذَا الشَّخْصَ مُسْتَحِقٌ السَّاعَةَ بِمُقْتَضَى شَرْطٍ شَامِلٍ الشَّخْصَ مُسْتَحِقٌ السَّاعَةَ بِمُقْتَضَى شَرْطٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ: فَهُو كَالْمِيرَاثِ.

وَأَمَّا إِنْ حَكَمَ بِاسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الطَّبَقَةِ: فَهَلْ يَكُونُ حُكُمًا لِلطَّبَقَةِ الثَّانِيةِ إِذَا كَانَ اقْتَضَاءُ الشَّرْطِ لَهَا وَاحِدًا؟ هَذَا فِيهِ نَظْرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَلَقَّى كُلَّ طَبَقَةٍ مِنَ الوَاقِفِ فَي زَمَنِ حُدُوثِهَا، فَهُو شَبِيهٌ بِهَا لَوْ مَاتَ عَتِيقُ شَخْصٍ فَحَكَمَ حَاكِمٌ بِمِيرَاثِهِ لِلكَبِيرِ، فَي زَمَنِ حُدُوثِهَا، فَهُلُ لِذَلِكَ الحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَحْكُمَ بِمِيرَاثِهِ كَالمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَاتَ عَتِيقُ شَخْصٍ فَحَكُمَ بِمِيرَاثِهِ كَالمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُ آخَرَ، فَهَلْ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَحْكُم بِمِيرَاثِهِ كَالمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلُّ مَاتَ عَتِيقُ آخَرَ، فَهَلْ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَحْكُم بِمِيرَاثِهِ كَالمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلُّ مَاتَ عَتِيقُ آخَرَ، فَهَلْ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَحْكُم بِمِيرَاثِهِ كَالمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلُّ مَاتَ عَتِيقُ آخَرَ، فَهَلْ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَحْكُم بِمِيرَاثِهِ كَالمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلُّ مَاتَ عَتِيقُ آخَرَ، فَهَلْ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَحْكُم بِمِيرَاثِهِ كَالمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلُ مَا مَنَ الوَقْفِ عِنْدَ وُجُودِهَا، مَعَ أَنَّ كُلُ طَبَقَةٍ مِنْ أَهْلِ الوَقْفِ تَسْتَحِقُ مَا حَدَثَ لَهَا مِنَ الوَقْفِ عِنْدَ وُجُودِهَا، مَعَ أَنَّ كَاكُمْ مِنَ الْوَقْفِ عِنْدَ وَهُودِهَا، مَعَ أَنَّ كُلُولُ لِلْكَالِ الْعَلْمِ عَنْدَ مَوْتِهِمْ.

وَالْأَشْبَهُ بِمَسْأَلَتِنَا: مَا لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ فِي عَتِيقٍ بِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْأَكْبَرِ، ثُمَّ تُوفِي ابْنُ ذَلِكَ العَتِيقِ اللَّهُ لِلأَكْبَرِ، ثُمَّ تُوفِي ابْنُ ذَلِكَ العَتِيقِ الَّذِي كَانَ مَحْجُوبًا عَنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ، فَهَلْ لِحَاكِم آخَرَ أَنْ يَحْكُمَ بِمِيرَاثِهِ لَخَيْرِ الأَكْبَرِ؟ هَذَا يَتَوَجَّهُ هُنَا وَفِي الوَقْفِ مِمَّا يَتَرَتَّبُ الإسْتِحْقَاقُ فِيهِ، بِخِلَافِ المِيرَاثِ لِغَيْرِ الأَكْبَرِ؟ هَذَا يَتَوَجَّهُ هُنَا وَفِي الوَقْفِ مِمَّا يَتَرَتَّبُ الإسْتِحْقَاقُ فِيهِ، بِخِلَافِ المِيرَاثِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا يَقَعُ مُشْتَرَكًا فِي الزَّمَانِ.

نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي (الكَافِي) عَنْ أَبِي الخَطَّابِ: أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا بَانُوا بَعْدَ الحُكْمِ كَافِرِينَ أَوْ فَاسِقِينَ وَكَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ إِثْلَافًا فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ الْمُزَكِّينَ وَالْحَاكِمُ، قَالَ: لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوا الحَقَّ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ بِشَهَادَتِهِمُ البَاطِلَةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الشَّاهِدَ الصَّادِقَ إِذَا كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُتَّهَا بِحَيْثُ لَا يَجُونُ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ؟ إِنْ جَازَ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ؟ إِنْ جَازَ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ؟ إِنْ جَازَ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ إِنْ جَازَ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بَطَلَ قَوْلُ أَبِي الْحَطَّابِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ كَانَ مُتَوَجِّهًا؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ حِينَئِذٍ فِعْلُ الشَّهَادَةِ بَعْلُ الصَّادِقِينَ كَالْقَاذِفِ الصَّادِقِ.

وَإِذَا جَوَّزْنَا لِلْفَاسِقِ أَنْ يَشْهَدَ جَوَّزْنَا لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَسْتَشْهِدَهُ عِنْدَ الحَاكِمِ وَيَكْتُمَ فِسْقَهُ، وَإِلَّا فَلَا.

وَعَلَى هَذَا: فَلَوِ امْتَنَعَ الشَّاهِدُ الصَّادِقُ العَدْلُ أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ إِلَّا بِجُعْلٍ، هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاقُهُ الجُعْلَ؟ إِنْ لَمْ نَجْعَلْ ذَلِكَ فِسْقًا جَازَ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ فِسْقًا فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا.

قَالَ صَاحِبُ (الْمُحَرَّرِ): وَعَنْهُ: لَا يُنْتَقَضُ [١] الحُكْمُ إِذَا كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَيَغْرَمُ الشَّاهِدَانِ المَالَ؛ لِأَنَّهُمُ اسَبَبُ الحُكْم بِشَهَادَةٍ ظَاهِرُهَا الزُّورُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ أَبِي الخَطَّابِ، وَلَا فَرْقَ إِلَّا فِي تَسْمِيَتِهِ ضَهَانَهُمَا نَقْضًا، وَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ، لَكِنْ أَبُو الخَطَّابِ يَقُولُهُ فِي الفَاسِقِ وَغَيْرِ الفَاسِقِ، عَلَى مَا حُكِيَ عَنْهُ.

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَصْلِنَا إِذَا قُلْنَا: «الجَرْحُ الْمُطْلَقُ لَا يَنْقُضُ» وَكَانَ جَرْحُ البَيِّنَةِ مُطْلَقًا، فَإِنَّهُ اجْتِهَادٌ فَلَا يُنْتَقَضُ [<sup>7]</sup> بِهِ اجْتِهَادٌ.

وَرِوَايَةُ عَدَمِ النَّقْضِ أَخَذَهَا القَاضِي مِنْ رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا هَاهُنَا أَنَّهُمَا دَفَنَا فُلَانًا بِالْبَصْرَةِ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ جَاءَ بَعْدُ وَقَدْ تَلِفَ مَالُهُ: قَدْ تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى زُورٍ، يُضَمِّنُهُمَا مَالَهُ. قَالَ: وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَـمْ مَالُهُ: قَدْ تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى زُورٍ، يُضَمِّنُهُمَا مَالَهُ. قَالَ: وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَـمْ مَالُهُ فَوهُ مِنَ المَالِ، بَلْ أَغْرَمَ الشَّاهِدَيْنِ، وَلَوْ نَقَضَهُ لَأَغْرَمَ الوَرَثَةَ قِيمَةَ مَا أَتْلَفُوهُ مِنَ المَالِ، بَلْ أَغْرَمَ الشَّاهِدَيْنِ، وَلَوْ نَقَضَهُ لَأَغْرَمَ الوَرَثَةَ قِيمَةً مَا أَتْلَفُوهُ مِنَ المَالِ، بَلْ أَغْرَمَ السَّاهِدَيْنِ، وَلَوْ نَقَضَهُ لَأَغْرَمَ الوَرَثَةَ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «يُنْقَضُ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «يُنْقَضُ».

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَغْرَمَ الوَرَثَةَ، وَرَجَعُوا بِذَلِكَ عَلَى الشُّهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: «يُضَمِّنُهُمَا» يَعْنِي الوَرَثَةَ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: النَّقْضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا خِلَافَ فِيهِ، فَإِنَّ تَبَيُّنَ كَذِبِ الشَّاهِدِ غَيْرُ تَبَيُّنِ فِسْقِهِ.

فَقَوْلُ أَحْمَدَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَهَانًا فِي الجُمْلَةِ كَسَائِرِ الْمُتَسَبِّينَ، أَوْ يَكُونَ ضَهَانَ السُّقْرَارِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، وَلَوْ زَكُّوا الشُّهُودَ، ثُمَّ ظَهَرَ فِسْقُهُمْ، ضَمِنَ الْمُزَكُّونَ.

وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الوِلَايَةِ لَوْ أَرَادَ الإِمَامُ أَنْ يُولِّيَ قَاضِيًا أَوْ وَالِيًا لَا يَعْرِفُهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَزَكَّاهُ أَقْوَامٌ، وَوَصَفُوهُ بِهَا يَصْلُحُ مَعَهُ لِلْوِلَايَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا أَوْ ظَهَرَ بُطْلَانُ تَزْكِيَتِهِمْ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنُوا مَا أَفْسَدَهُ الوَالِي وَالْقَاضِي، وَكَذَلِكَ لَوْ أَشَارُوا عَلَيْهِ وَأَمَرُوا بِوِلَايَتِهِ.

لَكِنَّ الَّذِي لَا رَيْبَ فِي ضَمَانِهِ: هُوَ مَنْ تَعَمَّدَ المَعْصِيَةَ، مِثْلَ أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ الخِيَانَةَ أَوِ الْعَجْزَ، وَيُخْبِرُ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، أَوْ يَأْمُرُ بِوِلَايَتِهِ، أَوْ يَكُونُ لَا يَعْلَمُ حَالَهُ وَيُزَكِّيهِ، أَوْ يَكُونُ لَا يَعْلَمُ حَالَهُ وَيُزَكِّيهِ، أَوْ يُشِيرُ بِهِ، فَأَمَّا إِنِ اعْتَقَدَ صَلَاحَهُ وَأَخْطأَ فَهَذَا مَعْذُورٌ، وَالسَّبَبُ لَيْسَ مُحُرَّمًا.

وَعَلَى هَذَا فَالْمُزَكِّي لِلْعَامِلِ مِنَ المُقْتَرِضِ وَالمُشْتَرِي وَالْوَكِيلِ كَذَلِكَ.

وَإِخْبَارُ الْحَاكِمِ «أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدِي [٢]» بِمَنْزِلَةِ إِخْبَارِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ......

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «المَغْرُورَ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «عِنْدَهُ».

أَمَّا إِنْ قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي فُلَانٌ أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ» فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ سَوَاءٌ، فَإِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ تَضَمَّنَ قَوْلُهُ: «ثَبَتَ عِنْدِي» الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ وَالْعَدَالَةَ أَوِ الْإِقْرَارَ، وَهَذَا فِي الأَوَّلِ تَضَمَّنَ قَوْلُهُ: «ثَبَتَ عِنْدِي» الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ وَالْعَدَالَةَ أَوِ الْإِقْرَارَ، وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ الحُكْمِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: «شَهِدَ عِنْدِي أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي» فَإِنَّمَا يَقْتَضِي الدَّعْوَى.

وَخَبَرُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَخَبَرِهِ فِي غَيْرِهِ زَمَنَ وِلَايَتِهِ.

وَنَظِيرُ إِخْبَارِ القَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ: إِخْبَارُ أَمِيرِ الغَزْوِ وَالجِهَادِ بَعْدَ عَزْلِهِ بِهَا فَعَلَهُ مَنْ قَبْضٍ وَصَرْفٍ، وَنَاظِرِ الوَقْفِ بَعْدَ عَزْلِهِ بِهَا فَعَلَهُ.

وَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ حَقُّ وَمَنَعَهُ إِيَّاهُ جَازَ لَهُ الأَخْذُ بِقَدْرِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ سَبَبُ الحَقِّ ظَاهِرًا، لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ، مِثْلُ اسْتِحْقَاقِ المَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا، وَاسْتِحْقَاقِ الظَّيْفِ الظِّيَافَةَ عَلَى أَقَارِبِهِمْ، وَاسْتِحْقَاقِ الظَّيْفِ الظِّيَافَةَ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ.

وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الحَقِّ خَفِيًّا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ لَـمْ يَجُزْ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِـيَ المَنْصُوصَةُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهِيَ أَعْدَلُ الأَقْوَالِ.







## بَابُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

### • • ﴿﴾ • •

وَيُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي الحُدُّودِ وَالْقِصَاصِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي تَوْرٍ فِروايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي القِصَاصِ. تَوْرٍ فِروايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي القِصَاصِ.

وَالمَحْكُومُ بِهِ إِذَا كَانَ عَيْنًا فِي بَلَدِ الحَاكِمِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُهُ إِلَى الْمُدَّعِي، وَلَا حَاجَةَ إِلَى كِتَابٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا فِي بَلَدٍ أُخْرَى فَهُنَا يَقِفُ عَلَى الكِتَابِ.

وَهَاهُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ مُتَدَاخِلَاتٍ: مَسْأَلَةُ إِحْضَارِ الخَصْمِ إِذَا كَانَ غَائِبًا، وَمَسْأَلَةُ الحُكْم عَلَى الغَائِبِ، وَمَسْأَلَةُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي.

وَلَوْ قِيلَ: إِنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى الغَائِبِ إِذَا كَانَ المَحْكُومُ بِهِ حَاضِرًا؛ لِأَنَّ فِيهِ فَائِدَةً وَهِيَ تَسْلِيمُهُ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ المَحْكُومُ بِهِ غَائِبًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَاتِبَ الْحَاكِمَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ شَهَادَةِ الشَّهُودِ حَتَّى يَكُونَ الحُكْمُ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ - لَكَانَ مُتَوَجِّهًا.

وَهَلْ يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إلى القَاضِي بِالثُّبُوتِ أَوْ بِالحُكْمِ مِنْ حَاكِمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، مِثْلَ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّ حَاكِمًا نَافِذَ الحُكْم حَكَمَ بِكَذَا وَكَذَا؟

القِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الكَاتِبُ<sup>[1]</sup> مَعْرُوفًا؛ لِأَنَّ مُرَاسَلَةَ الحَاكِمِ وَمُكَاتَبَتَهُ بِمَنْزِلَةِ إِشْهَادِ الأُصُولِ لِلْفُرُوعِ، وَهَذَا لَا يُقْبَلُ فِي الحُكْمِ وَالشَّهَادَاتِ، وَإِنْ قُبِلَ فِي الفَتَاوَى وَالْإِخْبَارَاتِ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «الكِتَابُ».

وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ (الْمُحَرَّرِ): مَا ذَكَرَهُ القَاضِي مِنْ أَنَّ الْحَصْمَيْنِ إِذَا أَقَرَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ عَلَيْهِمَا خُيِّرَ الثَّانِي بَيْنَ الإِمْضَاءِ وَالإسْتِئْنَافِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الْحَصْمِ: «شَهِدَ عَلَيَّ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ» فَهُنَا قَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ أَيْضًا.

وَمَنْ عُرِفَ خَطُّهُ بِإِقْرَارِ أَوْ إِنْشَاءٍ أَوْ عَقْدٍ أَوْ شَهَادَةٍ عُمِلَ بِهِ كَالَمَّتِ، فَإِنْ حَضَرَ وَأَنْكَرَ مَضْمُونَهِ.

وَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَتْ بَرَاءَتُهُ مَحْضَرًا بِذَلِكَ إِنْ تَضَرَّرَ بِتَرْكِهِ.

وَلِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُطَالِبَ الحَاكِمَ عَلَيْهِ بِتَسْمِيَةِ البَيِّنَةِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ القَدْحِ فِيهَا بِالاَتِّفَاقِ.

[1] الَّذِي فِي (الإِنْصَافِ) عَنِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ آللَّهُ (بِالثُّبُوتِ) بَدَلَ مِنْ (بِالصَّوْتِ).





## بَابُ القِسْمَةِ



### • • ﴿﴾ • •

وَمَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ عَيْنِهِ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَيْعَهُ وَقَسْمَ ثَمَنِهِ: بِيعَ وَقُسِمَ ثَمَنِهِ: بِيعَ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ، وَهُوَ المَذْهَبُ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ المَيْمُونِيِّ، وَذَكَرَهُ الأَكْثَرُونَ مِنَ الأَصْحَابِ.

فَيُقَالُ عَلَى هَذَا: إِذَا وَقَفَ قِسْطًا مَشَاعًا مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ عَيْنِهِ، فَأَنْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا بَيْعُ النَّصِيبِ المَوْقُوفِ، وَإِمَّا إِبْقَاءُ شَرِكَةٍ لَازِمَةٍ.

وَجَوَائِهُ: إِمَّا الفَرْقُ، أَوْ إِمَّا الإِلْتِزَامُ.

أَمَّا الفَرْقُ: فَيْقَالُ: الوَقْفُ مَنَعَ مِنْ نَقْلِ المِلْكِ فِي العَيْنِ، فَلَا ضَرَرَ فِي شَرِكَةِ عَيْنِهِ. وَأَمَّا الشَّرِكَةُ فِي المَنَافِع: فَيَزُولُ بِالْمُهَايَأَةِ أَوِ الْمُؤَاجَرَةِ عَلَيْهَا.

وَالْإِلْتِزَامُ: أَنْ يَجُوزَ مِثْلُ هَذَا، أَوْ جَعْلُ الوَقْفِ مُفْرَزًا؛ تَقْدِيهًا لَحِقَّ الشَّرِيكِ، كَمَا لَوْ طَلَبَ قِسْمَةَ العَيْنِ وَأَمْكَنَ، فَإِنَّا نُقَدِّمُ حَقَّ الإِفْرَازِ عَلَى حَقِّ الوَقْفِ. وَمَنْ قَالَ هَذَا فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ بِقَسْمِ الوَقْفِ. وَإِنْ قُلْنَا: القِسْمَةُ بَيْعُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى بَيْع أَشْيَاءَ تَابِعَةٍ فِي الوَقْفِ وَالإعْتِيَاضِ عَنْهَا [1].

[1] كَأَنَّ الشَّيْخَ رَحَمَهُ اللَّهُ يُرَجِّحُ هَذَا الإلْتِزَامَ، وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا، وَيَكُونُ هَذَا جَارِيًا عَلَى أَصْلِهِ؛ حَيْثُ كَانَ يُجُوِّزُ أَنْ يُبَاعَ الوَقْفُ لِلمَصْلَحَةِ، فَإِنَّ فِي هَذَا مَصْلَحَةً لِلوَقْفِ وَمُسْتَحِقِّيهِ. وَمَنْ تَأَمَّلَ الضَّرَرَ النَّاشِئَ مِنَ الإِشْتِرَاكِ فِي الأَمْوَالِ المَوْقُوفَةِ لَمْ يُخْفَ عَلَيْهِ هَذَا.

وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الإِجَارَةَ أُجْبِرَ الآخَرُ عَلَيْهَا، ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ، وَلَوْ فِي الوَقْفِ.

وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا العُلُوَّ لَمْ يُجَبْ، بَلْ يُكْرَى عَلَيْهِمَا عَلَى مَذْهَبِ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ.

وَإِذَا أَوْجَبْنَا عَلَى الشَّرِيكِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَعَ صَاحِبِهِ فَأَجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ العَيْنَ المَشْرِيكِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَعَ صَاحِبِهِ فَأَجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكِهِ مُدَّةً، فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ المِثْلِ الْمُشَرِّكَةَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ مُدَّةً، فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ الأَمْرَيْزِ الأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ المِسْلَاةِ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ فَالْمُسْتَأْجِرُ رَضِيَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا.

وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ كُلُّ مَنِ اكْتَرَى مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

وَيَلْزَمُ إِجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الْمُهَايَأَةَ بِالزَّمَانِ وَالمَكَانِ.

وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَفْسَخَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الدَّوْرُ، وَيَسْتَوْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ مِنْهُ، وَلَوِ اسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا نَوْبَتَهُ ثُمَّ تَلِفَتِ الْمَنَافِعُ فِي مُدَّةِ الآخَرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الأَوَّلِ مِنْهُ، وَلَوِ اسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا نَوْبَتَهُ ثُمَّ تَلِفَتِ الْمَنَافِعُ فِي مُدَّةِ الآخَرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الأَوَّلِ بِمَنْفَعَةِ الزَّمَنِ المُتَأْخِرِ بِبَدَلِ حِصَّتِهِ مِنْ تِلْكَ المُدَّةِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ رَضِيَ بِمَنْفَعَةِ الزَّمَنِ المُتَأْخِرِ بِبَدَلِ حِصَّتِهِ مِنْ تِلْكَ المُتَالِفِ قَبْلَ القَبْضِ كَالتَّالِفِ فِي الإِجَارَةِ.

أَمَّا صَلَاحِيَتُهُ لِلوَقْفِ فَلِأَنَّ الوَقْفَ يُنْقَلُ مِنْ كَوْنِهِ شَرِكَةً إِلَى حُرِّيَّةِ انْفِرَادِهِ عَنْهَا. وَأَمَّا كَوْنُهُ أَصْلَحَ لَهُمْ فِلأَنَّهُمْ يَتَخَلَّصُونَ بِهِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ. وَلَكِنْ إِذَا خِيفَ مِنْ ضَيَاعِ ثَمَنِهِ قَبَضَهُ الحَاكِمُ، وَاشْتَرَى بِهِ بَدَلَ الوَقْفِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَهُ كَاتِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُثَيْمِينَ، عَفَى اللهُ عَنْهُ.

وَسَوَاءٌ قُلْنَا: القِسْمَةُ إِفْرَازٌ أَوْ بَيْعٌ، فَإِنَّ الْمُعَادَلَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِيهَا عَلَى القَوْلَيْنِ، فَلِهَذَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ البَيْعِ وَالتَّدْلِيسِ.

وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَشْجَارٌ أَوْ مَاشِيَةٌ، فَتَهَايَئَا بِالثَّمَرَةِ أَوِ اللَّبَنِ أَوِ الصُّوفِ، فَهُوَ كَاقْتِسَامِ المَاءِ الحَادِثِ وَالمَنَافِعِ الحَادِثَةِ.

وَجِمَاعُ ذَلِكَ: انْقِسَامُ المَعْـدُومِ، لَكِـنْ لَـوْ نَقَصَ الحَادِثُ عَنِ المُعْتَادِ فَلِلآخَـرِ الفَسْخُ.

قَالَ القَاضِي: رَأَيْتُ فِي تَعْلِيقِ أَبِي حَفْصِ العُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ بَطَّةَ: فِي قَوْمٍ بَيْنَهُمْ كُرُومٌ فِيهَا ثَمَرَةٌ لَمْ تَبْلُغْ، مِثْلُ الحِصْرِمِ، فَأَرَادُوا قِسْمَتَهَا. فَقَالَ: لَا تَجُوزُ قِسْمَتُهَا وَفِيهَا غَلَّةٌ لَمْ تَبْلُغْ وَلَا القِسْمَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ، وَالقِسْمَةُ كَالْبَيْعِ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَذَلِكَ لَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ. قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ مِنْ كَلَامٍ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.

وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّ الحِصْرِمَ إِذَا بَلَغَ جَازَتِ القِسْمَةُ، مَعَ أَنَّهَا إِنَّمَا تُقْسَمُ خَرْصًا، كَأَنَّهُ مِثْلُ بَيْعِ شَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ.

وَعَلَى قِيَاسِهِ: يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ نَخْلَةٍ ذَاتٍ رُطَبٍ بِنَخْلَةٍ ذَاتِ رُطَبٍ؛ لِأَنَّ الرِّبَوِيَّ تَابِعٌ.

<sup>[</sup>١] لَعَلَّهُ: «شَجَرَةً» أَوْ «نَخْلَةً».

وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ القِسْمَةَ فِيهَا يُقْسَمُ [١] لَزِمَ الْحَاكِمَ إِجَابَتُهُ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ مِلْكُهُ ٢١ كَبَيْعِ المَرْهُونِ وَالْجَانِي.

وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي بَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ وَقَسْمِ ثَمَنُهُ عَامٌّ فِيهَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِلْكُهُ [1] وَمَا لَمْ يَثْبُتْ، كَجَمِيعِ الأَمْوَالِ الَّتِي تُبَاعُ، وَأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَوْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا خَلِيَّةٌ [مِنَ المَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ] لَا وَلِيَّ لَـهَا: هَلْ يُزَوِّجُهَا بِلَا بَيِّنَةٍ؟

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ فِيمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِسَهْمٍ مِنْ ضَيْعَةٍ بِيَدِ قَوْمٍ، فَهَرَبُوا مِنْهُ: تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ، وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ حَقُّهُ.

فَقَدْ أَمَرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ الحَاكِمَ أَنْ يَقْسِمَ عَلَى الغَائِبِ إِذَا طَلَبَ الحَاضِرُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مِلْكُ الغَائِبِ.

وَالْمَكِيلَاتُ وَالمُوْزُونَاتُ الْمُتَسَاوِيَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ إِذَا قُسِمَتْ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى قُرْعَةٍ. نَعَمِ، الإِبْتِدَاءُ بِالْكَيْلِ أَوِ الوَزْنِ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ يَنْبغِي أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْعَةِ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَتِ القُرْعَةُ لِصَاحِبِ الأَكْثَرِ فَهَلْ يُوفَى جَمِيعَ حَقِّهِ أَوْ بِقَدْرِ نَصِيبِ الأَقلِّ؟ إِذَا خَرَجَتِ القُرْعَةُ لِصَاحِبِ الأَكْثَرِ فَهَلْ يُوفَى جَمِيعَ حَقِّهِ أَوْ بِقَدْرِ نَصِيبِ الأَقلِّ؟ الأَوْجَهُ أَنْ يُوفَى الجَمِيعَ كَمَا (يُوفَى مِثْلَهُ) أَا فِي العَقَارِ بَيْنَ أَنْصِبَائِهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي التَقْرِيقِ ضَرَرًا، وَحَقُّهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ،

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «مِلْكُهُمَا».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «مِلْكُهُمَا».

<sup>[</sup>٤] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٥] فِي نُسْخَةٍ: «يُوَاصِلُ».

بِخِلَافِ الْحُكُومَاتِ فَإِنَّ الخَصْمَ لَا يَقْدَمُ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؛ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ. نَعَمْ، إِنْ تَعَدَّدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ وَرِثَ ثُلُثَ صُبْرَةٍ وَابْتَاعَ ثُلُثُهَا - فَهُنَا يَتُوجَهُ وَجْهَانِ.

وَإِذَا تَهَايَأَ فَلَّاحُو القَرْيَةِ الأَرْضَ، وَزَرَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ، فَالزَّرْعُ لَهُ، وَلِرَبِّ الأَرْضِ نَصِيبُهُ، إِلَّا (مَا نَزَلَ)[1] مِنْ نَصِيبِ مَالِكٍ، فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ الفَضْلَةِ أَوْ مُقَاسَمَتُهَا.

وَأُجْرَةُ وَكِيلِ القُرَى وَالْأَمِينِ لِحِفْظِ الزَّرْعِ عَلَى المَالِكِ وَالْفَلَّاحِ، كَسَائِرِ الأَمْلَاكِ. فَإِذَا مَانَهُمُ الفَلَّاحُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّهُ الضَّيْفُ حَلَّ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَأْخُذِ الوَكِيلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ بِالمَعْرُوفِ، وَالزِّيَادَةُ يَأْخُذُهَا المُقْطِعُ، فَالمُقْطِعُ هُوَ الوَكِيلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ بِالمَعْرُوفِ، وَالزِّيَادَةُ يَأْخُذُهَا المُقْطِعُ، فَالمُقْطِعُ هُوَ الوَّكِيلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ بِالمَعْرُوفِ، وَالزِّيَادَةُ يَأْخُذُهَا المُقَطِعُ، فَالمُقْطِعُ هُو الوَّكِيلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ بِالمَعْرُوفِ، وَالزِّيَادَةُ يَأْخُذُهَا المُقَلِّعِ مَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُ الفَلَّاحِينَ.

وَالْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تُقْسَمُ عَيْنُهُ اتِّفَاقًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مَنْ تَرَكَ».





### بَابُ الدَّعَاوَى



#### • • ﴿﴾ • •

وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ فِسْقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَدَالَتِهِ، فَلَيْسَ كُلُّ مُدَّعًى عَلَيْهِ يُرْضَى مِنْهُ بِالْيَمِينِ، وَلَا كُلُّ مُدَّعٍ يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إِذَا كَانَ كَبِيرَةً [1] وَالمَطْلُوبُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، وَلَا كُلُّ مُدَّعٍ يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إِذَا كَانَ كَبِيرَةً [1] وَالمَطْلُوبُ لَا تُعْلَمُ عَدَالَتُهُ، فَمَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَسْرِقَ اسْتَحَلَّ أَنْ يَحْلِفَ، لَا سِيَّا عِنْدَ خَوْفِ القَتْلِ أَوِ القَطْع.

وَيُرْجَعُ [<sup>٢]</sup> بِالْيَدِ العُرْفِيَّةِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي الحِسِّيَّةِ أَوْ عَدَمِهَا، وَإِنْ كَانَتِ العَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَمَنْ شَاهِدُ الحَالِ مَعَهُ كَانَ ذَلِكَ لَوْتًا، فَيَحْكُمُ لَهُ بِيَمِينِهِ.

قَالَ الأَصْحَابُ: وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَوِ اتَّهَبَ مِنْ زَيْدٍ عَبْدَهُ، وَادَّعَى آخَرُ كَذَلِكَ، أَوِ اتَّهَبَ مِنْ زَيْدٍ عَبْدَهُ، وَادَّعَى آخَرُ كَذَلِكَ، أَوِ ادَّعَى العَبْدُ العِنْقَ، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِذَلِكَ، صَحَّحْنَا أَسْبَقَ التَّصَرُّ فَيْنِ إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، وَإِلَّا تَعَارَضَتَا، فَيَتَسَاقَطَانِ أَوْ يَقْتَسِهَانِ، أَوْ يُقْرَعُ عَلَى الجِلَافِ، وَعَنْ أَحْدَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ العِنْقِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الأَصْوَبُ أَنَّ البَيِّنَتَيْنِ لَمْ يَتَعَارَضَا، فَإِنَّهُ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَقَعَ العَقْدَانِ، لَكِنْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ زَوَّجَ الوَلِيَّانِ المَرْأَةَ، وَجُهِلَ السَّابِقُ، فَإِمَّا أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَبْطُلَ العَقْدَانِ بِحُكْمٍ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «كَثِيرًا».

[٢] لَعَلَّهُ: وَيُرَجَّحُ.

وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الوَلِيَّ أَجَرَ حِصَّةَ مُولِّيهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا، وَبَيِّنَةٌ بِنِصْفِهَا، أُخِذَ بِأَعْلَى البَيِّنَتَيْنِ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

قَالَ فِي (الْمُحَرَّرِ) وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ صَبِيٍّ أَلْفًا، وَشَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ آخَدَ مِنْ صَبِيٍّ أَلْفًا، وَشَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ هَذَا الصَّبِيِّ أَلْفًا - لَزِمَ الوَلِيَّ أَنْ يُطَالِبَهُمَا بِالْأَلْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ البَيِّنَتَانِ عَلَى أَلْفٍ بِعَيْنِهَا، فَيَطْلُبُ الوَلِيُّ أَلْفًا مِنْ أَيِّهَا شَاءً.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: الوَاجِبُ أَنْ يُقْرَعَ هُنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ كُلِّ مِنْهُمَا مُضَمَّنًا.

نَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ فِي عَبْدٍ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ بِأَنَّ مَوْلَاهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفِ دِرْهَم، وَشَهِدَ لَوْلَاهُ بَاعَهُ لِأَنْهُ لَمْ يَبِعْهُ وَشَهِدَ لَوْلَاهُ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ: يَعْتِقُ العَبْدَ، وَيَحْلِفُ لَمُوْلَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ إِلَّا فِي الْعَبْدَ، وَيَحْلِفُ لَمُوْلَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ إِلَّا فِي الْعَبْدَ، وَيَحْلِفُ لَمُولَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ إِلَّا فِي الْعَبْدَ، وَيَحْلِفُ لَمُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ القَاضِي: فَقَدْ نَصَّ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي قَدْرِ العِوَضِ الَّذِي وَقَعَ العِتْقُ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: بَلِ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَتَكَرَّرُ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَخْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الأَكْثَرِ؛ لِإخْتِلَافِهِمَا، كَمَا لَا يَخْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ بِالْقِيمَةِ الكَثِيرَةِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمِنْ تَغْلِيظِ اليَمِينِ بِالمَكَانِ: اليَمِينُ عِنْدَ صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلُ فِي كَلَامٍ أَحْدَ وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ، بَلِ السُّنَّةُ أَنَّ تَغْلِيظَ اليَمِينِ فِيهَا كَتَغْلِيظِهَا فِي سَائِرِ السَّاجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ.

وَالتَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَاللَّفْظِ لَا يُسْتَحَبُّ عَلَى قَوْلِ أَبِي البَرَكَاتِ، وَيُسْتَحَبُّ عَلَى قَوْلِ أَبِي الخَطَّابِ مُطْلَقًا، وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ المَيْمُونِيِّ يَقْتَضِي التَّغْلِيظَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ بِاجْتِهَادِ الإِمَامِ. وَلَنَا قَوْلٌ ثَالِثٌ: يُسْتَحَبُّ إِذَا رَآهُ الْحَاكِمُ مَصْلَحَةً.

وَمَتَى قُلْنَا: التَّغْلِيظُ مُسْتَحَبُّ إِذَا رَآهُ الْحَاكِمُ مَصْلَحَةً فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ الْحَصْمُ صَارَ نَاكِلًا. وَلَا يُحَلِّفُ اللَّاعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ وِفَاقًا.







## كِتَابُ الشَّهَادَات



#### • • ﴿﴾ • •

الشَّهَادَةُ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلْحَقِّ.

وَحَيْثُ امْتَنَعَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ امْتَنَعَتْ كِتَابَتُهَا فِي ظَاهِرِ كَلَامٍ أَبِي العَبَّاسِ، وَالشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيِّ.

وَيَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَتَحَمُّلِهَا، وَلَوْ تَعَيَّنَتْ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَيَحْرُمُ كَتْمُهَا، وَيَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ.

وَلَوْ كَانَ بِيَدِ إِنْسَانِ شَيْءٌ لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَلَا يَصِلُ إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ بِشَهَادَتِهِمْ [1] لَمْ يُلْزَمْهُمْ أَدَاؤُهَا، وَتَتَعَيَّنُ الشُّهُودُ لَمْ يُلْزَمْهُمْ أَدَاؤُهَا، وَتَتَعَيَّنُ الشُّهُودُ بِشَهَادَتِهِمْ لَزِمَهُمْ أَدَاؤُهَا، وَتَتَعَيَّنُ الشُّهُودُ بِثَا يَا يَا يُعَيَّنُ الشُّهُودُ بِثَا يَا يَا يُعَيَّنُ الشَّهُودُ بِثَا يَا يَا يَعْمَا اللَّهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ بِشَهَادَتِهِمْ لَزِمَهُمْ أَدَاؤُهَا، وَيَتَعَيَّنُ الشَّهُودُ بِثَا يَا يَعْمَا إِلَى مُسْتَحِقِّهِ بِشَهَادَتِهِمْ لَزِمَهُمْ أَدَاؤُهَا، وَتَتَعَيَّنُ الشَّهُودُ بِثَافُولِ مُحْتَهَدٍ.

وَالطَّلَبُ العُرْفِيُّ أَوِ الحَالِيُّ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ كَاللَّفْظِيِّ، عَلِمَهَا المَشْهُودُ لَهُ أَوْ لَا، وَهُو ظَاهِرُ الخَبَرِ.

وَخَبَرُ: «يَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ» مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ.

وَإِذَا أَدَّى العَبْدُ [<sup>7]</sup> شَهَادَةً قَبْلَ الطَّلَبِ قَامَ بِالْوَاجِبِ، وَكَانَ أَفْضَلَ، كَمَنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ أَدَّاهَا عِنْدَ الحَاجَةِ، وَالمَسْأَلَةُ تُشْبِهُ الخِلَافَ فِي الحُكْمِ قَبْلَ الطَّلَبِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «الآدَمِيُّ».

وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الشَّاهِدِ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ، فَيُدْعَى إِلَى القَوْلِ المُخَالِفِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَوْ إِلَى مُحُرَّمٍ: فَلَا يَسُوغُ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وِفَاقًا، اللَّهمَّ إِلَّا أَنْ يُظْهِرَ قَوْلًا يُرِيدَ بِهِ مَصْلَحَةً عَظِيمَةً.

وَيَشْهَدُ بِالإِسْتِفَاضَةِ، وَلَوْ عَنْ وَاحِدٍ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الجَدُّ.

قَالَ القَاضِي: لَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ لِمَجْهُولٍ، وَلَا بِمَجْهُولٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، بَلْ تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالمَجْهُولِ، وَيُقْضَى لَهُ بِالْمَجْهُولِ، وَيُقْضَى لَهُ بِالْمَجْهُولِ يَصِحُّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ. أَمَّا حَيْثُ يَقَعُ الحَقُّ بَجْهُولًا فَلَا رَيْبَ فِيهَا، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِاللَّقَطَةِ أَوِ بِاللَّقِيطِ. فِيهَا، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِاللَّقَطَةِ أَوِ بِاللَّقِيطِ.

وَالمَجْهُولُ نَوْعَانِ: مُبْهَمٌ، كَأَحَدِ هَذَيْنِ. وَمُطْلَقٌ، كَثَوْبٍ وَعَبْدٍ، وَكَذَلِكَ فِي البَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصَّدَاقِ، كَمَا قُلْنَا فِي الوَاجِبِ المُخَيَّرِ وَالمُطْلَقِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ بِوَقْفِ سَهْمٍ مِنْ دَارٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ دُورٍ، ثُمَّ تَهُدَّمَتْ تِلْكَ الدُّورِ وَصَارَتْ عَرْصَةً، فَلَمْ تُعْرَفْ عَيْنُ تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا لُورٍ، ثُمَّ تَهُدَّمَتْ تِلْكَ الدُّورِ؟ فَقُلْتُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقْرَعَ قُرْعَتَيْنِ: قُرْعَةٌ لِعَدَدِ الدُّورِ، وَقُرْعَةٌ لِتَعْيِنِ ذَاتِ السَّهْم.

وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ حَقِّ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ، وَجَهِلْنَا القَدْرَ، فَيُقْرَعُ لِلْقَدْرِ، فَيَكْتُبُ رِقَاعًا بِأَسْمَاءِ العَدَدِ، ثُمَّ يُخْرِجُ لِعَدَدِ الحَقِّ الفُلَانِيِّ.

وَالشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِهَا سَمِعَ.

وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ تُعَيِّنُ مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ قُبِلَتْ.

وَيَتُوجَّهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالدَّيْنِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا مُفَسِّرَةً لِلسَّبَبِ. وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنْ زَيْدًا اسْتَحَقَّ مِنْ مِيرَاثِ مُورِّثِهِ قَدْرًا مُعَيَّنًا، أَوْ مِنْ وَقْفِ كَذَا وَكَذَا جُزْءًا مُعَيَّنًا، أَوْ مِنْ وَقْفِ كَذَا وَكَذَا جُزْءًا مُعَيَّنًا، أَوْ مِنْ وَقْفِ كَذَا لَا تُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ إِلَّا مَعَ أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِنْهُ نَصِيبَ فُلانٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: فَكُلُّ هَذَا لَا تُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ إِلَّا مَعَ إِثْبَاتِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ الإِنْتِقَالَ فِي المِيرَاثِ وَالْوَقْفِ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، يُدْرَكُ بِالْيقِينِ تَارَةً وَبِالإَجْتِهَادِ أُخْرَى، فَلَا تُقْبَلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَبَبُ الإِنْتِقَالِ بِأَنْ يَشْهَدَا بِشَرْ طِ الوَاقِفِ، وَبِالإَجْتِهَادِ أُخْرَى، فَلَا تُقْبَلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَبَبُ الإِنْتِقَالِ بِأَنْ يَشْهَدَا بِشَرْ طِ الوَاقِفِ، وَبِالإَجْتِهَادِ أُخْرَى، فَلَا تُقْبَلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَبَبُ الإِنْتِقَالِ بِأَنْ يَشْهَدَا بِشَرْ طِ الوَاقِفِ، وَبِالإَجْتِهَادِ أُخْرَى، فَلَا تُقْبَلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَبَبُ الإِنْتِقَالِ بِأَنْ يَشْهَدَا بِشَرْ طِ الوَاقِفِ، وَبِالإَجْتِهَادِ أُخْرَى، فَلَا تُقْبَلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَبَبُ الإِنْتِقَالِ بِأَنْ يَشْهَدَا بِشَرْ طِ الوَاقِفِ، وَبِعَنْ بَقِي مِنَ المُسْتَحِقِينَ، أَوْ يَشْهَدَا بِمَوْتِ المُورِّتِ وَبِمَنْ خَلِفَ مِنَ المُسَتَحِقِينَ، أَوْ يَشْهَدَا إِنْ يَقَالَ حَكَمَ بِهِ، وَإِلَّا رُدَّتِ الشَّهَادَةُ.

وَقَبُولُ مِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَاتِ يُوجِبُ أَنْ تَشْهَدَ الشُّهُودُ بِكُلِّ حُكْمٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ، عِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ أَوِ اتُّفِقَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الحُكَّامِ الحُكْمُ بِذَلِكَ، فَتَصِيرُ مَذَاهِبُ الفُقَهَاءِ مَشْهُودًا بِهَا حَتَّى لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ فِي مَسْأَلَةِ الحِمَارِيَّةِ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا يَسْتَحِقُّ الفُقَهَاءِ مَشْهُودًا بِهَا حَتَّى لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ فِي مَسْأَلَةِ الحِمَارِيَّةِ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا يَسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ المَيِّتِ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ التَّشْرِيكَ، وَلَا يَثْبُتُ هَذَا السَّبَبُ، فَيَحْكُمُ بِهِ الحَاكِمُ، وَهُو يَعْتَقِدُ عَدَمَ التَّشْرِيكِ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ ثُرَدَّ مِثْلُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ المُطْلَقَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى حُقُوقِ الآدَمِيِّنَ مَنْ رَضُوهُ شَهِيدًا بَيْنَهُمْ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَى عَدَالَتِهِ، كَمَا يَكُونُ مَقْبُولًا عَلَيْهِمْ فِيهَا ائْتَمَنُوهُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ الوَصِيَّةِ وَالرَّجْعَةِ: ﴿ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦] ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦] ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ١٦] وَلَمْ يَصِفِ الرَّجُلَيْنِ نَفْسَهُمَا بِأَنَّهُمَا عَدْلُ، بَلْ وَصَفَهُمَا بِأَنَّهُمَا ذَوَا عَدْلِ، أَيْ صَاحِبَا عَدْلٍ، وَالعَدْلُ فِي المَقَالِ هُوَ الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ اللهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ اللّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ

كَانَ ذَا قُرُنَى ﴾ [الأنعام: ١٥٢] وَالْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَفِي كُلِّ طَائِفَةٍ بِحَسَبِهَا، فَيكُونُ الشَّهِيدُ فِي كُلِّ قَوْمٍ مَنْ كَانَ ذَا عَدْلٍ فِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِمْ لَكَانَ عَدْلُهُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ.

وَ بِهَذَا يُمْكِنُ الحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِلَّا فَلَوِ اعْتُبِرَ فِي شُهُودِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ قَائِمًا بِأَدَاءِ الوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ -كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضَايَتُهُ عَنْهُ - لَبَطَلَتِ الشَّهَادَاتُ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ثُمَّ إِذَا فُسِّرَ الفَاسِقُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْفَاجِرِ أَوْ بِالْمُتَّهَمِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ حَالِ الضَّرُورَةِ وَعَدَمِهَا، كَمَا قُلْنَا فِي الكُفَّارِ، [وَقَالَهُ القَاضِي][١].

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَةُ المَعْرُوفِينَ بِالصِّدْقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُلْتَزِمِينَ لِلْحُدُودِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ: مِثْلِ الجُنْدِ، وَجُفَاةِ البَدْوِ، وَأَهْلِ القَرْيَةِ الَّذِينَ لَا يُوجَدُ فِيهِمْ عَدْلٌ.

وَلَهُ أُصُولٌ، مِنْهَا: قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ. وَشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيهَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، وَشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيهَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، وَشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيهَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِالْمُحْتَضِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا حَضَرَهُ اثْنَانِ كَافِرَانِ، وَاثْنَانِ مُسْلِمَانِ يُصَدَّقَانِ وَلَيْسَا بِمُلْتَزِمَيْنِ لِلْحُدُودِ، أَوِ اثْنَانِ مُبْتَدِعَانِ، فَهَذَانِ خَيْرٌ مِنَ الكَافِرَيْنِ، وَالشُّرُوطُ الَّتِي فِي القُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لَا فِي الأَدَاءِ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَيَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ فِي الشَّهُودِ مَا نَقُولُ فِي المُحَدِّثِينَ، وَهُوَ أَنَّهُ مِنَ الشُّهُودِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي نَوْعِ دُونَ شَخْصٍ، كَمَا أَنَّ المُحَدِّثِينَ كَذَلِكَ.

وَنَبَأُ الفَاسِقِ لَيْسَ بِمَرْدُودٍ، بَلْ هُوَ مُوجِبٌ لِلتَّبَيُّنِ وَالتَّنَبُّتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُم فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمُ وَيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُم فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمُ نَعَالَيْنَا اللَّبَيُّنَ وَالتَّنَبُّتَ إِذَا نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات:٦] وفِي القِرَاءَةِ الأُخْرَى ((فَتَشَبَّتُوا)) فَعَلَيْنَا التَّبَيُّنَ وَالتَّشَبُّتَ إِذَا جَاءَنَا فَاسِقٌ.

وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالتَّبَيُّنِ وَالتَّنَبُّتِ عِنْدَ خَبَرِ الفَاسِقِ الوَاحِدِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ عِنْدَ خَبَرِ الفَاسِقِ الوَاحِدِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ عِنْدَ خَبَرِ الفَاسِقَيْنِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ الإَثْنَيْنِ يُوجِبُ مِنَ الإعْتِقَادِ مَا لَا يُوجِبُهُ خَبَرُ الوَاحِدِ. أَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهَا لَمْ يَتَوَاطَآ فَهَذَا قَدْ يَحْصُلُ بِهِ العِلْمُ.

وَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِالْكِذْبَةِ الوَاحِدَةِ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ: «هِيَ كَبِيرَةٌ» وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد.

وَمَنْ شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِ كَذِبٍ، مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ، أَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ النَّظَرُ إِلَى الأَجْنَبِيَّاتِ، وَالقُّعُودُ فِي جَالِسَ تُنْتَهَكُ فِيهَا الْحُرُمَاتُ الشَّرْعِيَّةُ [بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ][1] قَدَحَ ذَلِكَ فِي عَدَالَتِهِ. وَلَا يَسْتَرِيبُ أَحْمَدُ فِيمَنْ صَلَّى مُحْدِثًا، أَوْ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، أَوْ بَعْدَ الوَقْتِ، أَوْ بِلَا قِرَاءَةٍ - أَنَهَا كَبِيرَةٌ.

وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ، كَمَا لَوْ كَانَ بِعِوَضٍ، أَوْ تَضَمَّنَ تَرْكَ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلَ مُحَرَّمٍ، إِجْمَاعًا، وَهُو شَرُّ مِنَ النَّرْدِ، وَقَالَهُ مَالِكُ. وَمَنْ تَرَكَ الجَمَاعَةَ فَلَيْسَ عَدْلًا، وَلَوْ قُلْنَا: «هِيَ سُنَّةٌ».

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَتَحْرُمُ مُحَاكَاةُ النَّاسِ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ المُضْحِكَةِ، وَيُعَزَّرُ فَاعِلْهَا وَمَنْ يَأْمُرُهُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَذًى، وَمَنْ دَخَلَ قَاعَاتِ البَغَايَا الْأَفَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الشَّرِّ، وَصَارَ مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ عِنْدَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ اشْتُهِرَ عَمَّنِ اعْتَادَ دُخُولَهَا وُقُوعُهُ فِي مُقَدِّمَاتِ الجِمَاعِ أَهْلِ التَّهَمِ عِنْدَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ اشْتُهِرَ عَمَّنِ اعْتَادَ دُخُولَهَا وُقُوعُهُ فِي مُقَدِّمَاتِ الجِمَاعِ المُحَرَّمِ أَوْ فِيهِ، وَالْعِشْرَةِ المُحَرَّمَةِ، وَالنَّفَقَةِ فِي غَيْرِ الطَّاعَةِ. وَعَلَى كَافِلِ الأَمْرَدِ مَنْعُهُ المُحَرَّمِ أَوْ فِيهِ، وَالْعِشْرَةِ المُحَرَّمَةِ، وَالنَّفَقَةِ فِي غَيْرِ الطَّاعَةِ. وَعَلَى كَافِلِ الأَمْرَدِ مَنْعُهُ اللَّهُ مَا وَلُو لُمُجَرَّدِ خَوْفِ وُقُوعِ الصَّغَائِرِ، فَقَدْ بَلَغَ عُمَرَ رَضَالِكَعَنْهُ "أَنَّ رَجُلًا يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الأَحْدَاثُ فَنَهَى عَنِ الإَجْتِهَاعِ بِهِ" بِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي الوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَلَا تُعْتَبَرُ عَدَالَتُهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَصَرَّحَ بِهِ القَاضِي، وَاسْتِحْلَافُهُمْ حَقُّ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَلَا تُعْتَبُرُ عَدَالَتُهُمْ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُحَلِّفُهُمْ، لَيْسَتْ حَقًّا للهِ. لِلمَشْهُودِ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُمْ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُحَلِّفْهُمْ، لَيْسَتْ حَقًّا للهِ.

وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ آيَةِ الوَصِيَّةِ لَنُقِضَ حُكْمُهُ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا خَالَفَ نَصَّ الكِتَابِ بِتَأْوِيلَاتِ سَمِجَةٍ.

وَقَوْلُ أَحْمَدَ: «أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُمْ» هَذِهِ ضَرُورَةٌ، يَقْتَضِي هَذَا التَّعْلِيلُ قَبُوهَا فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ، حَضَرًا وَسَفَرًا، وَصِيَّةً وَغَيْرُهَا، وَهُو مُتَّجِهٌ، كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الحُدُودِ إِذَا اجْتَمَعْنَ فِي العُرْسِ وَالْحَيَّامِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ.

وَنَقَلَ ابْنُ صَدَقَةَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ لِأَقَارِبِهِ، وَيُعْتِقُ [بَعْضَ عَبِيدِهِ آ<sup>[1]</sup>، وَلَا يَحْضُرُهُ إِلَّا النِّسَاءُ. هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الحُقُوقِ.

<sup>[1]</sup> فِي نُسْخَةٍ: «العِلَاج».

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَالصَّحِيحُ قَبُولُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْعَةِ فَإِنَّ حُضُورَهُنَّ عِنْدَهَا[1] أَيْسَرُ مِنْ حُضُورِهِنَّ عِنْدَ كِتَابَةِ الوَثَائِقِ فِي الدُّيُونِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ فِي شَهَادَةِ الكُفَّارِ فِي كُلِّ مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ غَيْرِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ، لَكِنَّ التَّحْلِيفَ هُنَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَا تَحْلِيفَ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّهَا يُحَلَّفُونَ حَيْثُ تَكُونُ شَهَادَتُهُمْ بَدَلًا فِي [1] التَّحَمُّلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانُوا أُصُولًا قَدْ عَلِمُوا مِنْ غَيْرِ تَحَمُّل.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَوْ قِيلَ: «تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مَعَ أَيُمَانِهِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ عُدِمَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ» لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَتَكُونُ شَهَادَتُهُمْ بَدَلًا مُطْلَقًا.

وَإِذَا قَبِلْنَا شَهَادَةَ الكُفَّارِ فِي الوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ فَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَهُوَ ظَاهِرُ القُرْآنِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْدَ، اخْتَارَهَا أَبُو الخَطَّابِ فِي (انْتِصَارِهِ) وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَلَوْ قِيلَ: «إِنَّهُمْ يُحَلَّفُونَ مَعَ شَهَادَتِهِمْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ كَمَا يُحَلَّفُونَ فِي شَهَادَاتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي وَصِيَّةِ السَّفَرِ» لَكَانَ مُتَوَجِّهًا.

وَشَهَادَةُ الوَصِيِّ عَلَى المِّيِّ مَقْبُولَةٌ، قَالَ فِي (المُغْنِي): لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: إِلَّا أَنْ يُقَالَ: قَدْ يَسْتَفِيدُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ نَوْعَ وِلَايَةٍ فِي تَسْلِيمِ المَالِ، وَمِثْلُهُ شَهَادَةُ المُودَعِ، يَقُولُ: أَوْدَعَنِيهَا فُلَانٌ وَمَالِكُهَا فُلَانٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: "عِنْدَ الرَّجْعَةِ".

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «مِنَ».

وَالْوَاجِبُ فِي الْعَدُوِّ أَوِ الصَّدِيقِ وَنَحْوِهِمَا أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ مِنْهُمَا الْعَدَالَةَ الْحَقِيقِيَّةَ فَيِلَتُ شَهَادَتُهُمَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا ظَاهِرَةً مَعَ إِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ الْبَاطِنُ بِخِلَافِهِ لَمُ تُقْبَلْ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُ هَذَا فِي الْأَبِ وَنَحْوِهِ.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ البَدْوِيِّ عَلَى القَرَوِيِّ فِي الوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَبِلَهَا مُطْلَقًا، أَوْ مَنَعَ مِنْهَا مُطْلَقًا.

وَعَلَّلَ القَاضِي وَغَيْرُهُ مَنْعَ شَهَادَةِ البَدْوِيِّ عَلَى القَرَوِيِّ بِأَنَّ العَادَةَ أَنَّ القَرَوِيَّ إِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى أَهْلِ القَرْيَةِ دُونَ أَهْلِ البَادِيَةِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فَإِذَا كَانَ البَدْوِيُّ قَاطِنًا مَعَ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي القَرْيَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ؛ لِزَوَالِ هَذَا المَعْنَى، فَيَكُونُ قَوْلًا آخَرَ فِي المَسْأَلَةِ مُفَصَّلًا.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فِي قَوْمِ [فِي دِيَوَانِ][١] أَجَرُوا شَيْئًا: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ أَوْ أَوْلِيَاءُ.

وَلا تُشْتَرَطُ الحُرِّيَّةُ فِي الشَّهَادَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي العَبَّاسِ: وَلَوْ فِي الحُدُودِ وَالقِصَاصِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَالشَّهَادَةُ فِي مَصْرِفِ الوَقْفِ مَقْبُولَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهَا الإسْتِفَاضَةَ فِي أَصَحِّ القَوْلَيْنِ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.



#### فَصْلٌ

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: مَنْ كَانَ أَخْرَسَ فَهُوَ أَصَمُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَتَبَهَا؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي هَذَا شَيْءٌ.

وَاخْتَارَ الْجَدُّ قَبُولَ الْكِتَابَةِ، وَمَنْعَهَا أَبُو بَكْرٍ.

وَقَوْلُ أَحْمَدَ: «فَهُوَ أَصَمُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ» يَقْتَضِي أَنَّهُ مَنَعَ شَهَادَتَهُ؛ لِعَدَمِ سَمْعِهِ، فَهَذَا مُنْتَفِ فِيهَا رَآهُ.

قَالَ الأَصْحَابُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى فِي المَسْمُوعَاتِ، وَفِي مَا رَآهُ قَبْلَ عَهَاهُ، إِذَا عَرَف الفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا بِعَيْنِهِ فَوَجْهَانِ.

وَكَذَلِكَ الوَجْهَانِ إِذَا تَعَذَّرَ حُضُورُ المَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ بِهِ لَمُوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ، فَشِهَدَ البَصِيرُ عَلَى حِلِّيَّتِهِ؛ إِذْ فِي المَوْضِعَيْنِ تَعَذَّرَتِ الرُّؤْيَةُ مِنَ الشَّاهِدِ.

فَأَمَّا الشَّاهِدُ نَفْسُهُ هَلْ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ رَآهُ وَكَتَبَ صِفَتَهُ أَوْ ضَبَطَهَا ثُمَّ رَأَى شَخْصًا بِتِلْكَ الصَّفَةِ؟ هَذَا أَبْعَدُ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِخَطِّهِ إِذَا رَآهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ.

قَالَ القَاضِي: فَإِنْ قَالَ الأَعْمَى: أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى هَذَا شَيْئًا، وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ: لَمْ يَضِحَ، وَنَسَبَهُ. أَوْ شَهِدَ البَصِيرُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وَرَاءِ حَائِطٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ: لَمْ يَصِحَ، ذَكَرَهُ مَحَلَّ وِفَاقٍ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: قِيَاسُ المَذْهَبِ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ صَحَّتِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ أَدَاءً،

كَمَا تَصِحُّ تَحَمُّلًا، فَإِنَّا لَا نَشْتَرِطُ رُؤْيَةَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ حِينَ التَّحَمُّلِ، وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ بَصِيرًا، فَكَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الأَدَاءِ.

وَهَذَا نَظِيرُ إِشَارَةِ البَصِيرِ إِلَى الْحَاضِرِ إِذَا سَنَّاهُ وَنَسَبَهُ، وَهُوَ لَا يُشْتَرَطُ فِي أَصَّ الوَجْهَيْنِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَشَارَ إِلَيْهِ لَا تُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ.

وَعَلَى هَذَا فَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى عَلَى مَنْ سَمِعَ صَوْتَهُ وَعَرِفَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَيُؤَدِّيهَا عَلَيْهِ إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَفْظَةُ: «أَشْهَدُ» وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ أَحْمَدَ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: أَقُولُ: إِنَّ العَشَرَةَ فِي الجَنَّةِ، وَلَا أَشْهَدُ. فَقَالَ أَحْمَدُ: مَتَى قُلْتَ، فَقَدْ شَهِدْتَ.

وَقَالَ ابْنُ هَانِيٍ لِأَحْمَدَ: تُفَرِّقُ بَيْنَ العِلْمِ وَالشَّهَادَةِ فِي أَنَّ العَشَرَةَ فِي الجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا.

وَقَالَ المَيْمُونِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَهَلْ مَعْنَى القَوْلِ وَالشَّهَادَةِ إِلَّا وَاحِدٌ؟!

قَالَ أَبُو طَالِبٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: العِلْمُ شَهَادَةٌ. وَزَادَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف:٨٦] وَقَالَ: ﴿وَمَا شَهِدُنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف:٨١].

وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ: أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: هَذَا جَهْلٌ. أَقُولُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟!!

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَلَا أَعْلَمُ عَنْ أَحْمَدَ نَصًّا يُخَالِفُ هَذَا.

وَلَا يُعْرَفُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ اشْتِرَاطُ لَفْظِ «أَشْهَدُ» وَلَا يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ قَوْلُ الشَّاهِدِ: «وَأَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الغَرِيمِ إِلَى الآنَ» بَلْ يَحْكُمُ الحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الحَالِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَبْقُ الحَقِّ إِجْمَاعًا.

وَيُعَرِّضُ فِي الشَّهَادَةِ إِذَا خَافَ الشَّاهِدُ مِنْ إِظْهَارِ البَاطِنِ ظُلْمَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ التَّعْرِيضُ فِي الحُّكْمِ إِذَا خَافَ الحَاكِمُ مِنْ إِظْهَارِ الأَمْرِ وُقُوعَ الظُّلْمِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ التَّعْرِيضُ فِي الفَتْوَى.

وَالرِّوَايَةُ كَالْيَمِينِ وَأُولَى ؛ إِذِ اليَمِينُ خَبَرٌ وَزِيَادَةٌ.



#### فَصْلُ

قِصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ وَخُزَيْمَةَ تَقْتَضِي الحُكْمَ بِالشَّاهِدِ الوَاحِدِ فِي الأَمْوَالِ.

وَقَالَ القَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: الحُكْمُ بِالشَّاهِدِ الوَاحِدِ غَيْرُ مُمْتَنِعِ<sup>[1]</sup> كَمَا قَالَهُ المُخَالِفُ فِي الهِلَالِ فِي الغَيْمِ، وَفِي القَابِلَةِ، عَلَى أَنَّا لَا نَعْرِفُ الرِّوَايَةَ بِمَنْع الجَوَازِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَقَدْ يُقَالُ: اليَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ حَقُّ لِلْمُسْتَحْلِفِ وَلِلْإِمَام، فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهَا، وَهَذَا أَحْسَنُ.

وَيُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ الإِعْسَارِ بَعْدَ اليَسَارِ ثَلَاثَةٌ (وَ)[1] فِي حِلِّ المَسْأَلَةِ، وَفِي دَفْعِ الغُرَمَاءِ، وَكَلَامُ القَاضِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَلَوْ قِيلَ: إِنَّهُ يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الأَمْوَالِ لَكَانَ مُتَوَجِّهًا؛ لِأَنَّهُمَا إِنَّهَا أُقِيمَا مُقَامَ الرَّجُلِ فِي التَّحَمُّلِ.

وَتَثْبُتُ الوَكَالَةُ وَلَوْ فِي غَيْرِ المَالِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالإِقْرَارُ بِالشَّهَادَةِ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ، بِدَلِيلِ الأَمَةِ السَّوْدَاءِ فِي الرَّضَاعِ؛ فَإِنَّ عُفْرِهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا» فَنَهَاهُ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَ النَّبِيَّ عَيْقِ «أَنَّ المَرْأَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا» فَنَهَاهُ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنَ المَرْأَةِ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الأَصْحَابُ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ، فَلَوْلاً أَنَّ الإِقْرَارَ بِالشَّهَادَةِ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ مَا صَحَّتِ الحُجَّةُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «مُتَّبَع».

[٢] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الإِقْرَارَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْعَقْدِ الفَاسِدِ يُسَوِّغُ للحَاكِمِ الثَّانِي أَنْ يُنَفِّذَهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لَذْهَبِهِ.

وَشَاهِدُ الزُّورِ إِذَا تَابَ بَعْدَ الحُكْمِ فِيهَا لَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ، فَهُنَا قَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ التَّعْزِيرُ. وَأَمَّا إِذَا تَابَ قَبْلَ الحُكْمِ أَوْ بَعْدَ الحُكْمِ فِيهَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ فَهُنَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ. ثُمَّ تَارَةً يَجِيءُ إِلَى الإِمَامِ تَائِبًا، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ قَاطِعِ بِرُجُوعِهِ فَهُنَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ. ثُمَّ تَارَةً يَجُوبُ بَعْدَ ظُهُورِ تَزْوِيرِهِ فَهُنَا لَا يَنْبَغِي أَنْ الطَّرِيقِ إِذَا تَابَ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَتَارَةً يَتُوبُ بَعْدَ ظُهُورِ تَزْوِيرِهِ فَهُنَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ التَّعْزِيرُ.

وَمَنْ شَهِدَ بَعْدَ الحُكْمِ شَهَادَةً تُنَافِي شَهَادَتَهُ الأُولَى فَكَرُجُوعِهِ عَنِ الشَّهَادَةِ الأُولَى، وَأَوْلَى.

وَأَفْتَى أَبُو العَبَّاسِ فِي شَاهِدٍ قَاسَ بِكَذَا، وَكَتَبَ خَطَّهُ بِالصِّحَةِ، فَاسْتَخْرَجَ الوَكِيلُ عَلَى أَبُو الغِّيَادة وَ فَاسْتَخْرَجَ الوَكِيلُ الزِّيَادة وَ، فَغَرِمَ الوَكِيلُ الزِّيَادة .

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: يَغْرَمُ الشَّاهِدُ مَا غَرِمَهُ الوَكِيلُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِسَبَهِ، تَعَمَّدَ الكَذِبَ أَوْ أَخْطَأَ، كَالرُّجُوعِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: «عَنْ».





## كِتَابُ الإِقْرَارِ



#### • ● ﴿﴾ ● •

وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُخْبِرَ إِنْ أَخْبَرَ بِمَا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مُقِرُّ، وَإِنْ أَخْبَرَ بِمَا عَلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤْتَمَنَا عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤْتَمَنَا عَلَيْهِ فَهُو مُحَبِّرٌ، وَإِلَّا فَهُوَ شَاهِدٌ.

فَالْقَاضِي وَالْوَكِيلُ وَالْمُكَاتِبُ وَالْوَصِيُّ وَالْمَأْذُونُ لَهُ، كُلُّ هَوُلَاءِ مَا أَدَّوْهُ فَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ فِيهِ، فَإِخْبَارُهُمْ بَعْدَ العَزْلِ لَيْسَ إِقْرَارًا، وَإِنَّهَا هُوَ خَبَرٌ مَحْضٌ.

وَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ بِبَلَدِ سُلْطَانٍ ظَالِم، أَوْ قُطَّاعٍ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الظَّلَمَةِ، فَخَافَ أَنْ يُوْخَذَ مَالُهُ أَوِ المَالُ الَّذِي يَتْرُكُهُ لِوَرَثَتِه، أَوِ المَالُ الَّذِي بِيلِهِ لِلنَّاسِ، إِمَّا بِحُجَّةٍ أَنَّهُ مَالُ غَائِبٍ، أَوْ بِلَا حُجَّةٍ أَصْلًا - فَيَجُوزُ بِحُجَّةٍ أَنَّهُ مَالُ غَائِبٍ، أَوْ بِلَا حُجَّةٍ أَصْلًا - فَيَجُوزُ لَهُ الإِقْرَارُ بِهَا يَدْفَعُ عَنْهُ هَذَا الظُّلْمَ [1] وَيَحْفَظُ هَذَا المَالَ لِصَاحِبِهِ، مِثْلَ أَنْ يُقِلَّ لَهُ الإِقْرَارُ بِهَا يَدْفَعُ عَنْهُ هَذَا الظُّلْمَ [1] وَيَحْفَظُ هَذَا المَالَ لِصَاحِبِهِ، مِثْلَ أَنْ يُقِلَ أَنْ يُقِلَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، أَوْ يُقِرَّ أَنَّ المَالَ الَّذِي بِيدِهِ لِفُلَانٍ، وَيَتَأَوَّلُ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «ابْنِي» كَوْنَهُ صَغِيرًا، أَوْ يِقَوْلِهِ: «أَخِي» أُخُوّة وَيَتَأَوَّلُ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «ابْنِي» كَوْنَهُ صَغِيرًا، أَوْ يِقَوْلِهِ: «أَخِي» أُخُوّة وَيَتَأُولُ فِي إِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «أَبْنِي» كَوْنَهُ صَغِيرًا، أَوْ يِقَوْلِهِ: «أَخِي» أُخُوّة الإِسْلَامِ، وَأَنَّ المَالَ الَّذِي بِيلِهِ لَهُ الْهُ أَنْ يَكُونَ المُقَرُّ لَهُ أَيْهِ الْمَالَ اللَّذِي بِيلِهِ لَكُونَ المُقَرَّ لَهُ أَيْهُ أَنْهُ فِي إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ إِنَّا أَنْ يَكُونَ المُقَرُّ لَهُ أَمِينًا.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «الظَّالِمِ».

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «بِحَاضِرِ».

<sup>[</sup>٣] فِي نُسْخَةٍ: «بِشَرْطِ».

وَالإِحْتِيَاطُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الإِقْرَارَ تَلْجِئَةٌ، تَفْسِيرُهُ كَذَا وَكَذَا.

وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ شُكَّ فِي بُلُوغِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ، قَطَعَ بِهِ فِي (المُغْنِي) وَ (المُحَرَّرِ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ.

وَيَتُوجَّهُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ اليَمِينُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْ لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ حُجِرَ عَلَيْهِ، فَأَقَرَّ بِالْحُقِّ. فَقَدْ [1] نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ: «بِعْتُكَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَ» وَقَالَ المُشْتَرِي: «بَعْدَ بُلُوغِكَ» أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُشْتَرِي. وَهَكَذَا يَجِيءُ فِي الإِقْرَارِ، وَسَائِرِ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي يُشَكُّ فِيهَا: هَلْ وَقَعَتْ قَبْلَ البُلُوغِ وَهَكَذَا يَجِيءُ فِي الإِقْرَارِ، وَسَائِرِ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي يُشَكُّ فِيهَا: هَلْ وَقَعَتْ قَبْلَ البُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ الصِّحَّةُ، فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: «هَذَا عَامٌ» وَإِمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ الصِّحَّةُ، فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: «هَذَا عَامٌ» وَإِمَّا أَنْ يُفَرَقَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ الصِّحَّةُ، فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: «هَذَا عَامٌ» وَإِمَّا أَنْ يُفَرَقَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ الصِّحَّةُ، فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: «هَذَا عَامٌ» وَإِمَّا أَنْ يُفَرَقَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ الصِّحَّةُ، فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: «هَذَا عَامٌ» وَإِمَّا أَنْ يُقَرَقُ مَا أَنْ يُتَقَلِقُ اللَّهُ وَقْتَ التَّصَرُّ فِ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكُوم بِبُلُوغِهِ أَوْ لَا يُتَيَقُنُ، وَالْأَصْلُ أَنْ عَمْ تَيَقُّنِ الشَّكِ قَدْ تَيَقَنَّا صُدُورَ التَّصَرُّ فِ مِنَ الصِّحَةِ.

وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الأُخْرَى فَإِنَّهُ يَجُوزُ صُدُورُهُ فِي حَالِ الأَهْلِيَّةِ وَحَالِ عَدَمِهَا، وَالظَّاهِرُ صُدُورُهُ وَقْتِهَا، فَالْأَهْلِيَّةُ هُنَا مُتَيَقَّنٌ وَالظَّاهِرُ صُدُورُهُ وَقْتِهَا، فَالْأَهْلِيَّةُ هُنَا مُتَيَقَّنٌ وَالظَّاهِرُ صُدُورُهُ وَقْتِهَا، فَالْأَهْلِيَّةُ هُنَا مُتَيَقَّنٌ وَالظَّاهِرُ صُدُودُهَا.

ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو العَبَّاسِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْبُلُوغِ حَتَّى تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ، مِثْلُ إِسْلَامِهِ بِإِسْلَامٍ أَبِيهِ، وَثُبُوتُ الذِّمَّةِ تَبَعًا لِأَبِيهِ، أَوْ بَعْدَ تَصَرُّفِ الوَلِيِّ لَهُ،.....

<sup>[</sup>١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: «وَلَا».

أَوْ تَزْوِيجِ وَلِيٍّ أَبْعَدَ مِنْهُ لِمُولِّيَتِهِ. فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى البُلُوغِ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؛ لِثُبُوتِ هَذِهِ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِهِ فِي الظَّاهِرِ قَبْلَ دَعْوَاهُ؟

وَأَشَارَ أَبُو العَبَّاسِ إِلَى تَخْرِيجِ المَسْأَلَةِ عَلَى الوَجْهَيْنِ فِيهَا إِذَا رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي.

وَشَبَّهَهُ أَيْضًا بِهَا إِذَا ادَّعَى المَجْهُولُ المَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ: الكُفْرَ بَعْدَ البُلُوغ، فَإِنَّهُ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيح.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَرَّفَ المَحْكُومُ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ، ثُمَّ ادَّعَى الرِّقَّ، فَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ.

وَإِذَا أَقَرَّ المَرِيضُ مَرَضَ المَوْتِ المَخُوفَ لِوَارِثٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ إِقْرَارُهُ لِوَارِثٍ كَالشَّهَادَةِ، فَتُرَدُّ فِي حَقِّ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، كَالْأَبِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا تُرَدُّ.

ثُمَّ هَذَا هَلْ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ مَعَهُ كَالشَّاهِدِ؟ وَهَلْ تُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْمُقِرِّ؟ ثَلَاثُ احْتِهَالَاتٍ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ مُطْلَقًا بَيْنَ العَدْلِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّ العَدْلَ مَعَهُ مِنَ الدِّينِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الكَيْنِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الكَذِبِ وَ(يُحْوِجُهُ)[1] إلى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، بِخِلَافِ الفَاجِرِ.

وَلَوْ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ مَعَ هَذَا تَأَكَّدَ، فَإِنَّ فِي قَبُولِ الإِقْرَارِ مُطْلَقًا فَسَادًا عَظِيمًا، وَكَذَلِكَ فِي رَدِّهِ مُطْلَقًا.

وَيَتَوَجَّهُ فِيمَنْ أَقَرَّ فِي حَقِّ الغَيْرِ وَهُ وَ غَيْرُ مُتَّهَمِ -كَإِقْرَارِ العَبْدِ بِجِنايَةِ الخَطَأِ

[١] فِي نُسْخَةٍ: «يُخْرِجُهُ إِلَى».

وَإِقْرَارِ القَاتِلِ بِجِنَايَةِ الْحَطَارِ - أَنْ يَجْعَلَ الْمُقِرَّ كَشَاهِدٍ، وَيَحْلِفَ مَعَهُ الْمُدَّعِي فِيهَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، أَوْ يُقِيمَ شَاهِدًا آخَرَ، كَمَا قُلْنَا فِي إِقْرَارِ بَعْضِ الوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، هَذَا هُوَ القِيَاسُ وَالإِسْتِحْسَانُ.

وَإِقْرَارُ العَبْدِ لِسَيِّدِهِ يَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ مَالِ السَّيِّدِ فِي ذِمَّةِ العَبْدِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ فِي الصَّدَاقِ.

وَإِقْرَارُ سَيِّدِهِ لَهُ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ العَبْدَ إِذَا قِيلَ: «يَمْلِكُ» هَلْ يَثْبُتُ لَهُ دَيْنٌ عَلَى سَيِّدِهِ؟ قَالَ فِي (الْكَافِي): وَإِنْ أَقَرَّ العَبْدُ بِنِكَاحٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَعْزِيرِ قَـذْفٍ صَحَّ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الوَلِيُّ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَهَذَا فِي النِّكَاحِ فِيهِ نَظُرٌ؛ فَإِنَّ العَبْدَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ فِي ثُبُوتِ نِكَاحِ العَبْدِ ضَرَرًا عَلَيْهِ، فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِتَصْدِيقِ السَّيِّدِ.

قَالَ الأَصْحَابُ: وَإِنْ أَقَرَّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ بِهَالٍ صَحَّ، وَكَانَ لِسَيِّدِهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: وَإِذَا قُلْنَا: «يَصِحُّ قَبُولُ الهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ السَّيِّدِ» لَـمْ يَفْتَقِرِ الإِقْرَارُ إِلَى تَصْدِيقِ السَّيِّدِ.

وَقَدْ يُقَالُ: بَلَى، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَمَلَّكَ مُبَاحًا، فَأَقَرَّ بِعَيْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ.

وَإِذَا حَجَرَ المُوْلَى عَلَى المَأْذُونِ لَهُ، فَأَقَرَّ بَعْدَ الْحَجْرِ، قَالَ القَاضِي وَغَيْرُهُ: لَا يُقْبَلُ.

وَقِيَاسُ اللَّذْهَبِ: صِحَّةُ إِقْرَارِهِ مُطْلَقًا، كَالْحَاكِمِ وَالوَكِيلِ وَالوَصِيِّ بَعْدَ العَزْلِ؛ لِأَنَّ الحَجْرَ عِنْدَنَا يَتَبَعَّضُ.

وَمَتَى ثَبَتَ نَسَبُ الْقَرُّ لَهُ مِنَ الْقِرِّ، ثُمَّ رَجَعَ الْقِرُّ، وَصَدَّقَهُ الْقَرُّ لَهُ، فَهَلْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا فِي (الكَافِي).

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ: إِنْ جَعَلَ النَّسَبَ فِيهِ حَقًّا للهِ تَعَالَى فَهُوَ كَالْحُرِّيَّةِ، وَإِنْ جَعَلَ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ كَالْحُرِّيَّةِ، وَإِنْ جَعَلَ حَقَّ آدَمِيٍّ فَهُوَ كَالْمَالِ.

وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ حَتُّ الآدَمِيِّ، كَالوَلَاءِ.

ثُمَّ إِذَا قَبِلَ الرُّجُوعَ عَنْهُ فَحَقُّ الأَقَارِبِ الثَّابِتُ مِنَ المَحْرَمِيَّةِ وَنَحْوِهَا هَلْ يَزُولُ؟ وَكَذَلِكَ لَوْ الثَّابِتَةُ هَلْ تَزُولُ أَوْ تَكُونُ وَكَذَلِكَ لَوْ الثَّابِتَةُ هَلْ تَزُولُ أَوْ تَكُونُ كَالْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ؟

تَرَدَّدَ نَظَرُ أَبِي العَبَّاسِ فِي ذَلِكَ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: ﴿إِذَا».

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «رَقَّ».

وَهُنَاكَ عَلَى الوَجْهِ الآخَرِ نَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ المَالِ الضَّائِعِ أَوِ المَجْهُولِ، فَيَحْكُمُ بِالْجِزْيَةِ وَبِالمَالِ لِبَيْتِ المَالِ.

وَهُنَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَجْهُولِ النَّسَبِ، فَيُقْبَلُ بِهِ الإِقْرَارُ ثَانِيًا.

وَسِرُّ المَسْأَلَةِ أَنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الدَّعْوَى مَقْبُولٌ، وَالرُّجُوعَ عَنِ الإِقْرَارِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَالرُّجُوعَ عَنِ الإِقْرَارُ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ اللهِ وَلَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ هُوَ مِنْ بَابِ الدَّعَاوَى، فَيُصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِطِفْلِ لَهُ أُمُّ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ تَدَّعِي زَوْجِيَّتَهُ، فَالْأَشْبَهُ بِكَلَامٍ أَحْدَ ثُبُوتُ الزَّوْجِيَّةِ هُنَا؛ حَمْلًا عَلَى الصِّحَّةِ، وَخَالَفَ الأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ، وَقَالَ: مَا قَبَضْتُ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ، فَلَهُ ذَلِكَ فِي أَصَحِّ قَوْلِي العُلَمَاءِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الإِقْرَارِ كَوْنُ الْمُقَرِّبِهِ بِيَدِ الْمُقِرِّ.

وَالْإِقْرَارُ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الإِنْشَاءِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالُوٓا أَقُرَرُنَا ﴾ [آل عمران: ١٨] فَلَوْ أَقَرَّ بِهِ [١] وَأَرَادَ إِنْشَاءَ تَمْلِيكِهِ، صَحَّ.

وَمَنْ أَنْكُرَ زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا، كَانَ لَـهَا طَلَبُهُ بِحَقِّهَا.

وَمَنْ أَقَدَّ وَهُوَ مَجْهُ وَلُ النَّسَبِ، وَعَلَيْهِ وَلَاءٌ بِنَسَبٍ وَارِثٍ، حَتَّى أَخٍ أَوْ عَمِّ، فَصَدَّقَهُ المُوْلَى أَوْ لَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَكَرَهُ الجَدُّ تَخْرِيجًا.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «بِشَيْءٍ».

وَكُلُّ صِلَةِ كَلَامٍ مُغَيِّرَةٌ لَهُ الإِسْتِثْنَاءُ، وَغَيْرُهُ الْمُتَقَارِبُ فِيهَا مُتَوَاصِلٌ، (وَالْإِقْرَارُ مَعَ الإِسْتِدْرَاكِ مُتَوَاصِلٌ)[1] وَهُوَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ فِي الطَّلَاقِ: إِنَّهُ سَبَقَ لِسَانُهُ لَكَانَ كَذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْبَلَ الإِضْرَابُ [1] التُصَور اللهِ اللهُ التَّصِلُ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِمِلْكِ، ثُمَّ ادَّعَى شِرَاءَهُ، قُبِلَ إِقْرَارُهُ، وَلَا يُقْبَلُ مَا يُنَاقِضُ إِقْرَارَهُ إِلَّا مَعَ شُبْهَةٍ مُعْتَادَةٍ.

وَلَوْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ، فَأَقَرَّ وَارِثٌ شَافِعِيٌّ (أَنَّهُ وَارِثُهُ)[<sup>7]</sup> وَأَقْبَضَهَا وَأَبْرَأَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالْخِلَافِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ دَعْوَى مَا يُنَاقِضُهُ، وَلَا يَسُوغُ الْحُكْمُ لَهُ فِيهِ.

وَقِيَاسُ اللَّذْهَبِ فِيهَا إِذَا قَالَ: «أَنَا مُقِرٌّ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى» أَنْ يَكُونَ مُقِرَّا بِاللَّاعَى بِهِ؛ لِأَنَّ المَفْعُولَ مَا فِي الدَّعْوَى، كَهَا قُلْنَا فِي قَوْلِهِ: «قَبِلْتُ» إِنَّ القَبُولَ يَنْصَرِفُ إِلَى الإِيجَابِ لَا إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي المَذْهَبِ.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ: ﴿ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ ﴾ فَبَيْنَ الإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارِ مَرْ تَبَةٌ ، وَهِيَ السُّكُوتُ.

وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ: «أَنَا لَا أَكَذِّبُ فُلَانًا» لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا لَهُ، فَالْمُتَوَجِّهُ أَنَّهُ مُجُرَّدُ نَفْيٍ لِلإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ قَرِينَةٌ بِأَنْ يَكُونَ اللَّاّعَى مِمَّا يَعْلَمُهُ المَطْلُوبُ، أَوْ قَدِ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا.

[1] فِي نُسْخَةٍ: «وَلَا إِقْرَارَ مَعَ اسْتِدْرَاكٍ مُتَّصِلِ».

[٧] فِي نُسْخَةٍ: «الإِقْرَارُ».

[٣] لَعَلَّهُ: أَنَّهَا وَارِثَةٌ.

حَكَى صَاحِبُ (الكَافِي) عَنِ القَاضِي أَنَّهُ قَالَ فِيهَا إِذَا قَالَ الْمُدَّعِي: «لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ» فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: «قَضَيْتُكَ مِنْهَا مِئَةً» أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ؛ لِأَنَّ المِئَةَ قَدْ رَفَعَهَا بِقَوْلِهِ، وَالْبَاقِيَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْهَا يَخْتَمِلُ مِمَّا يَدَّعِيهِ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: هَـذَا يُخَرَّجُ عَلَى أَحَـدِ الـوَجْهَيْنِ فِي «أَتَزِنُـهَا» وَ«أَخَذْتُـهَا» وَ«أَخَذْتُـهَا» وَ«أَفْبَضْتُهَا» أَنَّهُ مُقِرُّ (هُنَا بِالْأَلْفِ) [أَ؛ لِأَنَّ الـهَاءَ تَرْجِعُ إِلَى اللَّذْكُورِ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِالْمِئَةِ عَلَى رِوَايَةٍ فِي قَوْلِهِ: «كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ».

ثُمَّ هَلْ يَكُونُ مُقِرًّا بِهَا وَحْدَهَا أَوْ بِالْجَمِيعِ؟ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

وَالصَّوَابُ فِي الإِقْرَارِ المُعَلَّقِ بِشَرْطٍ أَنَّ نَفْسَ الإِقْرَارِ لَا يَتَعَلَّقُ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ الْمُقَرُّ بِهِ؛ لِأَنَّ المُقَرَّ بِهِ قَدْ يَكُونُ مُعَلَّقًا بِسَبِ قَدْ يُوجِبُهُ أَوْ يُوجِبُ أَدَاءَهُ، أَوْ دَلِيلٍ الْمُقَرُّ بِهِ وَلَا يَكُونُ مُعَلَّقًا بِسَبِ قَدْ يُوجِبُهُ أَوْ يُوجِبُ أَدَاءَهُ، أَوْ دَلِيلٍ يُظْهِرُهُ، فَالْأَوَّلُ كَمَا لَوْ قَالَ مُقِرُّ: إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ لِفُلَانٍ أَلْفٌ، صَحَّ. وَكَذَلِكَ إِنْ يُظْهِرُهُ، فَالْأُولُ كَمَا لَوْ قَالَ مُقِرُّ: إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ لِفُلَانٍ أَلْفٌ، صَحَّ. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: إِنْ رَدَّ عَبْدُهُ الآبِقُ فَلَهُ عَنْدِي قَالَ: إِنْ رَدَّ عَبْدُهُ الآبِقُ فَلَهُ عِنْدِي أَلْفٌ، صَحَّ.

وَكَذَلِكَ الإِقْرَارُ بِعِوَضِ الْخُلْعِ، لَوْ قَالَتْ: إِنْ طَلَّقَنِي أَوْ إِنْ عَفَا عَنِّي فَلَهُ عِنْدِي أَلْفٌ.

وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالشَّهَادَةِ فَقَدْ يُشْبِهُ التَّحْكِيمَ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ حَكَمْتَ عَلَيَّ بِكَذَا الْتَزَمْتُهُ، لَزِمَهُ عِنْدَنَا؛ فَلِذَلِكَ قَدْ يَرْضَى بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ. بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: «بِبَاقِي الأَلْفِ».

وَإِذَا أَقَرَّ العَامِّيُّ بِمَضْمُونٍ مَحْضٍ، وَادَّعَى عَدَمَ العِلْمِ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ، وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ، قُبِلَ مِنْهُ عَلَى المَذْهَبِ.

وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ لَهُ فِيهَا حَقُّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ كَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ، وَلَا بَيِّنَةَ، قَالَ الأَصْحَابُ: لَمْ يُقْبَلُ، وَيَتَوَجَّهُ [عَلَى المَذْهَبِ] [1] أَنْ يَكُونَ القَوْلُ قَوْلَهُ؛ وَلَا بَيِّنَةَ، قَالَ الأَصْحَابُ: لَمْ يُوجِبُ تَسْلِيمَ العَيْنِ أَوِ المَنْفَعَةِ، فَمَا أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ لِأَنَّ الإِقْرَارَ مَا تَضَمَّنَ مَا يُوجِبُ تَسْلِيمَ العَيْنِ أَوِ المَنْفَعَةِ، فَمَا أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ السَّيْنَاءِ فِي التَّسْلِيمَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ وقضَيْتُهُ» وَلِأَنَّا نُجَوِّزُ مِثْلَ هَذَا الإسْتِشْنَاءِ فِي الإِنْشَاءَاتِ فِي البَيْعِ وَنَحْوِهِ، فَكَذَلِكَ فِي الإِقْرَارَاتِ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آيَةِ اللَّيْنِ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِفِعْلِ وَادَّعَى إِذْنَ المَالِكِ.

وَالْإِسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ دُخُولَ الْمُسْتَثْنَى فِي اللَّفْظِ، لَا أَنَّهُ يُخْرِجُهُ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي الأَصَحِّ.

قَالَ القَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ جَوَازُ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ: إِذَا قَالَ: «كَانَ لَكَ عِنْدِي مِئَةُ دِينَارٍ فَقَضَيْتُكَ مِنْهَا خَمْسِينَ» وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا مَوْلُهُ.

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: لَيْسَ هَذَا مِنَ الإَسْتِثْنَاءِ المُخْتَلَفِ فِيهِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: «قَضَيْتُكَ سِتِّينَ» مِثْلُ «خَسْيِينَ». قَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا» لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَإِنْ قَالَ: «كَذَا دِرْهَمًا» لَزِمَهُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَإِنْ قَالَ: «كَذَا دِرْهَم» [1] لَزِمَهُ عِشْرُونَ.

[١] زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: «دِرْهَمًا».

وَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ أَقْرَبُ مِمَّا قَالَهُ أَصْحَابُنَا، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا بَنَوْهُ عَلَى أَنَّ كَذَا وَكَذَا تَأْكِيدًا، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ المَعْرُوفِ، وَأَنَّ الدِّرْهَمَ مِثْلُ التَّرْجَمَةِ لَـهُمَا، وَهُوَ يَقْتَضِي الرَّفْعَ لَا النَّصْبَ، ثُمَّ هُوَ خُلَافُ لُغَةِ العَرَبِ.

وَأَيْضًا لَوْ أَرَادَ «دِرْهَمًا» لَمَا كَانَ فِي قَوْلِهِ: «كَذَا دِرْهَمًا» فَائِدَةٌ، بَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ: «كَذَا دِرْهَمًا» لما كَانَ فِي أَرَادَ دِرْهَمًا.

وَأَيْضًا لَوْ لَغَتِ العَرَبُ هُوَ خِلَافٌ، لَا النَّصْبُ، ثُمَّ يَقْتَضِي الرَّفْعَ لَـهُمَا، وَهَذَا مِثْلُ التَّرْجَمَةِ، وَأَنَّ الدِّرْهَمَ المَعْرُوفَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ: «دِرْهَمٌ» ][1].

وَالْوَاجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ يَتَّصِلُ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ عَادَةً، كَالْقِرَابِ فِي السَّيْفِ وَالْخَاتَمِ فِي الفَصِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِقْرَارٌ بِهِمَا، وَكَذَلِكَ الزَّيْتُ فِي الزِّقِّ، وَالتَّمْرُ فِي الجِرَابِ.

وَلَوْ قَالَ: «غَصَبْتُهُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلِ» أَوْ: «أَخَذْتُ مِنْهُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلِ» كَانَ إِقْرَارًا بِهِمَا، لَا: «لَهُ عِنْدِي ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلِ» فَإِنَّهُ إِقْرَارٌ بِالثَّوْبِ خَاصَّةً، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَإِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ» أَوْ: «مَا بَيْنَ الدِّرْهَمِ إِلَى العَشَرَةِ» فَلَنَا أَوْجُهٌ: أَحَدُهَا: يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ. وَثَانِيهَا: عَشَرَةٌ. وَثَالِثُهَا: ثَمَانِيَةٌ.

وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مِنَ الأَعْدَادِ، فَإِذَا قَالَ: «مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍ» لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إِنْ أَدْخَلْنَا الطَّرَفَيْنِ، وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ إِنْ أَدْخَلْنَا الْمُبْتَدَأَ فَقَطْ، وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ إِنْ أَخْرَجْنَاهُمَا.

<sup>[</sup>١] مَا بَيْنَ المَعْقُو فَتَيْنِ زِيَادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ.

وَيُعْتَبَرُ فِي الإِقْرَارِ عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ [1].

[١] بَلَغَ تَصْحِيحًا. وَالْحَمْدُ للهِ.



رَفْحُ حب (لرَّحِيُ (الْبَخِلَّيِّ رُسِلِير) (لِنِرُ (الِفِروفِ www.moswarat.com رَفَّغُ مجمد الارسجي المنجَّزَيْ السُّكِيرُ الانزورُوكِ www.moswarat.com

### فِهْرِسُ الفَوائِدِ - ﴿ حَجَهَ ـ

| الصفحة                          | <u> </u>                                               | الفائدة                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٣٧                              | . يُرَادُ بِهِ التَّخْصِيصُ                            | يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ النَّسْخَ قَدْ    |
| ٣٩                              | بَةَ                                                   | فَائِدَةٌ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ الذُّوَّا  |
| ٤٢                              | خُرُوجِ المَنِيِّ عَلَى انْتِقَالِهِ                   | الصَّحِيحُ عَدَمُ تَرَتُّبِ أَحْكَامِ           |
| ظَانُ فَتَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ | بِمِ هُوَ وَقْتُ اسْتِيقَاظِهِ، وَأَمَّا اليَقْغ       | وَقْتَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّائِ  |
| ٤٩                              |                                                        | الوَقْتِ تَأْخِيرٌ لَا عُذْرَ لَهُ بِهِ         |
| ٥٩                              | وَيَوْمًا نَقَاءً                                      | حُكْمُ الحَائِضِ تَرَى يَوْمًا دَمًا            |
| ٧٤                              | لَيْسَا بِعَوْرَةٍ                                     | فِي الصَّلَاةِ كَفًّا الْخُرَّةِ وَقَدَمَيْهَا  |
| ۸۱                              | ةٌ عَنْ يَقِينٍ لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ                 | الشَّخْصُ إِذَا أَخْبَرَهُ بِالْقِبْلَةِ ثِقَ   |
| الرة٥٥                          | · قِرَاءَةَ آيَةِ الكُرْسِيِّ عَقِبَ كُلِّ صَا         | مَا تَرَكَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحْمَهُٱللَّهُ   |
| بْرَاهِيمَ دُونَهُ وَبِذِكْرِهِ | لِحَسَانِ بَلْ كُلُّهَا جَاءَتْ بِذِكْرِ آلِ إِنْ      | أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ وَالْحِ        |
| ٩٧                              |                                                        | دُونَ آلِهِدُونَ آلِهِ                          |
| 99                              | <u>.</u>                                               | دُبُرَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ كَدُبُرِ الحَيَوَادِ |
| الإِفْرَادِ                     | أَدْعِيتِهِ عَيَيَّةٍ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا بِلَفْظِ | فِي ضَمِيرِ الدُّعَاءِ المَحْفُوظُ فِي أَ       |
| رُ لِلرَّفْعِ مِنْهُ ١٠٤        | سَجَدَ، وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّ   | كَانَ ﷺ إِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَمَ     |
| 11.                             | ةِ فِي العَمَلِ، وَالوِثْرُ خَاتِمَتُهُ                | سُنَّةُ الفَجْرِ تَجْرِي بَجْرًى البِدَايَا     |
| 111                             | دَ سُنَّةِ الفَجْرِ بَاطِلٌ                            | حَدِيثُ الأَمْرِ بِالإِضْطِجَاعِ بَعْ           |

| شَةَ مِنَ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ           | كَانَ شَيْخُ الإسلامِ يُضَعِّفُ كُلَّ مَا خَالَفَ حَدِيثَ عَاتِ                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٩                                          | فِي صِفَةِ صَلَاةِ الكُسُوفِ                                                                                                                                        |
| ١٦٥                                          | مُسَمَّى الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ                                                                                                                                  |
| ١٦٨                                          | مَا دَفَعَهُ التُّجَّارُ إِلَى الإِمَامِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لَا يُجْزِئُ                                                                                     |
| ١٧١                                          | الإعْتِبَارُ هُوَ القِيَاسُ                                                                                                                                         |
| ١٨٨                                          | الحَاجُّ إِذَا لَمْ يُفْرِدِ العُمْرَةَ بِسَفْرَةٍ فَإِنَّهُ يَتَمَتَّعُ                                                                                            |
| انَ بَيَانًا لُمِجْمَلٍ كَانَ وَاجِبًا ١٩١   | مُجُرَّدُ الفِعْلِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَدُلُّ عَلَى الوُّجُوبِ، لَكِنْ إِذَا كَ                                                                                  |
| ُ اللَّهِ                                    | يَتَعَيَّنُ الهَدْيُ وَالأُضْحِيَةُ عَلَى المَذْهَبِ بِوَاحِدٍ مِنْ أُمُورٍ ثَلَا                                                                                   |
| ۲۰۰                                          | مَسْأَلَةُ: مُدِّ عَجْوَةٍ                                                                                                                                          |
| 777                                          | الحُكْمُ إِذَا اتَّجَرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ                                                                                                                          |
| ۲۷•                                          | حُكْمُ وَقْفِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا مَعَ ذَهَابِ عَيْنِهِ                                                                                                  |
| ا كَانَتْ فِي حِجْرِ الرَّابِّ ٣٣٣           | اسْتِشْكَالُ شَيْخِ الإِسْلَامِ لِمَسْأَلَةِ أَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا تُحُرَّمُ إِلا إِذَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ |
| ثَلَاثًا مُجُتّمِعَةً فِي كَلِمَةٍ أَوْ      | الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ                                                                                         |
| ٣٩٨                                          | مُتَفَرِّقة فِي كُلِمَاتٍمُتَفَرِّقة فِي كُلِمَاتٍ                                                                                                                  |
| دْ رَخَّصَ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنْ           | إِذَا قَالَ أَهْلُ الكِتَابِ: السَّلَامُ بِاللَّامِ صَرِيحَةً وَاضِحَةً فَقَ                                                                                        |
| ٤٩١                                          | يُقَالَ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ                                                                                                                                      |
| نَّ البَائِعَ بَرَّ بِسَبَبِ الإِيجَابِ. ١٣٥ | إِذَا نَذَرَ أَنْ يَبِيعَهُ وَأَوْجَبَهُ ثُمَّ لَمْ يَقْبَلِ الْمُشْتَرِي، فَالظَّاهِرُ أَنَّ                                                                       |
| ٥٣٨                                          | هَلْ يُبَاعَ الوَقْفُ لِلمَصْلَحَةِ؟                                                                                                                                |



# الفِهْرِسُ الموضُوعِيُّ

| الصفحة      | الموضوع ———— —                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ٥           | تقديم                                                            |
| ع العثيمين٧ | نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلَّامة محمد بن صالح                |
| ١٧          | كِتَابُ الطَّهَارَةِ                                             |
| ۲•          | فَصْلٌ: وَتَجُوزُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى مَاءً |
|             | الآنية بابُ الآنية                                               |
| ۲۸          | ا بَابُ آدَابِ التَّخَلِّي                                       |
| ٣١          | ابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ                                        |
|             | <ul> <li>بَابُ صِفَةِ الوُّضُوءِ</li> </ul>                      |
| ٣٦          | 13                                                               |
| £¥          | <ul> <li>بَابُ مَا ظُنَّ نَاقِضًا وَلَيْسَ بِنَاقِضٍ</li> </ul>  |
| ξξ          |                                                                  |
| ٤٨          | • بَابُ التَّيَمُّمَ                                             |
| ٥٢          | <ul> <li>بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ</li> </ul>                 |
| ٥٨          | ■ بَابُ الحَيْضِ                                                 |
| /15         | كِتَابُ الصَّلَاةِ                                               |
|             | <ul> <li>بَابُ المَوَاقِيتِ</li> </ul>                           |
|             | <ul> <li>بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ</li> </ul>                |

| ν ξ        | بَابُ سَتْرِ العَوْرَةِ                             | •       |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| <b>٧</b> ٨ | بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَا  | •       |
| ۸١         |                                                     | •       |
| ۸٦         | بَابُ النِّيَّةِ                                    | •       |
| ۸۸         | بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ                             | •       |
| ٠٠١        | بَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا | •       |
| ١٠٤        | بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ                          | •       |
| ····       |                                                     | •       |
| ١٠٨        | بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعَ                          | •       |
|            | بَابُ صَلَاةِ الجَهَاعَةِ                           | •       |
| 177        | بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ                    | •       |
|            | بَابُ اللِّبَاسِ                                    | •       |
| 177        | بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ                            | •       |
| 177        | بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ                           | •       |
| 1٣9        | بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ                             | •       |
| ١٤١        | ، الجَنَائِزِ                                       | كِتَابُ |
| ١٥٨        | ، الزَّكَاةِ                                        | كِتَابُ |
| 171171     | فَصْلٌ: وَرَجَّحَ أَبُو العَبَّاسِ                  |         |
| ٠٦٢        | , -                                                 |         |
| 178        | /                                                   |         |

| ١٦٥ | فَصْلُ: وَمَا سَهَّاهُ النَّاسُ دِرْهَمًا                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ١٦٧ | فَصْلٌ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةَ             |
| \\\ | كِتَابُ الصَّوْمِ                                           |
| 1V£ | فَصْلٌ: وَلَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِالإِكْتِحَالِ           |
| ١٧٦ | فَصْلُ: وَإِنْ تَبَرَّعَ إِنْسَانٌ بِالصَّوْمِ              |
| \vv | فَصْلُ: يُسْتَحَبُّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ              |
| ١٨٠ | فَصْلٌ: فِي مَسَائِلِ التَّفْضِيلِ وَلَيْلَةِ القَدْرِ      |
| ١٨٣ | ■ بَابُ الإعْتِكَافِ                                        |
| ١٨٥ | كِتَابُ الْحَجِّ                                            |
| ١٨٨ | فَصْلُ: وَيَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ بِنِيَّةِ النُّسُكِ        |
| 190 | كِتَابُ البَيْعِكِتَابُ البَيْعِ                            |
| 199 | فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ البَائِعُ: بِعْتُكَ، إِلَخْ            |
| Y•1 | فَصْلٌ: وَيَثْبُتُ خِيَارُ المَجْلِسِ، إِلَخْ               |
| ۲۰٤ | <ul> <li>بَابُ الرِّبَا</li> </ul>                          |
| Y•V | فَصْلٌ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ المِقَاثِيِّ    |
| Y•9 | • بَابُ السَّلَمِ                                           |
|     | <ul> <li>بَابُ القَرْضِ</li> </ul>                          |
| Y1Y | <ul> <li>بَابُ الضَّهَانِ</li> </ul>                        |
| ۲۱٤ | فَصْلُ: وَالْحِوَالَةُ عَلَى مَا لَهُ فِي الدَّيْنِ، إِلَخْ |
| Y10 | فَصْلُ: وَيَجُوزُ رَهْنُ العَبْدِ الْمُسْلِمِ               |

| بَابُ الصُّلْحِ وَحُكْمِ الجِوَارِ                       | •     |
|----------------------------------------------------------|-------|
| بَابُ الْحَجْرِ                                          |       |
| بَابُ الوِكَالَةِ                                        | •     |
| بَابُ الشَّرِ كَةِ                                       | •     |
| بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ٢٣٦                  |       |
| بَابُ الإِجَارَةِ                                        |       |
| فَصْلٌ: وَالْعَارِيَةُ تَجِبُ مَعَ غِنَاءِ الْمَالِكِ٢٥٢ |       |
| نَابُ السَّبْقِ                                          | كِتَ  |
| ابُ الغَصْبِا۲٥٦                                         | كِتَ  |
| بَابُ الشُّفْعَةِ                                        | •     |
| بَابُ الوَدِيعَةِ                                        | •     |
| ابُ الوَقْفِا                                            | كِتَا |
| بَابُ الْهِبَةِ                                          | •     |
| ابُ الْوَصِيَّةِ١٩٠                                      | كِتَا |
| بَابُ تَبَرُّعَاتِ المَوِيضِ                             | *     |
| بَابُ الْمُوصَى لَهُ                                     |       |
| بَابُ الْمُوصَى بِهِ ٣٠٥                                 |       |
| بَابُ الْمُوصَى إَلَيْهِ                                 |       |
| ابُ الفَرَائِضِاللهُ عَلَى اللهُ الفَرَائِضِ             | كِتَا |
|                                                          |       |

| <b>TIV</b>  | فَصْلٌ: وَلَا تَعْتِقُ أُمُّ الوَلَدِ                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣١٨         | كِتَابُ النِّكَاحِ                                              |
| ٣٢٢         | فَصْلٌ : وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِهَا عَدَّهُ النَّاسُ .       |
| ٣٣٢         | <ul> <li>بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النَّكَاحِ</li> </ul>        |
| ۳٤٣         | <ul> <li>بَابُ الشُّرُوطِ وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ</li> </ul> |
| ۳٤۸         | فَصْلٌ: فِي العُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلفَسْخِ                   |
| ٣٥٢         | • بَابُ نِكَاحِ الكُفَّادِ                                      |
| ٣0V         | كِتَابُ الصَّدَاقِكِتَابُ الصَّدَاقِ                            |
| ٣٧٦         | • بَابُ الوَلِيمَةِ                                             |
| ۳۸۲         | <ul> <li>بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ</li> </ul>                   |
| <b>۳</b> ۸۹ | كِتَابُ الْخُلْعِ                                               |
| ٣٩٥         | كِتَابُ الطَّلَاقِ                                              |
| ٤٠١         | <ul> <li>بَابُ مَا يَغْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ</li> </ul> |
| ٤٠٦         | <ul> <li>بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ</li> </ul>     |
| ٤١٧         | <ul> <li>بَابُ جَامِعِ الأَيْهَانِ</li> </ul>                   |
| £77         | كِتَابُ الرَّجْعَةِ                                             |
| ٤٢٥         | <ul> <li>بَابُ الإِيلاءِ</li> </ul>                             |
| ۲۲          | كِتَابُ الظِّهَارِ                                              |
| ٤٣٨         | كِتَابُ اللِّعَانِ                                              |
| ٤٣٠         | <ul> <li>بَابُ مَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ</li> </ul>           |
|             | •                                                               |

| ٤٣٣         | كِتَابُ العِدَدِ                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | كِتَابُ الرَّضَاعِ                                               |
| ٤٣٩         | كِتَابُ النَّفَقَاتِ                                             |
| ٤٤٤         | • بَابُ الْحَضَانَةِ                                             |
|             | كِتَابُ الجِنَايَاتِ                                             |
| ٤٥٠         | <ul> <li>بَابُ اسْتِيفَاءِ القَوَدِ وَالعَفْوِ عَنْهُ</li> </ul> |
| ٤٥٣         | كِتَابُ الدِّيَاتِ                                               |
| ٤٥٥         | فَصْلٌ: وَأَبُو الرَّجُلِ وَابْنُهُ، إِلَخْ                      |
| ٤٥٦         | • بَابُ القِسَامَةِ                                              |
| ٤٥٧         | كِتَابُ الْحُدُّودِ                                              |
| ٤٥٩         | فَصْلٌ: وَالْمُحَارِبُونَ حُكْمُهُمْ، إِلَغْ                     |
| 173         | فَصْلٌ: وَالْأَفْضَلُ تَرْكُ قِتَالِ، إِلَخْ                     |
| ٤٦٣         | فَصْلُ: وَإِذَا شَكَكْتَ فِي المَطْعُومِ، إِلَخْ                 |
| ٤٧٤         | فَصْلٌ: وَيُقَامُ الحَدُّ وَلَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ شَرِيكًا   |
| ٤٧٥         | <ul> <li>بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ</li> </ul>                    |
| <b>ξ</b> γγ | كِتَابُ الجِهَادِ                                                |
| ٤٨٣         |                                                                  |
| ٤٨٧         | <ul> <li>بَابُ الْمُكْنَةِ</li> </ul>                            |
| ٤٨٩         | <ul> <li>بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَخْذِ الجِزْيَةِ</li> </ul>  |
| ٤٩٤         | • بَابُ قِسْمَةِ الفَيْءِ                                        |

| ٤٩٦   | كِتَابُ الأَطْعِمَةِ                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 0 • • | كِتَابُ الذَّكَاةِ                                             |
|       | فَصْلٌ: وَالصَّيْدُ لِحَاجَةٍ جَائِزٌ                          |
|       | كِتَابُ الأَيْمَانِ                                            |
|       | • بَابُ النَّذْرِ                                              |
|       | كِتَابُ القَضَاءِ                                              |
| 0 7 0 |                                                                |
| ٥٣٦   | ×                                                              |
|       | <ul> <li>بَابُ القِسْمَةِ</li> <li>بَابُ القِسْمَةِ</li> </ul> |
|       | •                                                              |
|       | كِتَابُ الشَّهَادَاتِكِتَابُ الشَّهَادَاتِ                     |
|       | َ                                                              |
|       | فَصْلُ: قِصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ وَخُزَيْمَةَ                   |
|       | كِتَابُ الإِقْرَادِكِتَابُ الإِقْرَادِ                         |
|       | فهرس الفوائدفهرس الفوائد                                       |
|       | الفهرس الموضوعي                                                |





### www.moswarat.com



(3.13.)